

عِينَ وَلَمُقُوقِهِ مَحْفَرُطُ مِنْ وَلَا يَسْمِحِ بِالْحِيَ الْوَقَ لِصِنْ بَلْمِرَهُ لِلْمِرْلِيْلُ الْمُلْكِ فَلَا مِنْ الْمُلِيْلِ الْمُلْكِي وَيَلَمَ مِنَ لَوْمِلَ اللّهِ الْمُلْكِي وَيَلَمَ مِنَ لَوْمِلَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِلِينِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

# الطَّنِعَةُ الثَّانِيَةُ

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.





ڒؙۣڿٳۯٳڂڮڔؙێڿؘٳڸڹۜۏؙێ (۲۲)

لِلْإِمَامِ ٱلجَافِظِ أَبِي بَكْرَعَنِدِ ٱلرَّبَّ إِنَّ مَنَّامٍ ٱلصِّنَعَ انِيَّ

الطبعة الثانية

طببة مزيدة موثقت أعيده أعيمية المياسبع ننخ خلية توي (١٦١) رواية جسديدة

المُجَلَّدُ السِّادِسُ

عَنِقِقُ وَدِرَاسَةُ مُرَكِزًا لِمُحُونُ فَيَقِينَتِ الْمَعَلِومُانِ فَيَ خَاذِلْكَ الْمِنْ لِلْهِ الْمَعْلِومُانِ فَيْ









# ١٠- كِتَاكِلُلْهُ الْكُالِكُ الْكُالِكُ الْكُلُالِكُ الْكُلُالِكُ الْكُلُالِكُ الْكُلُالِكُ الْكُلُال

# الله المحالين الله

## ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ زَمْزَمَ وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَجِّ أَوَّلُ مَا ذُكِرَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

٥ [١٠٥٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا ذُكِرَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ قُرَيْشًا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ فَارَّةً مِنْ أَصْحَابِ الْفِيلِ ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ أَبْتَغِي الْعِزَّ (١) فِي غَيْرِهِ ، فَجَلَسَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَأَجْلَتْ عَنْهُ قُرَيْشٌ ، فَقَالَ:

# لَاهُ مَ إِنَّ الْمَ رَءَ يَمْ مَ مَنَعُ رَحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكُ لَاهُ مَامُنَعْ رِحَالَكُ لَا الْمُعْلِكِ مَا اللهُ مُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُ عَلَى اللهُ اللهُ مُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُ عَلَى اللهُ مُ عَلَى اللهُ مُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى الل

فَلَمْ يَزَلْ ثَابِتًا حَتَّىٰ أَهْلَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْفِيلَ وَأَصْحَابَهُ ، فَرَجَعَتْ قُرَيْشٌ وَقَـدْ عَظُمَ فِيهِمْ بِصَبْرِهِ ، وَتَعْظِيمِهِ مَحَارِمَ اللَّهِ ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ وُلِدَ لَهُ أَكْبَرُ بَنِيهِ ، فَأَدْرَكَ ، عَظُمَ فِيهِمْ بِصَبْرِهِ ، وَتَعْظِيمِهِ مَحَارِمَ اللَّهِ ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ وُلِدَ لَهُ أَكْبَرُ بَنِيهِ ، فَأَدْرَكَ ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَأْتِي عَبْدُ الْمُطَلِبِ فِي الْمَنَامِ ، فَقِيلَ (٢) لَهُ : احْفُرْ وَهُوَ الْمُطَلِبِ ، فَأَلِي عَبْدُ الْمُطَلِبِ فِي الْمَنَامِ ، فَقِيلَ (٢) لَهُ : احْفُر وَمْزَمَ (١٤) بَيْنَ الْفَوْتِ (٥) وَالدَّمِ فِي مَبْحَثِ الْعُرَابِ فِي قَرْيَةِ النَّمْ لِ (٢) مَرَة أُخْرَىٰ : احْفُرْ وَمْزَمَ (١٤) بَيْنَ الْفَوْتِ (٥) وَالدَّمِ فِي مَبْحَثِ الْعُرَابِ فِي قَرْيَةِ النَّمْ لِ (٢)

۵ [۳/ ۱۵] .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «العير» ، والتصويب من «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (٧/ ٢٧٥) معزوا للمصنف ، «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الـذهاب والانطـلاق أي وقـت كـان. (انظر: التاج، مادة: غدو).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «فقال» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «تكتم» وهو مزيد خطأ ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) الفرث: بقايا الطعام في الكرش. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فرث).

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى : «الدم» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

مُسْتَقْبِلَةَ الْأَنْصَابِ الْحُمْرِ، قَالَ: فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، فَمَشَىٰ حَتَّىٰ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام يَنْظُو مَا خُبِّئَ لَهُ مِنَ الْآيَاتِ (١) ، فَنُحِرَتْ بَقَرَةٌ بِالْحَزْورَةِ ، فَانْفَلَتَتْ مِنْ جَازِرِهَا بِحُشَاشَةِ نَفْسِهَا ، حَتَّىٰ غَلَبَهَا الْمَوْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي مَوْضِع زَمْزَمَ ، فَجُزِرَتْ تِلْكَ الْبَقَرَةُ فِي مَكَانِهَا ، حَتَّى احْتُمِلَ لَحْمُهَا ، فَأَقْبَلَ غُرَابٌ يَهْوِي حَتَّىٰ وَقَعَ فِي الْفَرْثِ ، فَبَحَثَ فِي قَرْيَةِ النَّمْلِ(٢) ، فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَحْفِرُ هُنَالِكَ ، فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ: مَا هَذَا الصَّنِيعُ؟ لَمْ نَكُنْ نَزُنُّكَ بِالْجَهْلِ، لِمَ تَحْفِرُ فِي مَسْجِدِنَا؟ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: إِنِّي لَحَافِرٌ هَذِهِ الْبِئْرَ، وَمُجَاهِدٌ مَنْ صَدَّنِي عَنْهَا(٣)، فَطَفِ قَ يَحْفِرُ هُ وَ وَابْتُهُ الْحَارِثُ وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، فَيَسْعَىٰ عَلَيْهِمَا نَاسٌ مِنْ قُرَيْش ، فَيْنَازِعُونَهُمَا ، وَيُقَاتِلُونَهُمَا ، وَيَنْهَىٰ عَنْهُ النَّاسُ مِنْ قُرَيْشِ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ عِتْقِ نَسَبِهِ ، وَصِدْقِهِ ، وَاجْتِهَادِهِ فِي دِينِهِ يَوْمَئِذٍ ، حَتَّىٰ إِذَا أَمْكَنَ الْحَفْرُ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَىٰ ، نَذَرَ إِنْ وُفِّي لَهُ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْوَلَدِ أَنْ يَنْحَرَ أَحَدَهُمْ ، ثُمَّ حَفَرَ حَتَّى أَدْرَكَ سُيُوفًا دُفِنَتْ فِي زَمْ زَمَ ، فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ السُّيُوفَ ، فَقَالُوا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَحْذِنَا مِمَّا وَجَدْتَ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: بَلْ هَذِهِ السُّيُوفُ لَبَيْتِ اللَّهِ ، ثُمَّ حَفَرَ حَتَّىٰ أَنْبَطَ الْمَاءَ ، فَحَفَرَهَا فِي الْقَرَارِ ، ثُمَّ بَحَرَهَا حَتَّىٰ لَا تَنْزِفَ ، ثُمَّ بَنَىٰ عَلَيْهَا حَوْضًا ، وَطَفِقَ هُـوَ وَابْنُهُ يَنْزِعَانِ فَيَمْلَآنِ ذَلِكَ الْحَوْضَ ، فَيَشْرَبُ مِنْهُ الْحَاجُ ، فَيَكْسِرُهُ نَاسٌ مِنْ حَسَدَةِ قُرَيْش بِاللَّيْل ، وَيُصْلِحُهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ يُصْبِحُ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا فَسَادَهُ ، دَعَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ رَبَّهُ ، فَأُرِي فِي الْمَنَامِ ، فَقِيلَ لَهُ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِل ، وَلَكِنْ هِيَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبَلٌّ ، ثُمَّ كُفِيتَهُمْ ، فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ اخْتَلَفَتْ (٤) قُرَيْشُ بِالْمَسْجِدِ ، فَنَادَىٰ بِالَّذِي أُرِيَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَوْضَهُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَّا رُمِيَ بِدَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، حَتَّى

<sup>(</sup>١) **الآيات**: جمع آية ، وهي المعجزة والكرامة ، وسميت آية لأنها علامة النبوة . (انظر: المرقاة) (١) ٢٤٤/١٠) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «الدم» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أجفرت» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

تَرَكُوا لَهُ حَوْضَهُ ذَلِكَ ، وَسِقَايَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ النِّسَاءَ فَولِدَ لَـ هُ عَشَرَةُ رَهْ طٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ لَكَ نَحْرَ أَحَدِهِمْ ، وَإِنِّي أُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَصِبْ بِـذَلِكَ مَـنْ شِئْتَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَصَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَكَانَ أَحَبَّ وَلَدِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هُوَ ﴿ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِل؟ قَالَ : ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَصَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ فَنَحَرَهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَكَانَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَحْسَنَ رَجُلِ رُئِيَ فِي قُرَيْشِ قَطُّ ، فَخَرَجَ يَوْمًا عَلَىٰ نِسَاءٍ مِنْ قُرَيْشِ مُجْتَمِعَاتٍ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : يَا نِسَاءَ قُرِيْشِ ، أَيَّتُكُنَّ يَتَزَوَّجُهَا هَذَا الْفَتَىٰ فَنَصَطَتِ النُّورَ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ (١) بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُـورٌ فَتَزَوَّ جَتْهُ آمِنَهُ ابْنَهُ وَهْبِ بْن عَبْدِ مَنَافِ بْن زُهْرَة ، فَجَمَعَهَا ، فَالْتَقَتْ (٢) فَحَمَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدَ ، ثُمَّ بَعَثَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَمْتَارُ لَهُ تَمْرًا مِنْ يَثْرِبَ ، فَتُوفِّي عَبْدُ اللَّهِ بِهَا ، وَوَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ فِي حَجْر (٣) عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَاسْتَرْضَعَهُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْن بَكْر ، فَنَزَلَتْ بِهِ الَّتِي تُرْضِعُهُ سُوقَ عُكَاظٍ ، فَرَآهُ كَاهِنٌ مِنَ الْكُهَّانِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ عُكَاظٍ ، اقْتُلُوا هَـذَا الْغُلَامَ ، فَإِنَّ لَـهُ مُلْكًا ، فَرَاعَتْ بِـهِ أُمُّهُ الَّتِي تُرْضِعُهُ ، فَنَجَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ شَبَّ عِنْدَهَا ، حَتَّىٰ إِذَا سَعَىٰ وَأُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ تَحْضُنُهُ ، فَجَاءَتْهُ أُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ الَّتِي تُرْضِعُهُ ، فَقَالَتْ : أَيْ أُمَّتَاهُ ، إِنِّي رَأَيْتُ رَهْطًا أَخَذُوا أَخِي آنِفًا ، فَشَقُّوا بَطْنَهُ ، فَقَامَتْ أُمَّهُ الَّتِي تُرْضِعُهُ فَزعَةً ، حَتَّى أَتَّتُهُ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ ، لَا تَرَىٰ عِنْدَهُ أَحَدًا ، فَارْتَحَلَتْ بِهِ ، حَتَّىٰ أَقْدَمَتْهُ عَلَىٰ أُمِّهِ ، فَقَالَتْ لَهَا: اقْبِضِي عَنِّي ابْنَكِ ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: لَا وَاللَّهِ ، مَا بِابْنِي مَا (١) تَخَافِينَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ وَهُ وَ فِي بَطْنِي أَنَّهُ خَرَجَ نُورٌ مِنِّي أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّام ، وَلَقَدْ وَلَدَتْهُ حِينَ وَلَدَتْهُ ، فَخَرَّ مُعْتَمِدًا عَلَىٰ يَدَيْهِ ، رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَافْتَصَلَتْهُ أُمُّهُ وَجَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، ثُمَّ

١٥/٣]٠ ب].

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولم نتبينه.

<sup>(</sup>٣) الحجر: الحضانة والتربية. (انظر: المشارق) (١/ ١٨١).



تُؤفِّيَتْ أُمُّهُ ، فَهَمَّ (١) فِي حَجْر جَدِّهِ ، فَكَانَ وَهُـوَ غُـلَامٌ يَـأْتِي وِسَادَةَ جَـدهِ ، فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا ، فَيَخْرُجُ جَدُّهُ وَقَدْ كَبُرَ ، فَتَقُولُ الْجَارِيَةُ الَّتِي تَقُودُهُ : انْزِلْ عَنْ وِسَادَةِ جَدِّكَ ، فَيَقُولُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: دَعِي ابْنِي ، فَإِنَّهُ مُحْسِنٌ بِخَيْر ، ثُمَّ تُوفِّي جَدُّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ غُلَامٌ ، فَكَفَلَهُ أَبُوطَالِبٍ ، وَهُوَ أَخُوعَبْدِ اللَّهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَلَمَّا نَاهَزَ الْحُلْمَ ، ارْتَحَلَ بِـهِ أَبُو طَالِبٍ تَاجِرًا قِبَلَ الشَّام ، فَلَمَّا نَزَلَا تَيْمَاءَ رَآهُ حَبْرٌ مِنْ يَهُودِ تَمِيم ، فقالَ لأبي طَالِبٍ: مَا هَذَا الْغُلَامُ مِنْكَ؟ قَالَ: هُوَ ابْنُ أَخِي ، قَالَ لَهُ: أَشَفِيقٌ أَنْتَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدِمْتَ بِهِ إِلَى الشَّامِ لَا تَصِلُ بِهِ إِلَىٰ أَهْلِكَ أَبَدًا ، لَيَقْتُلُنَّهُ ، إِنَّ هَـذَا عَـدُوُّهُمْ ، فَرَجَعَ أَبُو طَالِبٍ مِنْ تَيْمَاءَ (٢) إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُلُمَ ، أَجْمَرَتِ امْرَأَةٌ الْكَعْبَةَ ، فَطَارَتْ شَرَارَةٌ مِنْ مِجْمَرِهَا فِي ثِيَابِ الْكَعْبَةِ فَأَحْرَقَتْهَا ، وَوَهَتْ ، فَتَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ فِي هَدْمِهَا ، وَهَابُوا هَدْمَهَا ، فَقَالَ لَهُمُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: مَا تُريـدُونَ بِهَ دْمِهَا؟ الْإِصْلَاحَ تُرِيدُونَ أَمِ الْإِسَاءَةَ؟ فَقَالُوا: بَلِ الْإِصْلَاحَ ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْلِكُ الْمُصْلِحَ ، قَالُوا: فَمَن الَّذِي يَعْلُوهَا فَيَهْدِمُهَا؟ قَالَ الْوَلِيدُ: أَنَا أَعْلُوهَا ، فَأَهْدِمُهَا ، فَارْتَقَى الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَلَىٰ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، وَمَعَهُ الْفَأْسُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نُريدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ، ثُمَّ هَدَمَ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ قُرَيْشٌ قَدْ هَدَمَ مِنْهَا ، وَلَمْ يَأْتِهِمْ مَا خَافُوا مِنَ الْعَـذَابِ ، هَدَمُوا مَعَهُ ، حَتَّىٰ إِذَا بَنَوْهَا فَبَلَغُوا مَوْضِعَ الرُّكُن ، اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ فِي الرُّكُن ، أَيُّ الْقَبَائِلِ تَرْفَعُهُ؟ حَتَّىٰ كَادَ يَشْجُرُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالُوا : تَعَالَوْا نُحَكِّمُ أَوَّلَ مَنْ يَطْلُعُ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ ، فَاصْطَلَحُوا عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ غُـلَامٌ عَلَيْهِ وِشَاحُ (٣) نَمِرَةٍ ، فَحَكَّمُوهُ ، فَأَمَرَ بِالرُّكْنِ ، فَوُضِعَ فِي ثَوْبٍ ، ثُمَّ أَمَرَ ﴿ بِسَيَّدِ كُلِّ قَبِيلَةٍ ، أَعْطَاهُ بِنَاحِيَةِ الثَّوْبِ ، ثُمَّ ارْتَقَىٰ وَرَفَعُوا إِلَيْهِ الرُّكْنَ ، فَكَانَ هُوَ يَضَعُهُ ، ثُمَّ طَفِقَ لَا يَـزْدَادُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم نتبينه.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «تميم» ، وصوبناه من الموضع السابق في الحديث .

<sup>(</sup>٣) الوشاح: نسيج من أديم عريض يرصع بالجوهر، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها (خمصريها). (انظر: معجم الملابس) (ص٢٧٥).

יַ[ארוו].

فِيهِمْ بِمَرِ (١) السِّنِينَ إِلَّا رِضًا ، حَتَّىٰ سَمَّوْهُ الْأَمِينَ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، ثُمَّ طَفِقُوا لَا يَنْحَرُونَ جَزُورًا(٢) لِبَيْعِ إِلَّا دَرُوهُ فَيَدْعُو لَهُمْ فِيهَا ، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَلَيْسَ لَهُ كَثِيرُ مَالٍ اسْتَأْجَرَتْهُ خَدِيجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدٍ إِلَى سُوقِ حُبَاشَةَ وَهُوَ سُوقٌ بِتِهَامَةَ وَاسْتَأْجَرَتْ مَعَهُ رَجُلًا آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْهَا : «مَا رَأَيْتُ مِنْ صَاحِبَةِ أَجِيرٍ خَيْرًا مِنْ خَدِيجَةَ ، مَا كُنَّا نَرْجِعُ أَنَا وَصَاحِبِي إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا تُحْفَةَ مِنْ طَعَامِ تُخَبَّتُهُ لَنَا» ، قَالَ : «فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ سُوقِ حُبَاشَةَ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٍ : «قُلْتُ لِصَاحِبِي : انْطَلِقْ بِنَا نُحْدِثُ عِنْدَ خَدِيجَةً» ، قَالَ : «فَجِئْنَاهَا فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهَا إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا مُنْتَشِيةٌ مِنْ مُوَلَّدَاتِ قُرَيْشِ» ، وَالْمُنْتَشِيَةُ: النَّاهِدُ الَّتِي تَشْتَهِي الرَّجُلَ ، «قَالَتْ: أَمُحَمَّدُ هَذَا؟ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ جَاءَ لَخَاطِبًا ، فَقُلْتُ : كَلَّا ، فَلَمَّا خَرَجْنَا أَنَا وَصَاحِبِي ، قَالَ : أَمِنْ خِطْبَةِ خَدِيجة تَسْتَحْيى؟ فَوَاللَّهِ مَا مِنْ قُرَشِيَّةٍ إِلَّا تَرَاكَ لَهَا كُفُوَّا» ، قَالَ : «فَرَجَعْتُ إلَيْهَا مَرَّة أُخْرَىٰ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا تِلْكَ الْمُنْتَشِيَةُ ، فَقَالَتْ : أَمُحَمَّدٌ هَذَا؟ وَالَّـذِي يُحْلَفُ بِعِ إِنْ جَاءَ لَخَاطِبًا» ، قَالَ : «قُلْتُ عَلَى حَيَاءِ : أَجَلْ » ، قَالَ : «فَلَمْ تَعْصِنَا خَدِيجَةُ وَلَا أُخْتُهَا » ، فَانْطَلَقَتْ إِلَىٰ أَبِيهَا خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ وَهُوَ ثَمِلٌ مِنَ الشَّرَابِ ، فَقَالَتْ : هَـذَا ابْنُ أَخِيكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَخْطُبُ خَدِيجة ، وَقَدْ رَضِيتْ خَدِيجَة ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِك ، فَخَطَبَ إِلَيْهِ فَأَنْكَحَهُ ، قَالَ : فَخَلَّقَتْ خَدِيجَةَ ، وَحَلَّتْ عَلَيْهِ حُلَّةً ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ صَحَا الشَّيْخُ مِنْ سُكْرهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْخَلُوقُ (٣)؟ وَمَا هَذِهِ الْحُلَّةُ (٤٠)؟ قَالَتْ أُخْتُ حَدِيجَةَ: هَذِهِ حُلَّةٌ كَسَاكَ ابْنُ أَخِيكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْكَحْتَهُ خَدِيجَة ، وَقَدْ بَنَىٰ بِهَا ، فَأَنْكَرَ الشَّيْخُ ، ثُمَّ سَلَّمَ إِلَىٰ أَنْ صَارَ ذَلِكَ ، وَاسْتَحْيَا

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٢) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية ، مادة: جزر).

<sup>(</sup>٣) الخلوق : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره ، تغلب عليه الحمرة والصفرة . (انظر : النهايسة ، مادة : خلق) .

<sup>(</sup>٤) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة ، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة ، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦).





وَطَفِقَتْ رُجَّازٌ مِنْ رُجَّازِ قُرَيْشِ ، تَقُولُ:

### لَا تَزْهَ دِي خَدِيجُ فِي مُحَمَّدِ جَلْدٌ يُضِيءُ كَضِيَاءِ الْفَرْقَدِ

فَلَبِثَ رَسُولُ اللّهِ عَيَا مَعَ حَدِيجَةَ حَتَّىٰ وَلَدَتْ لَهُ بَعْضَ بَنَاتِهِ ، وَكَانَ لَهَا وَلَهُ الْقَاسِمُ ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا وَلَدَتْ لَهُ عُلَامًا آخَرَ يُسَمَّى الطَّاهِرَ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا نَعْلَمُهَا وَلَدَتْ لَهُ عُلَامًا آخَرَ يُسَمَّى الطَّاهِرَ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا نَعْلَمُهَا وَلَدَتْ لَهُ بَنَاتَهُ الْأَرْبَعَ : زَيْنَبَ ، وَفَاطِمَة ، وَرُقَيَّة ، مَا نَعْلَمُهَا وَلَدَتْ لَهُ بَنَاتَهُ الْأَرْبَعَ : زَيْنَبَ ، وَفَاطِمَة ، وَرُقَيَّة ، وَرُقَيَّة ، وَرُقَيَّة بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ بَعْضَ بَنَاتِهِ يَتَحَنَّتُ وَحُبِّبَ إِلَيْهِ وَلَيْكُومُ ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللّهِ وَيَعَيَّ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ بَعْضَ بَنَاتِهِ يَتَحَنَّتُ وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ (١) .

٥ [١٥٥٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُووَةُ، وَكَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقُلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ، فَكَانَ يَأْتِي لَا يَرَىٰ رُوْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (٢)، ثُمَّ عُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَأْتِي لَا يَرَىٰ رُوْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (٢)، ثُمَّ عُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَأْتِي حَرَاءً (٣)، فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ، - وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ - وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، فَحِينَ مَا جَاءَهُ الْحَقُ وَلَي لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقَ \*: اقْرَأَ ، يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ \*: اقْرَأَ ، يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ \*: اقْرَأَ ، فَقَالَ لَهُ: اقْرَأَ ، يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ \*: اقْرَأَ ، فَقُالَ لَهُ: اقْرَأَ ، يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ \*: اقْرَأَ ، يَقُولُ لِرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ \*: «قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ ، فَأَخَذَنِي ، فَعَطَّنِي حَتَى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ (٤)، فَقُالَ : اقْرَأْ ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ ، فَأَخَذَنِي ، فَعَطَّنِي الْقَالِفَةَ ، حَتَى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ فَقُلْ وَلُو اللَّهُ عَلَى الْعَلَقَةُ ، حَتَى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ فَقُلْ وَلُمْ الْنَا بِقَارِئِ ، فَأَخَذَنِي ، فَعَطَّنِي الْقَالِفَةَ ، حَتَى بَلَغَ مِنْ يَلَعُ مِنْ يَلْ فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئِ ، فَأَخَذَنِي ، فَعَطَّنِي الْقَالِفَةَ ، حَتَى بَلَغَ مِنْ يَلِهُ مِنْ يَكُولُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ وَالْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى مَنْ الْمَا بِعَارِي مُ الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَقِي الْعَلَاقُ الْمَا عَلَى الْعَلَيْ الْمَالِكَةَ ، حَتَى بَلَعَ مِنْ الْعَلَقَ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُلْكُ اللَّهُ الْمَا لِلَهُ الْمُؤْلُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُلُكُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤُلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمِ

<sup>(</sup>١) سبق عند المصنف برقم (٩٤٣٧).

٥ [١٠٥٥٤] [الإتحاف: حب كم حم عه ٢٢١٥٧].

<sup>(</sup>٢) فلق الصبح : ضوءه وإنارته . (انظر : النهاية ، مادة : فلق) .

<sup>(</sup>٣) حراء: جبل يقع في الشمال الشرقي من مكة المكرمة ، وهو الغار الذي كان يتعبد فيه على ، ويسمى جبل النور . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

٥ [٣/ ٢٦ ب].

<sup>(</sup>٤) الجهد: هو بالفتح: المشقة، وقيل: المبالغة والغاية، وبالضم: الوسع والطاقة، وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير. (انظر: النهاية، مادة: جهد).

المنتسبة ال

الْجَهْدَ، ثُمْ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ أَقُرَأُ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ " [العلق: ١ - ٥]، فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُ فُ بَوَادِرُهُ (١ ) ، حَتَّى دَحَلَ عَلَى عَلَيْ بَهَ فَقَالَ لِخَدِيجَةً ، فَقَالَ لِخَدِيجةً ، هَالِي الْوَمْ وَاللَّهِ لَا يُخْدِيجةً : «مَالِي الْوَمْ وَالْحَبْرَهَا الْخَبَرَ ، فَقَالَ لِخَدِيجةً : «مَالِي الْوَمْ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، فَقَالَ : «قَالَ : «قَالَ خَشِيثُ عَلَيْ » فَقَالَتْ : كَلًا ، وَاللَّهِ لَا يُخْدِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ، وَأَخْبَرَهَا الْحَبْرَ ، فَقَالَ : «قَالَ : «قَالَ نَعْفِيثُ عَلَى اللَّهُ أَبْدَا ، وَاللَّهِ لَا يُخْدِيكَ اللَّهُ أَبْدَا ، وَاللَّهِ لَا يُخْدِيكَ اللَّهُ أَبْدَا ، وَاللَّهِ لَا يُحْدِيكَ أَلْ اللَّهُ أَبْدَا ، وَاللَّهُ لَا يُعْدِيكَ عَلَى نَوَائِيبِ (٥) إِنَّكُ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُوقُ الْحَدِيثَ ، وَتَقْدِي الْعَرْبِي عَبْدِ الْعُرَبِي وَالْقَدْ بِهِ وَرَقَةً بْنَ نَوْفَلِ بْنِ وَاشِدِ بْنِ عَبْدِ الْعُرَي يَوْلِيبِ (٥) الْحَقِيلَ الْعَرَبِي مَا الْعَرَبِي مَا أَنْ يَكُنُكُ الْكِتَابِ الْعَرَبِي مَ فَكَتَبَ بِالْعَرَبِيةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءً أَنْ يَكُنُبُ ، وَكَانَ شَيْخُا كَبِيرًا قَدْ عَمِي ، فَكَانَ وَسُولُ اللَّهُ وَتَعْدُ اللَّهُ وَلَيْقَ الْ وَرَقَةُ : ابْنَ أَخِي مَا مَا مَا مَا عَلَى وَرَقَةُ : هَذَا النَّا الْمُعْلِي وَلَى الْفَي الْمَعْ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلِي عَلَى مُوسَى الْمَوْسُ (٢) اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْولُولُ اللَّهُ وَلَعْهُ الْمَعْ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَى وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ أَلْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَعْلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْعَل

<sup>(</sup>١) **البوادر** : جمع بادرة ، وهي لحمة بين المنكب والعنق . (انظر : النهاية ، مادة : بدر) .

<sup>(</sup>٢) التزمل: التغطي بالثوب، والالتفاف فيه. (انظر: النهاية، مادة: زمل).

<sup>(</sup>٣) الروع: الخوف والفزع والفجأة . (انظر: النهاية ، مادة : روع) .

<sup>(</sup>٤) القرئ : ما يُصنع للضيف من مأكول أو مشروب. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرا).

<sup>(</sup>٥) النوائب: جمع نائبة ، وهي : ما ينوب الإنسان ، أي : ينزل به من المهات والحوادث . (انظر : النهاية ، مادة : نوب) .

<sup>(</sup>٦) الناموس : صاحب سر الملك ، وقيل : الناموس : صاحب سر الخير ، وأراد به جبريل عليه السلام . (انظر : النهاية ، مادة : نمس) .

<sup>(</sup>٧) الجذع: الشاب. (انظر: النهاية، مادة: جذع).

<sup>(</sup>٨) المؤزر: البالغ الشديد. من الأزْر، وهو: القوة والشدة. (انظر: النهاية، مادة: أزر).

<sup>(</sup>٩) نشب: لبث . (انظر: النهاية ، مادة: نشب) .

<sup>(</sup>١٠) الفتور: الضعف، والمراد هنا: الانقطاع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فتر).





الْوَحْيُ فَتْرَةً ، حَتَّىٰ حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا بَدَا مِنْهُ أَشَدَّ حُزْنًا ، غَدَا مِنْهُ مَرَارًا كَيْ يَتَرَدَّىٰ (') مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ ('' الْجِبَالِ ، فَلَمَّا ارْتَقَیٰ بِنِدْرُوةِ جَبَلٍ تَبَدَّیٰ لَهُ جِبْرِیلُ السَّیْ ، فَقَالَ : یَا مُحَمَّدُ ، یَا رَسُولَ اللَّهِ حَقًّا ، فَیَسْکُنُ لِنذَلِكَ جَأْشُهُ '" وَتَقِرُ ('') نَفْسُهُ ، فَرَجَعَ ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ عَادَ لِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَقَىٰ بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّیٰ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَقَیٰ بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّیٰ لَهُ حِبْریلُ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ .

٥ [٥٥٥٥] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَيْ وَهُوَ يُحَدِّثُ ، عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسَا عَلَىٰ كُرْسِيَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَجَيْثُتُ (٥) مِنْهُ رُعْبَا ، ثُمَّ رَجَعْتُ ، فَقُلْتُ : زَمَلُونِي عَلَىٰ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَجَيْثُتُ (٥) مِنْهُ رُعْبَا ، ثُمَّ رَجَعْتُ ، فَقُلْتُ : زَمَلُونِي وَمَلُونِي ، وَدَقُرُونِي » (٦) ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ﴾ إِلَىٰ ﴿ وَٱلرُّجُزَ فَ ٱهْجُرْ﴾ زَمَلُونِي ، وَدَقُرُونِي » (٦) ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ﴾ إِلَىٰ ﴿ وَٱلرُّجُزَ فَ ٱهْجُرْ﴾ والدر: ١ - ٥] قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ ، وَهِيَ الْأَوْثَانُ .

٥ [١٥٥٦] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ حَدِيجَةَ تُوْفِّيَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ: «أُرِيتُ فِي الْجَنَّةِ بَيْتًا لِحَدِيجَةَ مِنْ قَصَبٍ (٧) لَا صَحْبَ (٨) فِيهِ وَلَا نَصَبَ (٥ وَهُو قَصَبُ اللَّوْلُو . قَالَ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ كَمَا بَلَغَنَا، فَقَالَ: «رَأَيْتُهُ فِي اللَّوْلُو . قَالَ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ كَمَا بَلَعْنَا، فَقَالَ: «رَأَيْتُهُ فِي اللَّوْلُو . قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: ثُمَّ الْمُنَامِ عَلَيْهِ فِيهَا بَيَاضٍ ، وَقَدْ أَظُنُ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ الْبَيَاضَ »، قَالَ: ثُمَّ الْمَنَامِ عَلَيْهِ الْبَيَاضَ »، قَالَ: ثُمَّ الْمُنَامِ مِسِرًا وَجَهْرًا، وَتَرْكِ الْأَوْثَانِ .

<sup>(</sup>١) **التردي:** السقوط. (انظر: النهاية ، مادة: ردا).

<sup>(</sup>٢) الشواهق: العوالي. (انظر: النهاية، مادة: شهق).

<sup>(</sup>٣) الجأش: القَلْب والنَفْس والجَنَان. (انظر: النهاية، مادة: جأش).

<sup>(</sup>٤) قرار العين والنفس: السرور والفرح. (انظر: النهاية، مادة: قرر).

٥ [٥٥٥٥] [الإتحاف: حم ٣٨٥٥].

<sup>(</sup>٥) الجأث: الذعر والخوف. (انظر: النهاية، مادة: جأث).

<sup>(</sup>٦) الدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعار، والمعنى: غطوني بها أدفأ به. (انظر: النهاية، مادة: دثر).

<sup>(</sup>٧) القصب: لؤلؤ مجوف واسع. (انظر: النهاية، مادة: قصب).

<sup>(</sup>٨) الصخب: الضجة ، واضطراب الأصوات للخصام . (انظر: النهاية ، مادة : صخب) .

## ڪِتَابُالَلِغُازِيُ





- [١٠٥٧] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ فَقَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خِيْنُنِهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ .
- [١٠٥٨] قال: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَلِيٌّ أَوَّلُ مِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ \* .
- [١٠٥٥] قال مَعْمَرُ: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: فَاسْتَجَابَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَحْدَاثِ الرِّجَالِ، وَضُعَفَاءِ النَّاسِ، حَتَّىٰ كَثُرَ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَكُفَّارُ قُرَيْشٍ مُنْكِرُونَ لِمَا يَقُولُ، يَقُولُونَ: إِذَا مَرَّ عَلَيْهِمْ فِي مَجَالِسِهِمْ فَيُشِيرُونَ إِلَيْهِ: إِنَّ غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَذَا لَيُكَلِّمُ زَعَمُوا مِنَ السَّمَاءِ.

  لَيُكَلِّمُ زَعَمُوا مِنَ السَّمَاءِ.
- ٥ [١٠٥٦] قال مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَتْبَعْهُ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِهِ غَيْرُ رَجُلَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَنْظِيهُا، وَكَانَ عُمَرُ شَدِيدًا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَعُمَرَ يَنْظِيهُا وَكُانَ عُمَرُ شَدِيدًا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَعُمْرَ يَنْظِيهُا مِنَ الْمُعْبِرُ أَنْ اللَّهُمَّ أَيَّدُ دِينَكَ بِابْنِ الْحَطَّابِ " ، فَكَانَ أَوَّلُ إِسْلَامٍ عُمرَ بَعْدَمَا أَسَلَمَ قَبْلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ ، أَنْ حُدِّثَ أَنَّ أُخْتَهُ أُمَّ جَمِيلٍ البُنَةَ الْخَطَّابِ أَسْلَمَتْ ، وَإِنْ عِنْدَهَا كَتِفَا اكْتَبَتُهُا مِنَ الْمُورَانِ ، قَوْرُهُ سِوًا ، وَحُدَّثَ أَنَّهَا لَا تَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ الَّتِي يَأْكُلُ مِنْهَا عُمَرُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : قَوْرُونُ سِوًا ، وَحُدِّثَ أَنَّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ عَيْفُولُ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ ؟ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِي ، فَقَالَ عَيْدِي كَيْفَ فَصَكَهَا أَوْ ، قَالَ : فَضَرَبَهَا عُمَرُ ، ثُمَّ قَامَ فَالْتَمَسَ الْكَتِفُ فَقَالَ عِينَ وَجَدَهَا : أَمَا إِنِّي كَبْشَةَ ؟ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ ، فَقَالَ عِينَ وَجَدَهَا : أَمَا إِنِّي عَمْرُ ، ثُمَّ قَامَ فَالْتَمَسَ الْكَتِفُ طَعَيْقٍ ، فَقَالَ عِينَ وَجَدَهَا ، فَقَالَ حِينَ وَجَدَهَا : أَمَا إِنِي كَبْشَةَ ؟ يُولِي الْكَتِفِ حَتَى فَيَا الْبُيْتِ ، خَتَى وَبُدَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْبُنِي تَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَيْفِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، تَحَرَكُ لَا لَكَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَتَى وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ



يَقْرَؤُهَا: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٢٣]، قَالَ: فَانْتَظَرَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِمْ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل أَهْلِهِ ، فَأَسْرَعَ عُمَرَ الْمَشْيَ فِي أَثْرِهِ حِينَ رَآهُ ، فَقَالَ: انْظُرْنِي يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَكُيْرُ: «أَعُودُ (١) بِاللَّهِ مِنْكَ» ، فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرْنِي يَا مُحَمَّدُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٌ ، فَآمَنَ بِهِ عُمَرَ وَصَدَّقَهُ ، فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ خِينَهُ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَالِهِ(٢) الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ : أَيْ خَالِي! اشْهَدْ أَنِّي أُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَيْدٌ ، فَأَخْبِرْ بِذَلِكَ قَوْمَكَ ، فَقَالَ الْوَلِيدُ: ابْنَ أُخْتِي تَثَبَّتْ فِي أَمْرِكَ ، فَأَنْتَ عَلَىٰ حَالٍ تُعْرَفُ بِالنَّاسِ يُصْبِحُ الْمَرْءُ فِيهَا عَلَىٰ حَالٍ ، وَيُمْسِى عَلَىٰ حَالٍ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ قَدْ تَبَيَّنَ لِي الْأَمْرُ ، فَأَخْبِرْ قَوْمَكَ بإسْلَامِي، فَقَالَ الْوَلِيدُ: لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْكَ، فَدَخَلَ عُمَـرُ فَاسْتَأْنَى (٣)، فَلَمَّا عَلِمَ عُمَرَ أَنَّ الْوَلِيدَ لَمْ يَذْكُرْ شَيْتًا مِنْ شَأْنِهِ ، دَخَلَ عَلَى جَمِيل بْن مَعْمَر الْجُمَحِيّ ، فَقَالَ : أَخْبِرْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَقَامَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ جَرًّا ، حَتَّى تَتَبَّعَ مَجَالِسَ قُرَيْش ، يَقُولُ: صَبَأَ (١٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَلَمْ تُرْجِعْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ شَيْئًا ، وَكَانَ عُمَرُ سَيِّدَ قَوْمِهِ ، فَهَابُوا الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ﴿ مَشَىٰ ، حَتَّىٰ أَتَىٰ مَجَالِسَهُمْ أَكْمَلَ مَا كَانَتْ ، فَدَخَلَ الْحِجْرَ (٥) ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : يَا مَعْ شَرَ قُرَيْش ، أَتَعْلَمُ ونَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَشَارُوا فَقَاتَلَهُ رِجَالٌ مِنْهُمْ قِتَالًا

<sup>(</sup>١) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية ، مادة: عوذ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خالد بن» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وما أثبتناه أقرب للسياق .

<sup>(</sup>٤) الصابئ: الخارج من دينه إلى دين غيره ، والجمع : صُباة . (انظر : النهاية ، مادة : صبأ) .

۵ [۳/ ۱۷ ب].

<sup>(</sup>٥) الحجر: فناء من الكعبة في شقها الشامي ، محوط بجدار ، ولا زال يعرف بحجر إسماعيل . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

المنتقارة المنتقادة المنتق

شَدِيدًا ، وَضَرَبَهُمْ عَامَّةَ يَوْمِهِ حَتَىٰ تَرَكُوهُ ، وَاسْتَعْلَنَ بِإِسْلَامِهِ وَجَعَلَ يَغْدُو عَلَيْهِمْ وَيَرُوحُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتَرَكُوهُ ، فَلَمْ يَتُرُكُوهُ بَعْدَ ثَوْرَتِهِمُ الْأُولَىٰ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ كُفَّارِ قُرَيْشٍ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَعَذَّبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَفَرًا .

قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ الزُهْرِيُ: وَذَكَرَ هِلَالٌ آبَاءَهُمُ الَّذِينَ مَاتُوا كُفَّارًا فَشَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَعَادُوهُ فَلَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ أَصْبَحَ النَّاسُ يُخْبِرُ أَنَّهُ قَدْ أُسْرِيَ بِهِ فَارْتَدَ وَعَادُوهُ فَلَمَا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ أَصْبَحَ النَّاسُ يُخْبِرُ أَنَّهُ قَدْ أُسْرِيَ بِهِ النَّاسُ مِمَّنْ كَانَ قَدْ صَدَقَهُ وَآمَنَ بِهِ ، وَفُتِنُوا وَكَذَّبُوهُ بِهِ ، وَسَعَىٰ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ أَنِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : هَذَا صَاحِبُكَ يَرْعُمُ أَنَّهُ قَدْ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَالَى ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنِّي أَشْهَدُ إِنْ كَانَ قَالُ وَيَكُونَ وَعَلِيلَةً وَاحِدَةٍ وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ كَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَعَمْ إِنِّي أُصَدِّقُهُ بِأَنَّهُ جَاءَ الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ كَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَعَمْ إِنِي أُصَدِّقُهُ بِأَنْعَدِ مِنْ ذَلِكَ أُصَدِّقُهُ بِحَبِرِ السَّمَاء بُكْرَةً وَعَشِيتًا فَلِذَلِكَ شُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ بِالصِّدِيقِ .

- [١٠٥٦١] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ إِلَىٰ خَمْسٍ، ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ، ﴿ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ إِلَىٰ خَمْسِ ثَمْسِينَ. ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ ﴾ [ق: ٢٩] وَإِنَّ لَكَ بِالْخَمْسِ خَمْسِينَ.
- ٥ [١٠٥٦٢] قال مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْثُمْ : «قُمْتُ فِي الْحِجْرِ حِينَ كَذَّبَنِي قَوْمِي فَرُفِعَ لِي بَيْتُ الْمَقْدِسِ حَتَّى جَعَلْتُ أَنْعَتُ لَهُمْ » .
- ٥ [١٠٥٦٣] قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَنَعَتَهُ، «فَإِذَا رَجُلٌ» حَسِبْتُهُ، قَالَ: فَنَعَتَهُ، «فَإِذَا رَجُلٌ» حَسِبْتُهُ، قَالَ: فَنَعَتَهُ، «فَإِذَا رَجُلٌ» حَسِبْتُهُ، قَالَ:

<sup>• [</sup>١٠٥٦١] [الإتحاف: عه حم ١٧٩٧].

٥ [٢٠٥٦٢] [الإتحاف: عه حب حم ٣٨٤٩].

٥ [١٠٥٦٣] [الإتحاف: حم ١٨٧٤].

#### المُصِنَّفُ اللِمِامِ عَبُدَالِ الرَّافِ



«مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً (١)» ، قَالَ : «وَلَقِيتُ عِيسَى الْيَنِيُّ» فَنَعَتَهُ ، فَقَالَ : «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ فَقَالَ : «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ فَقَالَ : «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ فَقَالَ : «وَأَتَى بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ ، فَقَالَ : خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَشَرِبْتُهُ ، فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ (٤) أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتُ النَّبَنَ ، فَشَرِبْتُهُ ، فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ (٤) أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ (٥) أُمَّتُكَ » .

#### ٢- غَزْوَةُ الْحُدَيْبِيَةِ (٦)

٥ [١٠٥٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، عَنِ الْمُعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ صَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنِي الْحُلَيْفَةِ (٧) قَلَد (٨) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ (٩)، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ

<sup>(</sup>١) شنوءة: قبيلة عربية تنسب إلى الأزد بن الغوث ، كان موطنها اليمن ، فلم تصدع سدّ مأرب تفرقت بين أنحاء الجزيرة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٥) .

<sup>(</sup>٢) رجل ربعة أو مربوع : بين الطويل والقصير . (انظر : النهاية ، مادة : ربع ) .

<sup>(</sup>٣) الديهاس: الحَمَّام، والمراد وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه، كأنه خرج من حمام. (انظر: المرقاة) (٧٠٢/٩).

<sup>(</sup>٤) الفطرة: الدين الذي فطر اللَّه عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) الغواية: الضلال. (انظر: النهاية، مادة: غوا).

 <sup>(</sup>٦) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة ، ولا تزال تعرف بهـذا
 الاسم . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

٥ [٢٠٥٦٤] [شيبة: ٣٨٠٠٥، ٣٧٢٣١].

<sup>(</sup>٧) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة ، تبعد عن المدينة على طريق مكة تسعة كيلومترات جنوبًا ، فيها مسجده على وتعرف اليوم عند العامة ببئار على . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣٠١) .

<sup>(</sup>٨) تقليد الهدي : أن يجعل في رقبة الهدي شيئا كالقلادة من لحاء شجرة أو غيره ليُعلم أنها هدي . (انظر : مجمع البحار ، مادة : قلد) .

<sup>(</sup>٩) الإشعار: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هَدْيٌ . (انظر: النهاية ، مادة: شعر) .

عَيْنَا (١) لَهُ مِنْ خُزَاعَة (٢) يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ، وَسَارَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّةُ حَتَىٰ إِذَا كَانُوا بِغَدِيرِ (٣) الْأَشْطَاطِ (٤) قَرِيبًا مِنْ عُسْفَانَ (٥) أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَيِّ ، وَعَامِرَ ﴿ بْنَ لُوَيِّ قَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ (٢) ، وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِيدٌ : «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَتَرَوْنَ لِي (٧) أَنْ نَمِيلَ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِيدٌ : «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَتَرَوْنَ لِي (٧) أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَادِي (٨) هَـوُلَاهِ اللَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ ، فَإِنْ قَعَدُوا مَوْتُورِينَ (٩) مَحْرُوبِينَ (١٠) ، وَإِنْ يَجِيئُوا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّهُ ، أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَوُمَ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَلَمْ نَجِيعُوا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّهُ ، إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَلَمْ نَجِعُ لِقِتَالِ قَاتَلْنَاهُ ، فَالَ النَّبِيُ عَيِيدٌ : «فَرُوحُوا إِذَنْ» . قَالُ اللَّهِ أَعْلَمُ ، يَا نَبِيَ اللَّهِ ، إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَلَمْ نَجِعُ لِقِتَالِ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ ، قَالَ النَّبِي عَيَدٍ : «فَرُوحُوا إِذَنْ» .

قَالَ مَعْمَرُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) العين: الجاسوس. (انظر: النهاية، مادة: عين).

<sup>(</sup>٢) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية ، كانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) الغدير: مستنقع ماء المطر صغيرا كان أو كبيرا. (انظر: اللسان، مادة: غدر).

<sup>(</sup>٤) الأشطاط: موضع قرب عُسفان على مرحلتين (المرحلة = ٤٠ كم تقريبا) من مكة على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٥) عسفان: بلد على مسافة ثهانين كيلو مترًا من مكة شهالًا على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩١).

Ŷ[7\ X Γ Î].

<sup>(</sup>٦) الأحابيش: أحياء من القارة ، انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريسًا . (انظر: النهاية ، مادة : حبش) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «أترون لي» ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/٩) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٨) الذراري : جمع ذرية ، وهي : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى . (انظر : النهاية ، مادة : ذرر) .

<sup>(</sup>٩) **الموتورون : جم**ع الموتور ، وهو : الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه . (انظر : اللسان ، مادة : وتر) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «موروثين» ، والتصويب من المصدر السابق .

المحروبون: جمع: محروب، وهو المسلوب والمنهوب. (انظر: النهاية، مادة: حرب).





قَالَ الذُّهْرِيُ فِي حَدِيثِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ : فَرَاحُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ : "إِنَّ خَالِدَ بِنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي حَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَة فَخُلُوا ذَاتَ الْمَيْرِيِ » ، فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ إِذَا هُو بِقَتَرَةِ (١) الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ ، فَإِذَا هُو يَوْكُثُ الْيَعِينِ » ، فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ حَالِدٌ إِذَا هُو بِقَتَرَةٍ (١) الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ ، فَإِذَا هُو يَرْكُثُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ ، وَسَارَ النَّبِي ﷺ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالثَّنِيَّةِ (٢) الْقَصْوَاءُ ٥ ، خَلَأَتْ ، فَقَالَ النَّاسُ : حَلْ حَلْ مَلْ ، فَقَالُوا : خَلَاتٍ (١) الْقَصْوَاءُ ٥ ، خَلَأَتْ ، فَقَالَ النَّي ﷺ : "مَا خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ ، وَلَكِنَّهَا حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ » ، ثُمَّ النَّي يُعْفَلُوهُ نِي هَا حُرُمَاتِ اللَّهِ ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ النَّي يُعْفَلُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِلَيْ يَعْفَلُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِلَيْ يَعْفَلُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِلَا يَعْفِي وَنَ فُومِي بِيَلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَة (١) يُعَظِّمُونَ فِيهِ الْحُرُونَ فِيهِ الْمُومِ اللَّهِ مَا وَالَّ يَعِنَانَ هُ مُ كَذَلِكَ إِنْ مَا وَلَا يَعْمَلُوهُ فِيهِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَحِيشُ (١٠) النَّاسُ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يُلَمِّتُهُ النَّاسُ أَنْ نَرَحُوهُ ، فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ وَرُعُوهُ مِنْ خُرَاعِي فِي فِي مِنْ خُرَاعَةً وَكَانُوا عَيْبَةً (١٠) نُصُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَوْمِهِ مِنْ خُرَاعَةً وَكَانُوا عَيْبَةً (١٠) نُصُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَوْمِهِ مِنْ خُرَاعَةً وَكَانُوا عَيْبَةً (١٠) نُصُوحٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَوْمِهُ مِنْ خُرَاعِةً وَكَانُوا عَيْبَةً (١٠) نُصُوحٍ رَسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ أَوْمُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ أَوْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ ال

<sup>(</sup>١) القترة: الغبار الأسود. (انظر: مجمع البحار، مادة: قتر).

<sup>(</sup>٢) الثنية: الطريق العالي في الجبل، والجمع: الثنايا. (انظر: النهاية، مادة: ثنا).

<sup>(</sup>٣) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٤) خلأت الناقة: إذا حَرَنَتْ ، والحِران: أن يقف (أي الدابة) فلا يتحرك وإن ضُرِب. (انظر: غريب الحديث للحربي) (٤٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) القصواء: الناقة التي قطع طرف أذنها ، ولم تكن ناقة النبي صلى اللَّه عليه وسلم كذلك ، وإنها كان هذا لقبًا لها . (انظر: النهاية ، مادة: قصا) .

<sup>(</sup>٦) الخطة: الحال والأمر والخطب. (انظر: النهاية ، مادة: خطط).

<sup>(</sup>٧) التبرض : أخذ الشيء قليلًا قليلًا ، وهو أيضًا التبلُّغ بالشيء القليل . (انظر: جامع الأصول) (٧) التبرض : أخذ الشيء قليلًا ، وهو أيضًا التبلُّغ بالشيء القليل . (انظر: جامع الأصول)

<sup>(</sup>٨) يجيش : يَتَدَفَّق ويجري بالماء . (انظر : النهاية ، مادة : جيش) .

<sup>(</sup>٩) الصدر والصدور: الرجوع والانصراف. (انظر: اللسان، مادة: صدر).

<sup>(</sup>١٠) العيبة: خاصة الرجل وموضع سره . (انظر: النهاية ، مادة: عيب) .

<sup>(</sup>١١) تهامة: الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر، من الشرق من العقبة في الأردن إلى المخا في اليمن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٣).

فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيِّ أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ (١) ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ ، عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ : «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدِ ، وَلَكِنَّا جِئنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً ، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيـهِ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا (٢) ، وَإِنْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِي هَـذَا حَتَّى تَنْفُرِدَ سَالِفَتِي (٣) أَوْ لَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ» ، فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ ، فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ قُرَيْشًا ، فَقَالَ : إِنَّا جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ ، وَسَمِعْنَاهُ ، يَقُولُ قَوْلًا ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا ، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ : لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْـهُ بِـشَيْءٍ ، وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ : هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَـذَا وَكَـذَا ، فَحَـدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا إِنَّهُ ، فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمِي! أَلَسْتُمْ بالْوَالِدِ؟ قَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ (٤)؟ قَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا : لَا ١٠ ، قَالَ : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي ، وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : فَإِنَّ هَذَا قَـدْ عَـرَضَ عَلَـيْكُمْ خَـصْلَة رُشـدٍ فَاقْبَلُوهَا ، وَدَعُونِي آتِهِ ، فَقَالُوا : فَأْتِهِ ، فَأَتَاهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ عَيَاتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ ، فَقَالَ عُـرْوَةُ عِنْـدَ ذَلِـكَ : أَيْ مُحَمَّـدُ! أَرَأَيْـتَ إِن

<sup>(</sup>١) العوذ المطافيل: جمع عائذ وهي الناقة إذا وضعت، وبعدما تضع أياما حتى يقوى ولدها، يريد النساء والصبيان. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

<sup>(</sup>٢) جم الشخص: استراح فعادت إليه قوته . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جمم) .

<sup>(</sup>٣) تنفرد سالفتي : السالفة : صفحة العنق ، وهما سالفتان من جانبيه ، وكنى بانفرادها عن الموت ، وقيل : أراد حتى يفرق بين رأسي وجسدي . (انظر : النهاية ، مادة : سلف) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى ، قال: أولست بالولد» وقع في الأصل: «ألستم بالولد؟ قالوا: بلى ، قال: أولست بالولد» ولا يستقيم به السياق، ووقع في «صحيح ابس حبان» (٩٠١) من طريق المصنف: «ألستم بالولد؟ قالوا: بلى ، قال: أولست بالوالد؟» ، والمثبت من «مسند أحمد» (١٩٢٣١) ، «صحيح البخاري» (٢٧٤٩) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٨٨٤٠) ، وغيرهم ، جميعهم من طريق المصنف، به .

۵ [۳/ ۸۸ ب].





اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدِ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَىٰ فَإِنِّي لَأَرَىٰ وُجُوهًا ، وَأَرَىٰ أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُوا عَنْكَ ، فَقَالَ أَبُـو بَكْـرِ رَجَلِكُ وَرَضِيَ عَنْهُ: امْصَصْ بَظْرَ اللَّاتِ ، نَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ » ، قَالَ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا يَدُ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ ، قَالَ : وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ وَمَعَهُ السَّيْفُ ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ ، فَكُلَّمَا أَهْوَىٰ عُرْوَةُ يَدَهُ إِلَىٰ لِحْيَةِ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ: أَخَّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ : أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَىٰ فِي غَدْرَتِكَ ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ ، وَأَخَذَ أَمْ وَالَهُمْ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» ، ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ صَحَابَةَ النَّبِيِّ عَيَّكِ إِعَيْنَيْهِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا تَنخَم رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِ إِ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي يَدِ رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُ وا خَفَ ضُوا أَصْ وَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ ، قَالَ : فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْم! وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرَىٰ وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَـطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيْكَ مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ (١): دَعُونِي آتِهِ ، فَقَالُوا: اثْتِهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكَةٌ وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةُ: «هَذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ» ، فَبَعَثُوهَا لَهُ ، وَاسْتَقْبَلَهُ الْقَوْمُ يُلَبُّونَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ ، فَمَا أَرَىٰ أَنْ يُصَدُّوا عَن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كندة» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٢٧٤٩) من طريق المصنف ، به .

الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْسٍ : دَعُونِي آتِهِ ، قَالُوا : ائْتِهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِيُّ : «هَذَا مِكْرَزٌ ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ » ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرو .

وَقَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ ° عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّهُ قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ » .

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّبِيُّ عَيَيْةِ الْكَاتِبَ (١) ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَيْةٍ : «اكْتُبْ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ» ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا الرَّحْمَنُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُـوَ؟ وَلَكِـن اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : وَاللَّهِ لَا يَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ» ، ثُمَّ قَالَ : «هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ : «وَاللّه إِنْي لَرَسُولُ اللَّهِ ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي ، اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ » .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لَا يَسْأَلُونِي خُطَّة يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُزْمَةَ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيمٌ : «عَلَىٰ أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَطُوف بِهِ» ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً ، وَلَكِنْ لَكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَكَتَبَ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَا هُمْ كَـذَلِكَ إِذْ

٥ [ ٣ / ٩٦ أ] .

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابًا ، فدعا النبي ﷺ الكاتب "ليس في الأصل، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ ، وأثبتناه من «مسند أحمد» ، «صحيح البخاري» ، «صحيح ابن حبان» ، «سنن البيهقي».





جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ (١) بْنُ سُهَيْل بْنِ عَمْرِو يَرْسُفُ (٢) فِي قُيُودِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَل مَكَّـةً حَتَّىٰ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مِنْ أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ (٣) ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُمْ : «فَأَجِزْهُ لِي» ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ ، فَقَالَ : «بَلَى، فَافْعَلْ» ، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِل ، قَالَ مِكْرَزٌ: بَلَىٰ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ ، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ أَلَا تَـرَوْنَ مَـا قَـدْ لَقِيـتُ ، وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَاللَّهِ مَا شَكَكْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا يَوْمَئِذِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ ، فَقُلْتُ : أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ : «بَلَىٰ»، قَالَ: قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ؟ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ فَقَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي»، قُلْتُ: أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ» قُلْتُ: لَا ، قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ» ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْر، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ : بَلَىٰ ، قُلْتُ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: بَلَىٰ ، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَنْ؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ ، وَهُوَ نَاصِرُهُ ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ ، فَوَاللَّهِ إِنَّا لَعَلَى الْحَقِّ ، قُلْتُ : أَوَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهِ الْعَامَ ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّكَ آتِيهِ ، وَمُطَّوِّفٌ بِهِ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ،

<sup>(</sup>١) قوله : «أبو جندل» وقع في الأصل «جندب» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/٩) من حديث الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يرسف» تصحف في الأصل إلى: «بن يوسف» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) بعده في «المعجم الكبير»: «إلي ، فقال النبي رضي الله عنه الكتاب بعد» ، قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا» .



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ، ثُمَّ احْلِقُوا» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ ، حَتَّىٰ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، قَامَ فَدَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَتُحِبُ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ، ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّىٰ تَنْحَرَ بُـدْنَكَ ، وَتَـدْعُو حَالِقَـكَ فَيحْلِقَـكَ ، فَقَامَ ، فَخَرَجَ ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بُدْنَهُ ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ ٣ قَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا ، حَتَّىٰ كَادَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا غَمًّا ، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [المتحنة: ١٠]، فَطَلَّقَ عُمَـ رُ يَوْمَئِـ لْإ امْرَأْتَيْن كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَتَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْأُخْرَىٰ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ يَتَلِيَّةٍ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش وَهُوَ مُسْلِمٌ ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْن ، فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ ، فَخَرَجَا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَىٰ سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الْآخَـر، فَقَالَ : أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ، ثُمَّ جَرَّبْتُ ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ، فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّىٰ بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّىٰ أَتَّى الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرَا» ، فَلَمَّا انْتَهَيْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٌ قَالَ : قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي ، وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ ، فَقَالَ : يَا نَبِئَ اللَّهِ ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَىٰ اللَّهُ ذِمَّتَكَ ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْنِيْ: «وَيْلَ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ» ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ سَيْفَ الْبَحْرِ، قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْل فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةُ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرِ خَرَجَتْ لِقُرَيْش إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشُ إِلَى النَّبِيِّ

۵ [۳/ ۲۹ ب].





- عَيِّةُ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَيَّةً إِلَيْهِمْ ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَيَّةً إِلَيْهِمْ ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِي عَيِّةً إِلَيْهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ هُو ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم ﴾ حَتَّى إِذَا بَلَعَ ﴿ حَمِيَّةً الْمُورِيَّ اللَّهِ ، وَلَمْ يُقِرُوا أَنَّهُ نَبِيُ اللَّهِ ، وَلَمْ يُقِرُوا أَنَّهُ نَبِيُ اللَّهِ ، وَلَمْ يُقِرُوا إِنْهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُ اللَّهِ ، وَلَمْ يُقِرُوا بِينَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ .
- [١٠٥٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكُ الْحَنَفِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَاتِبُ الْكِتَابِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ .
- [١٠٥٦٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَضَحِكَ، وَقَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَلَوْ سَأَلْتَ عَنْهُ هَوُ لَاءِ، قَالُوا: عُثْمَانَ يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ.
- [١٠٥٦٧] عبرالراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ مَجْلِسِهِ هَيْئَتَهُ ، فَقَالُوا : مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ : نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ اللَّيْلَةَ ، فَرَأَيْتُ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ ، قَالُوا : فَلَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، فَإِنَّمَا يَخْتَتِنُ اللَّيْلَةَ ، فَرَأَيْتُ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ ، قَالُوا : فَلَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، فَإِنَّمَا يَخْتَتِنُ الْيَهُودُ ، فَابْعَثْ إِلَى مَدَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلِّ (١) يَهُودِيٍّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَتَبَ إِلَى نَظِيرٍ لَهُ الْيَهُودُ ، فَابْعَثْ إِلَى مَدَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلِّ (١) يَهُودِيٍّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَتَبَ إِلَى نَظِيرٍ لَهُ حَزَّاءٍ أَيْضًا ، يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِهِ ، قَالَ : وَرَفَعَ إِلَيْهِ مَلِكُ بُصْرَىٰ حَرَىٰ الْخُرِبِ يُخْبِرُهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ ، فَقَالَ : انْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُو؟ قَالُوا : فَنَظَرُوا ، وَالَوا : فَنَظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُو؟ قَالُوا : فَنَظُرُوا : فَذَا هُوَ مُخْتَتِنٌ ، فَقَالُوا : هَذَا مَلِكُ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ .
- ٥ [١٠٥٦٨] عبد الرّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ أُذُنِي (٢)، قَالَ: عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ أُذُنِي (٢)، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ \* قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ إِلَىٰ هِرَقْلَ، قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ إِلَىٰ هِرَقْلَ، قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) قوله: «فاقتل كل» تصحف في الأصل إلى: «فأقبل على».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيَّ»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ١٤) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

<sup>.[[</sup>V·/٣]û



عَظِيم بُصْرَىٰ (١) ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَىٰ إِلَىٰ هِرَقْلَ ، فَقَالَ هِرَقْلُ : أَهَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَدُعِيتُ فِي نَفَر مِنْ قُرَيْش ، فَدَخَلْنَا عَلَىٰ هِرَقْلَ ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : قُلْتُ : أَنَا ، فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ ، فَقَالَ : قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَـزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَايْمُ اللَّهِ (٢) لَوْلَا أَنْ يُؤْثَرَ (٣) عَلَىً الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ : قُلْتُ : هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَمَنِ اتَّبَعَهُ؟ أَشْرَافُكُمْ أَمْ ضُعَفَاؤُكُمْ؟ قُلْتُ : بَلْ ضُعَفَاؤُنَا ، قَالَ : هَـلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ : هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً (٤٠) لَهُ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ يَكُونَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَكُونَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا(٥) يُصِيبُ مِنَّا، وَنُصِيبُ مِنْهُ ، قَالَ : فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ : لَا ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هُدْنَةٍ (٦) لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا غَيْرَ هَذِهِ ، قَالَ : فَهَلْ قَالَ هَـذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكُمْ عَنْ حَسَبِهِ ، فَقُلْتَ : إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) بصرى : مدينة في منتصف المسافة بين عمان ودمشق ، وهي اليوم آشار قـرب مدينـة «دَرعـة» ، وهما داخل حدود سورية . (انظر : المعالم الجغرافية) (ص٤٣) .

<sup>(</sup>٢) ايم الله: من ألفاظ القسم ، كقولك: لَعمر الله وعهد الله ، وهمزتها وصل ، وقد تقطع ، وقيل: إنها جمع يمين ، وقيل: هي اسم موضوع للقسم . (انظر: النهاية ، مادة: أيم) .

<sup>(</sup>٣) أثر الحديث: نقله ، ورواه عن غيره . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: أثر) .

<sup>(</sup>٤) السخط: الكراهية للشيء ، وعدم الرضا به . (انظر: النهاية ، مادة : سخط) .

<sup>(</sup>٥) سجال: مرة لنا ومرة علينا. (انظر: النهاية، مادة: سجل).

<sup>(</sup>٦) الهدنة: الصلح الذي ينعقد بين الكفار والمسلمين. وقد يكون بسين كل طائفتين اقتتلتا إذا تركتا القتال عن صلح. (انظر: جامع الأصول) (٢٦/١٠).



717

فِينَا ذُو حَسَبٍ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ(١) قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَـلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ (٢) ، قُلْتُ رَجُلُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشِدًاؤُهُمْ؟ قَالَ : فَقُلْتَ : بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل ، وَسَأَلْتُكَ : هَـلْ كُنْـتُمْ تَتَّهِمُونَـهُ بِالْكَـذِبِ قَبْـلَ أَنْ يَقُـولَ مَا قَـالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاس ، ثُمَّ يَـذْهَبَ فَيَكُـذِب عَلَىٰ اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ لَا يَزَالُ إِلَىٰ أَنْ يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ (٣) قَاتَلْتُمُوهُ ، فَيَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا ، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ (٤٠) ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ (٥) لَا تَغْدِرُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ ، قُلْتُ : رَجُلُ انْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ ، قَالَ : بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ : يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالْعَفَافِ ، وَالصَّلَةِ ، قَالَ : إِنْ يَكُ مَا تَقُولُهُ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ ، وَإِنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَخَارِجٌ ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ ، لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَى ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَرَأَهُ ، فَإِذَا فِيهِ: «بِسْمِ اللّه الرَّحْمَن الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ

<sup>(</sup>١) الأحساب: جمع الحسب، وهو في الأصل: الشرف بالآباء وما يعده الناس من مفاخرهم. (انظر: النهاية، مادة: حسب).

<sup>(</sup>٢) قوله : «فزعمت أن لا ، فقلت : لو كان من آبائه ملك» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أنك» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) العاقبة: الجزاء بالخير ، وآخر كل شيء أو خاتمته . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: عقب) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «تبتلى ، ثم تكون لهم العاقبة ، وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر ، وكذلك الرسل» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





الْهُدَىٰ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ ﴿ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّينَ (١) وَ ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآمِ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّينَ (١) وَ ﴿ يَنَأَهْلُ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ٢٤] » ، كَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَلُنْ لَا مُحْدَابِي حِينَ خَرَجْنَا : لَقَدْ أَمِرَ (٢) أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، حَتَّى أَدْخَلَ اللّهُ عَلَى الْإِسْلَامَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارِلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ إِلَى الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ آخِرَ الْأَبَدِ؟ وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ قَالُوا: فَحَاصُوا (٣) هَلْ لَكُمْ إِلَى الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ آخِرَ الْأَبَوابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، قَالَ: فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: إِنِّي حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، قَالَ: فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: إِنِّي الْخَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ.

#### ٣- وَقْعَةُ بَدْرٍ

• [١٠٥٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ الْفَقْحُ اللَّهُمَّ أَيْنَا كَانَ أَفْجَرَ الْفَقْحُ الْفَقْحُ اللَّهُمَّ أَيْنَا كَانَ أَفْجَرَ لَكَ وَأَقْطَعَ لِلرَّحِمِ، فَأَحِنْهُ الْيَوْمَ يَعْنِي مُحَمَّدًا وَنَفْسَهُ، فَقَتَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرِكَافِرًا إِلَى النَّارِ.

٥[١٠٥٧] عمالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أُمِرَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أُمِرَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْلاً وَسُولُ اللَّهِ عَيْلاً بَوْرَ اللَّهِ عَنْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَهْسٍ، فَالْتَقَوْا بِبَدْرٍ يَوْمَ

۵ [۳/ ۷۰ ب].

<sup>(</sup>١) **الأريسيون:** الضعفاء والأتباع. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) أمر : كثر وارتفع شأنه ، يعني النبي صلى اللَّه عليه وسلم . (انظر : النهاية ، مادة : أمر) .

<sup>(</sup>٣) حاصوا: نفروا وكروا راجعين ، وقيل: جالوا. (انظر: المشارق) (١/ ٢١٧).

<sup>• [</sup>۲۷۸۳۹] [شيبة: ۳۷۸۳۳].





الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا الْأَلْفِ وَالتَّسْعِمِائَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَ الْأَلْفِ وَالتِّسْعِمِائَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ، وَهَزَمَ اللَّهُ يَوْمَئِذِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ زِيَادَةٌ عَلَىٰ سَبْعِينَ مُهَجٍ ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا إِلَّا قُرَشِيٌّ ، أَوْ أَنْصَارِيٌّ ، أَوْ حَلِيفٌ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ. ٥ [ ١٠٥٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ، أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي عِيرِ (١) لِقُرَيْش ، وَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ مُغْوِثِينَ لِعِيرِهِمْ ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُريدُ أَبَا سُفْيَانَ وَأَصْحَابَهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَيْنًا طَلِيعَة ، يَنْظُرَانِ بِأَيِّ مَاءٍ هُوَ ، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا عَلِمَا عِلْمَهُ ، وَأُخْبِرَا خَبَرَهُ ، جَاءَا سريعَيْن ، فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ ﷺ ، وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّىٰ نَزَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ بِهِ الرَّجُلَانِ ، فَقَالَ لأَهْل الْمَاءِ : هَلْ أَحْسَسْتُمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ؟ قَالَ : فَهَلْ مَرَّ بِكُمْ أَحَدٌ؟ قَالُوا : مَا رَأَيْنَا إِلَّا رَجُلَيْن مِنْ أَهْل كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَأَيْنَ كَانَ مُنَاخُهُمَا؟ فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بَعْرًا لَهُمَا فَفَتَّهُ ، فَإِذَا فِيهِ النَّوَى ، فَقَالَ : أَنَّى لِبَنِي فُلَانٍ هَـذَا النَّـوَى ؟ هَـذِي نَوَاضِحُ (٢) أَهْلِ يَثْرِبَ، فَتَرَكَ الطَّرِيقَ، وَأَخَذَ سَيْفَ الْبَحْرِ، وَجَاءَ الرَّجُلَانِ، فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ ﷺ خَبَرَهُ ، فَقَالَ : «أَيُّكُمْ أَخَذَ هَذِهِ الطَّرِيقَ؟» قَالَ أَبُو بَكْرِ رَحَالِكُ : أَنَا ، هُو بِمَاءِ كَـذَا وَكَذَا ، وَنَحْنُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، فَيَرْتَحِلُ فَيَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، وَنَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، وَنَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ نَلْتَقِي بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا ، كَأَنَّا فَرَسَا رِهَانِ ، فَسَارَ النَّبِيُّ عَيْ اللهِ اللَّهِ عَتَى نَزَلَ بَدْرًا فَوَجَدَ عَلَى مَاءِ بَدْرٍ بَعْضَ رَقِيقِ قُرَيْشِ مِمَّنْ خَرَجَ يُغِيثُ أَبَ اسُفْيَانَ ، فَأَخَلَهُمْ أَصْحَابُهُ ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُمْ ، فَإِذَا صَدَقُوهُمْ

<sup>(</sup>١) العير: الإبل بأحمالها، وقيل: قافلة الحمير، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة. (انظر: النهاية، مادة: عير).

<sup>(</sup>٢) **النواضح: جمع** ناضح، وهي الإبل التي يُستقىٰ عليها الماء. (انظر: النهاية، مادة: نضح). ١ [٣/ ٧١].



ضَرَبُوهُمْ ، وَإِذَا كَذَبُوهُمْ تَرَكُوهُمْ ، فَمَرَّ بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيْ : «إِنْ صَدَقُوكُمْ ضَرَبْتُمُوهُمْ ، وَإِذَا كَذَبُوكُمْ تَرَكْتُمُوهُمْ» ، ثُمَّ دَعَا وَاحِدًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ : «مَنْ يُطْعِمُ الْقَوْم»؟ قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، فَعَدَّ رِجَالًا يُطْعِمُهُمْ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ يَوْمًا ، قَالَ: «فَكُمْ يَنْحَرُ (١) لَهُمْ»؟ قَالَ: عَشْرًا مِنَ الْجَزُورِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْجَزُورُ بِمِائَةٍ، وَهُمْ بَيْنَ الْأَلْفِ وَالتَّسْعِمِائَةِ» ، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ الْمُشْرِكُونَ وَصَافُّوهُمْ ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَيَعْيَةٍ قَدِ اسْتَشَارَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي قِتَالِهِمْ ، فَقَامَ أَبُوبَكْرِ يُشِيرُ عَلَيْهِ ، فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ عَيَكُمْ ، ثُمَّ اسْتَشَارَ ، فَقَامَ عُمَرُ يُشِيرُ عَلَيْهِ ، فَأَجْلَسَهُ النَّبِئُ عَيَّكِيٌّ ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، لَكَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا الْيَوْمَ لِتَعْلَمَ مَا فِي نُفُوسِنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا (٢) حَتَّىٰ بَـرْكِ الْغِمَادِ (٣) مِـنْ ذِي يَمَـن لَكُنَّا مَعَـكَ ، فَـوَطَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ عَلَى الصَّبْرِ وَالْقِتَالِ ، وَسُرَّ بِذَلِكَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا الْتَقَوْا سَارَ فِي قُرَيْش عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمِي أَطِيعُونِي وَلَا تُقَاتِلُوا مُحَمَّدًا ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَإِنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ لَمْ يَزَلْ بَيْنَكُمْ إِحْنَةٌ مَا بَقِيتُمْ ، وَفَسَادٌ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ مِـنْكُمْ يَنْظُـرُ إِلَىٰ قَاتِل أَخِيهِ ، وَإِلَىٰ قَاتِل ابْنِ عَمِّهِ ، فَإِنْ يَكُنْ مُلْكًا أَكَلْتُمْ فِي مُلْكِ أَخِيكُمْ ، وَإِنْ يَكُ نَبِيًّا فَأَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا كَفَتْكُمُوهُ ذُوّْبَانُ الْعَرَبِ ، فَأَبَوْا أَنْ يَسْمَعُوا مَقَالَتَهُ ، وَأَبَوْا أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ (٤) فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي كَأَنَّهَا الْمَصَابِيحُ أَنْ تَجْعَلُوهَا أَنْدَادًا لِهَذِهِ الْوُجُوهِ ، الَّتِي كَأَنَّهَا عُيُونُ الْحَيَّاتِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْل : لَقَدْ مَلَأْتَ سَحْرَكَ رُعْبًا ، ثُمَّ سَارَ فِي قُرَيْش ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ إِنَّمَا يُشِيرُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا لِإَنَّ ابْنَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلِيْةً ، وَمُحَمَّدٌ عَلِيْةً ابْنُ عَمِّهِ ، فَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ ابْنُهُ وَابْنُ عَمِّهِ ، فَغَضِبَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ : أَيْ مُصَفِّرَ اسْتِهِ! سَتَعْلَمُ أَيُّنَا أَجْبَنُ وَأَلْأَمُ ، وَأَفْشَلُ لِقَوْمِهِ الْيَوْمَ ،

<sup>(</sup>١) النحر: الطعن في أسفل العنق عند الصدر. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) ضربت أكبادها: كناية عن السفر إلى مسافات بعيدة . (انظر: اللسان ، مادة: كبد) .

<sup>(</sup>٣) برك الغماد: قيل: إنه موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر، وقيل: بلد باليمن. ويبدو أنها أمكنة متعددة توصف بالوعورة، أو البعد والوعورة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٧).

<sup>(</sup>٤) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال باللَّه والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).





ثُمُّ نَزَلَ وَنَزَلَ مَعَهُ أَخُوهُ شَيْبَةُ بِنُ رَبِيعَةَ وَابْنُهُ الْوَلِيهُ بُنُ عُتْبَةَ أَنُ افْقَامَ عَلِيٌ ، فَقَامَ عَلِيٌ ، وَحَمْزَةُ ، أَكْفَاءَنَا ، فَثَارَ نَاسٌ مِنْ بَنِي الْحَزْرَجِ ، فَأَجْلَسَهُمُ النَّبِيُ عَيْلَا ، فَقَارَ نَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِنِ عَبْدِ مَنَافِ ، فَاخْتَلَفَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَقَرِينُهُ وَعُبَيْدَةُ بِنُ الْحَارِثِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِنِ عَبْدِ مَنَافِ ، فَاخْتَلَفَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَقَرِينُهُ ضَرْبَتَيْنِ ، فَقَتَلَ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمْ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ ، وَأَعَانَ حَمْزَةُ عَلِيّا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ ، وَقُطِعَتْ رِجُلُ عُبَيْدَةَ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلٍ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِهْجَعٌ مَوْلَى وَقُطِعَتْ رِجُلُ عُبَيْدَةَ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقُلِلَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ، فَأَخْرِرَ النَّبِي عَيْقِهُ مَوْمَعُ مَوْلَى عَمْرَ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ ، وَهَزَمَ عَدُوهُ ، وَقُتِلَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ، فَأَخْبِرَ النَّبِي عَيْقِهُ مُ وَهَرَمَ عَدُوهُ ، وَقُتِلَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ، فَأَخْرِرَ النَّبِي عَيْقِهُ مَوْلَى اللَّهُ نَصْرَهُ ، وَهَزَمَ عَدُوهُ ، وَقُتِلَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ، فَأَخْرِرَ النَّبِي عَيْقِهُ مَا لَا لَكُ مَعْنَهُ بِعَلَى اللَّهِ ، فَسُرً بِذَلِكَ ، وَقَالَ : "إِنَّ عَهْدِي بِعِ فِي رُكْبَيْنِهِ عَوْلَى اللَّهُ مُولُ النَّهُ وَقَلَ : "إِنَّ عَهْدِي بِعِ فِي رُكْبَيْنِهِ عَوْلَى مَنْهُ مُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا وَعَدَى اللَّهِ مَوْلَى مَنْهُ مُ اللَّهِ ، وَيَسْمَعُونَ مَلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟ " قَالُوا : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، وَيَسْمَعُونَ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟ " قَالُوا : يَا نَبِي اللَّهِ ، وَيَسْمَعُونَ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟ " قَالُوا : يَا نَبِعُ اللَّهِ ، وَيَسْمَعُونَ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟ " قَالُوا : يَا نَبِعُ اللَّهِ ، وَيَسْمَعُونَ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟ " قَالُوا : يَا نَبِعُ اللَّهِ ، وَيَسْمَعُونَ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟ " فَقَالَ النَّهُ عُلْمَ اللَّهُ مَا أَوْلُوا أَعْمَالُهُمْ . الْعَلَمَ الْعُهُ مُ الْمُ الْعُرَا أَعْمَالُهُمْ . الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِ

قَالَ مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرُوةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ عَارِثَةَ بَشِيرًا يُبَشِّرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَجَعَلَ نَاسٌ لَا يُصَدِّقُونَهُ ، وَيَقُولُونَ (٢): وَاللَّهِ مَا رَجَعَ هَذَا إِلَّا فَارًّا ، وَجَعَلَ يُخْبِرُهُمْ بِالْأُسَارَىٰ ، وَيُخْبِرُهُمْ بِمَنْ قُتِلَ ، فَلَمْ يُصَدِّقُوهُ حَتَّىٰ جِيءَ بِالْأُسَارَىٰ ، مُقَرِّنِينَ فِي قَيْدٍ ، ثُمَّ فَادَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ .

#### ٤- مَنْ أَسَرَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ

٥ [ ١٠٥٧٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعُثْمَانَ الْجَزرِيِّ قَالَ : فَادَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةُ أُسَارَىٰ بَدْرٍ ، وَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَقُتِلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ ؟ قَالَ : «النَّارُ » .

فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ ؟ قَالَ : «النَّارُ » .

۩ [٣/ ۷۱ س].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المغيرة» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «التفسير» للمصنف (٢/ ٢٥٤) .



٥ [١٠٥٧٣] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : لَمَّا أُسِرَ الْعَبَّاسُ فِي الْأُسَارَىٰ يَوْمَ بَدْرِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ أَنِينَهُ وَهُو فِي الْوَثَاقِ ، جَعَلَ النَّبِيُ عَيَيْ لَا يَنَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَلَا يَأْخُذُهُ نَوْمٌ ، فَفَطِنَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : النَّبِيُ عَيَيْ لَا يَنَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، وَلَا يَأْخُذُهُ نَوْمٌ ، فَفَطِنَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ لَتُوَرَّقُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : «الْعَبَّاسُ أَوْجَعَهُ الْوَفَاقُ ، فَذَلِكَ أَرْقَنِي » ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ لَتُوَرَّقُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : «الْعَبَّاسُ أَوْجَعَهُ الْوَفَاقُ ، فَذَلِكَ أَرْقَنِي » ، قَالَ : «إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ » ، قَالَ : «إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ » ، فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِي فَأَرْخَى عَنْ وَثَاقِهِ (١) ، فَسَكَنَ وَهَذَأً ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ .

#### ٥- وَقْعَةُ هُذَيْلٍ بِالرَّجِيعِ ، وَالرَّجِيعُ مَوْضِعٌ

٥ [١٠٥٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الزُّهْوِيِّ، عَنْ عَمْوِه بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ الْهُ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ فَابِتِ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً وَهُوَ جَدُّ عَاصِم بْنِ عُمَرَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً نُرُولًا، فَذُكِرُوا لُحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَتُولِحْيَانَ (٣)، فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةٍ رَجُلٍ نُرُولًا، فَذُكِرُوا لُحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَتُولِحْيَانَ (٣)، فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةٍ رَجُلٍ رَامُ حَتَّىٰ رَأُوا آثَارَهُمْ ، حَتَّىٰ نَزَلُوا مَنْزِلًا يَرَوْنَهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَىٰ تَمْرِ يَرُونَهُ مِنْ تَمْرِ يَرُونَهُ مِنْ تَمْرِ يَرُونَهُ ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَىٰ تَمْرٍ يَرَوْنَهُ مِنْ تَمْرِ يَرُونَهُ ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَىٰ تَمْرِ يَرُونَهُ مِنْ تَمْرِ يَرُونَهُ ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَىٰ تَمْرٍ يَرُونَهُ مِنْ تَمْرِ يَرُونَهُ ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَىٰ تَمْرٍ يَرُونَهُ مِنْ تَمْرِ يَرُونَهُ ، فَلَمَا أَحَسَّهُمْ اللَّهُمْ أَنْ اللَّهُمْ الْكِيْ فَذُودُ (١٠)، وَجَاءَ الْقُومُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ ، فَلَمَا أَحَسَّهُمْ الْعَهُدُ وَالْمِينَاقُ (٥٠)، إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَالِتِ عَلَى قَتَلُوا عَاصِمُ فَلَا أَنْ اللَّهُمْ أَخْبِرْ عَنَّا رَسُولَكَ ، قَالَ : فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّىٰ قَتَلُوا عَاصِمَا فَلَا أَنْ اللَّهُمْ أَخْبِرْ عَنَّا رَسُولَكَ ، قَالَ : فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّىٰ قَتَلُوا عَاصِمَا فَلَا اللَّهُمْ وَتَلُوا عَاصِمَا فَلَا اللَّهُمْ وَيَعْرِقُونَ اللَّهُمْ أَخْبِرْ عَنَّا رَسُولُكَ ، قَالَ : فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّىٰ قَتَلُوا عَاصِمَا فَلَا عَلَى اللَّهُ مَا لَولَا عَاصِمَا فَلَا عَلَى اللَّهُ مَا لَعُولُوا عَاصِمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مَا لَكُولُوا عَلَى اللَّهُ مَا لَعُولُ اللَّهُ مَا لَا لَكُولُوا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُوا اللْعُولُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُولُولُ الْعُلَا ا

<sup>(</sup>١) الوثاق: القيد. والجمع: الوثائق. (انظر: النهاية، مادة: وثق).

٥ [ ١٠٥٧٤ ] [الإتحاف: حب حم ١٩٦٥٥ ] .

<sup>(</sup>٢) السرية : الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة ، تُبعث إلى العدو ، وجمعها : سرايا . (انظر : النهاية ، مادة : سرى) .

<sup>(</sup>٣) بنو لحيان : قبيلة عدنانية ، وبسببهم كانت غزوة الرجيع ، أو بني لحيان ، وهم من هذيل ، وما زالوا سكان ضواحي مكة المكرمة ، بينها وبين مر الظهران . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٣٢٣) .

<sup>(</sup>٤) الفدفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. (انظر: النهاية، مادة: فدفد).

<sup>(</sup>٥) الميثاق: العهد. (انظر: التاج، مادة: وثق).

<sup>(</sup>٦) الذمة: العهد والأمان والضيان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).



فِي سَبْعَةِ نَفَرِ وَبَقِيَ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ ، وَزَيْدُ بْنُ دَثِنَةَ ، وَرَجُلٌ آخَـرُ ، فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْـدَ وَالْمِيثَاقَ إِنْ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُوا أَوْتَارَ (١) قِسِيِّهِمْ (٢) فَرَبَطُوهُمْ بِهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي كَانَ مَعَهُمَا : هَـذَا أَوَّلُ الْغَـدْرِ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ ، فَجَرُّوهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَتْبَعَهُمْ ، وَقَالَ : لِي فِي هَـؤُلَاءِ أُسْـوَةٌ ، فَـضَرَبُوا عُنُقَـهُ ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ ، وَزَيْدِ بْنِ دَثِنَةَ ، حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ ، فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُ و الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَل ، وَكَانَ ﴿ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ اسْتَعَارَ (٣) مُوسَىٰ (٤) مِنْ إِحْدَىٰ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ ، قَالَتْ : فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيّ لِي فَدَرَجَ (٥) إِلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَاهُ ، قَالَتْ : فَأَخَـذَهُ فَوَضَـعَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزعْتُ فَزَعًا عَرَفَهُ فِيَّ وَالْمُوسَىٰ بِيَدِهِ ، قَالَ : أَتَخْشِينَ أَنْ أَقْتُلَـهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَنْ أَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَكَانَتْ تَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ(٦) عِنَبِ ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنْ تُرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ، ثُمَّ قَالَ :

<sup>(</sup>١) الأوتار: جمع وتر، وهو الخيط الذي يُشد به القوس. (انظر: اللسان، مادة: وتر).

<sup>(</sup>٢) القسي : جمع القوس ، وهو : عود منحن يصل بين طرفيه وتر تُرمي به السهام . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : قوس) .

<sup>·[[</sup>YY/T]]

<sup>(</sup>٣) الاستعارة: طلب الشيء من شخص على أن يعيده إليه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عور).

<sup>(</sup>٤) الموسى: أداة حديدية لحلق الشعر. (انظر: المصباح المنير، مادة: موس).

<sup>(</sup>٥) الدرج: المشي. (انظر: النهاية، مادة: درج).

<sup>(</sup>٦) القطف: العنقود. وهو اسم لكل ما يُقطف. (انظر: النهاية، مادة: قطف).

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٤/ ٢٢١) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به .

### <u>ڪِتَائِلَالِغَيُازِيَ</u>





# وَلَسْتُ أَبِالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمَا عَلَى أَيِّ شِتِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَاستُ أَبِالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمَا عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ (١) مُمَزَّع (٢) وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَسْشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ (١) مُمَزَّع (٢)

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، قَالَ: وَبَعَثَ قُرَيْشٌ إِلَىٰ عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءِ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ ، وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللَّهُ مِثْلَ الظُّلَّةِ (٣) مِنَ الذَّبْرِ (٤) ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهُ .

٥ [١٠٥٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ بِبَعْضِهِ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُبَيَّ بْنَ خَلَفِ الْجُمَحِيَّ الْتَقَيّا، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ لِأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ: وَكَانَا خَلِيلَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ أَبِي مُعَيْطٍ لِأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ: وَكَانَا خَلِيلَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ أَبِي مُعَيْطٍ لِأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ الْإِسْلَامَ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُقْبَةُ، قَالَ: فَلَ الْبَيْ عُنْكَ حَتَّى النَّبِي عَنْكَ حَتَّى تَأْتِي مُحَمَّدًا فَتَتْفُلَ فِي وَجْهِهِ، وَتَشْتِمَهُ وَتُكَذِّبَهُ، قَالَ: فَلَمْ لَا أَرْضَى عَنْكَ حَتَّى تَأْتِي مُحَمَّدًا فَتَتْفُلَ فِي وَجْهِهِ، وَتَشْتِمَهُ وَتُكَذِّبَهُ، قَالَ: فَلَمْ يُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُسِرَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فِي الْأُسَارَى ، فَأَمَرَ لللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُسِرَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فِي الْأُسَارَى ، فَأَلَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُسِرَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فِي الْأُسَارَى ، فَأَلَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَعُتُوكَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَعُتُوكَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . . قَالَ : «بَكُفُولُ وَفُجُورِكَ ، وَعُتُوكَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» . قَالَ : «بِكُفُولُ وَفُجُورِكَ ، وَعُتُوكَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ . .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ مِقْسَمٌ: فَبَلَعْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ، قَالَ: فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَأَمَّا أُبَيُ بْنُ خَلَفٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ كَالَّهُ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَأَمَّا أُبَيُ بْنُ خَلَفٍ، فَقَالَ: وَاللَّهُ »، قَالَ: لأَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ »، قَالَ: لأَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَبِي شَاءَ اللَّهُ »، فَقَالَ: فَي بَنْ خَلَفٍ، فَقِيلَ: إِنَّهُ لَمَّا قِيلَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى أُبِي بْنِ خَلَفٍ، فَقِيلَ: إِنَّهُ لَمَّا قِيلَ لِمُحَمَّدٍ عَيْقِيْهِ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ، وقَالَ: أَنْشُدُكَ لِمُحَمَّدٍ عَيْقِيْهِ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ، وقَالَ: أَنْشُدُكَ

<sup>(</sup>١) الشلو: العضو من اللحم، والجمع: الأشلاء. (انظر: النهاية، مادة: شلا).

<sup>(</sup>٢) الممزع: المقطع. (انظر: النهاية، مادة: مزع).

<sup>(</sup>٣) الظلة: السحابة. (انظر: المشارق) (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) الدبر: النحل، وقيل: الزنابير. (انظر: النهاية، مادة: دبر).



72

بِاللَّهِ أَسَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ ، فَيَحُولُ وَجُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ غَفَلَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إَيَحْمِلَ عَلَيْهِ ، فَيَحُولُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "خَلُواعَنْهُ" ، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "خَلُواعَنْهُ" ، فَأَخَذَ الْحَرْبَة فَجَرَلَهُ بِهَا ، يَقُولُ: رَمَاهُ بِهَا ، فَيَقَعُ فِي تَرْقُوتِهِ (') تَحْتَ تَسْبِغَةِ ('') الْبَيْضَةِ ("' الْبَيْضَةِ (") الْبَيْضَةِ (") الْبَيْضَةِ (") اللَّهُ وَقُ وَقَ اللَّهُ فِي جَوْفِهِ ، فَجَعَلَ يَحُورُ كَمَا يَخُورُ اللَّهُ وَلَى بَعْ رَبُولُ اللَّهُ فِي جَوْفِهِ ، فَجَعَلَ يَحُورُ كَمَا يَخُورُ اللَّهُ وَهُ وَيُحَورُ ، وَقَالُوا: مَا هَذَا فَوَاللَّهِ مَا بِكَ إِلَّا بِرِيقِهِ لَقَتَلَنِي ، أَلَيْسَ ، قَدْ قَالَ: "أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَوْ كَانَ الَّذِي بِي بِأَهْلِ الْحِجَازِ (\*) لَقَتَلَهُمْ ، قَالَ: فَمَا لَبِثَ إِلَّا يَوْمَا أَوْ نَحْوَ اللَّهُ لِنُ كَانَ الَّذِي بِي بِأَهْلِ الْحِجَازِ (\*) لَقَتَلَهُمْ ، قَالَ: فَمَا لَبِثَ إِلَّا يَوْمَا أَوْ نَحْوَ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ كَانَ الَّذِي بِي بِأَهْلِ الْحِجَازِ (\*) لَقَتَلَهُمْ ، قَالَ: فَمَا لَبِثَ إِلَّا يَوْمَا أَوْ نَحْوَ اللَّهُ فِي اللَّهُ لَكُ كَتَى مَاتَ إِلَى النَّارِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلَى النَّارِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلى يَدَيْهِ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلى يَدَيْهِ إلى يَدْولِهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَهُ إِلَى النَّارِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱللَّالِمُ عَلَى يَدَيْدُهِ ﴾ إلى عَلَى النَّارِ مَا أَلَى النَّارِ وَاللَهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَالِهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّالَ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ

### ٦- وَقُعَةُ بَنِي النَّضِيرِ (٥)

٥ [١٠٥٧٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ثُمَّ كَانَتْ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، وَكَانَتْ مَنَازِلُهُمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَزُلُوا عَلَى الْجَلَاءِ وَعَلَى وَنَخْلُهُمْ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ وَعَلَى

<sup>(</sup>١) الترقوة: عَظمَة مشرفة بَين ثغرة النَّحْر والعاتق وهما ترقوتان ، والجمع: تراق . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ترق) .

<sup>(</sup>٢) التسبغة: شيء من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة دائرا معها ليستر الرقبة وجيب الدرع. (انظر: النهاية، مادة: سبغ).

<sup>(</sup>٣) البيضة: الخوذة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بيض) .

<sup>۩ [</sup>٣/ ٧٢ ب].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «المجاز» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٦٨) .

<sup>(</sup>٥) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٨).



أَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ (١) الْإِبِلُ مِنَ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْوَالِ إِلَّا الْحَلْقَةَ (٢) يَعْنِي السَّلَاحَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُ وَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُ وَ ٱلَّذِينَ أَخْرَجَ الْفَيْنِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُ وَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُ وَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مُا النَّبِي اللَّهُ مِن دِيئرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحُشْرِ ﴾ [الحشر: ١ - ٢]، فَقَاتَلَهُمُ النَّبِي اللَّهُ عَلَى الْجَلَاءِ فَأَجْلَاهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانُوا مِنْ سِبْطِ (٣) لَمْ يُصِبْهُمْ عَلَى الْجَلَاءِ فَأَجْلَاهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانُوا مِنْ سِبْطِ (٣) لَمْ يُصِبْهُمْ عَلَى الْجَلَاءِ فَأَجْلَاهُمْ الْجَلَاءَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَذَّبَهُمْ فِي اللَّنْيَا جَلَاءُ فِيهِمُ الْجَلَاءَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَذَّبَهُمْ فِي اللَّنْيَا إِلَى الشَّامِ . وَكَانَ اللَّهُ قَوْلُهُ : ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْخَشْرِ ﴾ [الحشر: ٢] فَكَانَ جَلَاؤُهُمْ ذَلِكَ أَوَّلَ حَشْرِ فِي اللَّنْيَا إِلَى الشَّامِ .

٥ [٧٠٥٧١] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الرُّهْ رِيِّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (٤) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِيِّ ابْنِ السَّلُولِ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْأَوْفَانَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ السَّلُولِ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْأَوْفَانَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَمَئِذِ بِالْمَدِينَةِ ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، يَقُولُونَ : إِنَّكُمْ آوَيْ تُمْ صَاحِبَنَا ، وَإِنَّ لُقُ سِمْ بِاللَّهِ لَتَقْتُلُنَهُ ، أَوْ لَتُخْرِجُنَهُ ، أَوْ لَنَعْتُولُ النَّهُ وَالْمَعْدِينَ (٥) عَلَيْكُمُ الْعَرَبَ ، فُمَّ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُ مَالْوَلَ اللَّهُ وَلَيْتُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ تَوَاسَلُوا ، وَأَرْسَلُوا ، وَأَجْمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ تَوَاسَلُوا ، فَالْمَابَلُغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْفَانِ تَوَاسَلُوا ، فَأَرْسَلُوا ، وَأَجْمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيْقِهُ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ ، مَا كَانَتْ لِتَكِيدَكُمْ فَلَقِيَهُمْ فِي جَمَاعَةِ ، فَقَالَ : «لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ ، مَا كَانَتْ لِتَكِيدَكُمْ

<sup>(</sup>١) الإقلال: رفع الشيء، وحمله. (انظر: النهاية، مادة: قلل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحليقة» ، والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٣٣٠) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) سبط: ولد الابن والابنة ، والسبط من الْيَهُود كالقبيلة من الْعَرَب ، والجمع: أسباط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سبط).

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل: «عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وهو خطأ، وصوابه ما أثبتناه كها في «التاريخ الكبير» للبخاري (٣١٣)، «سنن أبي داود» (٢٩٩١) من طريق المصنف، به، وينظر أيضا: «الدر المنثور» للسيوطي (٢٤٠/١٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لنستعن» ، والتصويب من «الدر المنثور».



TI

بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ ، فَأَنْتُمْ هَـؤُلَاءِ تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ» ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّا لِيُّ تَفَرَّقُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْش ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ، فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ: إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ ، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا ، أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَم نِسَائِكُمْ شَيْءُ (١) ، وَهُوَ الْخَلَاخِلُ ، فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ الْيَهُودَ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ عَلَى الْغَدْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكُ اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ، وَلْنَخْرُجْ فِي ثَلَاثِينَ حَبْرًا حَتَّىٰ نَلْتَقِيَ فِي مَكَانِ كَذَا نِصْفٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، فَيَسْمَعُوا مِنْكَ ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ ، آمَنَّا كُلُّنَا ، فَخَرَجَ \* النَّبِيُّ عَيَّا إِلَيْهِ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَخَرَجَ إِلَيْهِ ثَلَاثُونَ حَبْرًا مِنْ يَهُودَ ، حَتَّىٰ إِذَا بَرَزُوا فِي بَرَازِ مِنَ الْأَرْض ، قَالَ بَعْضُ الْيَهُ ودِ لِبَعْض: كَيْفَ تَخْلُصُونَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَهُ ، فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ كَيْفَ تَفْهَمُ وَنَفْهَمُ وَنَحْنُ سِتُّونَ رَجُلًا؟ اخْرُجْ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ ، وَيَخْرُجُ إِلَيْكَ ثَلَاثَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا ، فَلْيَسْمَعُوا مِنْكَ ، فَإِنْ آمَنُوا بِكَ آمَنًا كُلُّنَا ، وَصَدَّقْنَاكَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيَّكِ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَاشْتَمَلُوا عَلَى الْخَنَاجِرِ ، وَأَرَادُوا الْفَتْكَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّا إِنَّهُ ، فَأَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ نَاصِحَةٌ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ إِلَىٰ بَنِي أَخِيهَا ، وَهُـوَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَحْبَرَتْهُ خَبَرَ مَا أَرَادَتْ بَنُو النَّضِيرِ مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ أَخُوهَا سَرِيعًا ، حَتَّىٰ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَيَّكِيُّ فَسَارَّهُ (٢) بِخَبَرهِمْ ، قَبْلَ أَنْ يَصِلَ النَّبِيُّ يَكِيُّو إِلَيْهِمْ ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْكَتَائِبِ فَحَاصَرَهُمْ ، وَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّكُمْ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدِ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ» ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا ، فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ ، ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْخَيْلِ وَالْكَتَائِبِ ، وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُعَاهِدُوهُ ، فَعَاهَدُوهُ ، فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا إِلَىٰ بَنِي

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «سنن أبي داود» من حديث المصنف، به.

٠ [ ۱ ۲ ۲ ۲ ] ٠

<sup>(</sup>٢) الإسرار والمساررة: خفض الصوت عند التحدث. (انظر: النهاية ، مادة: سرر).



النّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ، وَعَلَىٰ أَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ الْحَلْقَةَ، وَالْحَلْقَةُ: السّلَاحُ، فَجَاءَتْ بَنُو النّضِيرِ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقلَّتِ إِبِلٌ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَخَشَبِهَا، فَكَانُوا يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ، فَيَهْدِمُونَهَا فَيَحْمِلُونَ مَا وَافَقَهُمْ مِنْ وَأَبُوابِ بُيُوتِهِمْ وَحَشَبِهَا، وَكَانَ جَلاَوُهُمْ ذَلِكَ أَوَلَ حَشْرِ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ وَكَانَ بَنُو النَّضِيرِ مِنْ سِبْطِ مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَمْ يُصِبْهُمْ جَلَاءٌ مُنْذُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْجَلَاء فَمْ رَسُولُ اللَّهِ يَقِيْقُ ، فَلَوْ لَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَلَاء لَعَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا الْجَلَاء مُولُولُ اللَّهِ يَقِيْقُ ، فَلَوْ لَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَلَاء لَعَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا كُمَا عُذَبَ بَنُو قُرَيْظَة ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَلَاء لَعَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا كُمَا عُذَبِ بَنُو قُرَيْظَة ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَلَاء لَهُ الْمَعْلَقِ الدُّنْيَا الْجَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِلَى السَّاحِ بَنِي وَمَا فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَفَى اللَّهُ عَلَىٰ النَّيْ عُيْرِ قِتَالٍ ، فَالَ اللَّهُ إِيَّالَهُ عَلَى الشَيْعِ فَيَالًا عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ [الحشر: ١-٦]، وَكَانَتْ نَحُسْ وَاللَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَيْعِيْ فَعَالُ اللَّه عَلَىٰ عَلَى النَّيْعِ فَعَالُ اللَّهُ إِيَّالَهُ عَلَى النَّيْعِيُ فَعَالًا اللَّه عَلَى الْمَعْلَى النَّيْعِ فَعَالَ الْمُهَا حِرِينَ ، وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ ، وَقَسَمَ مِنْهَا وَبَقِي مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى النَيْعِي فِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى النَيْعِي فَيَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُوا اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا اللَّهُ عَل

٥ [١٠٥٧٨] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ : أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : مَكَثَ النَّبِيُ عَيْ وَمَكَ وَمِكَةً خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة ، مِنْهَا أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا ، وَهُوَ خَائِفٌ حَتَّىٰ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة ، مِنْهَا أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا ، وَهُوَ خَائِفٌ حَتَّىٰ بِمَكَ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ الَّذِينَ أَنْزَلَ فِيهِمْ : ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥]، ﴿ اللَّهُ عَلَى الرِّعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١] وَالْعِضِينَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ : السِّحْرُ ، يُقَالُ لِلسَّاحِرَةِ : عَاضِهَةٌ (٢) ، فَأَمَرَ بِعَدَاوَتِهِمْ ﴿ ، فَقَالَ : ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ لَلسَّاحِرَةِ : عَاضِهَةٌ (٢) ، فَأَمَرَ بِعَدَاوَتِهِمْ ﴿ ، فَقَالَ : ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُدِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤]، ثُمَّ أَمَرَ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَدِمَ فِي ثَمَانِ لَيَالٍ خَلَونَ (٣)

<sup>(</sup>١) قوله: «وقسم منها» ليس في الأصل، واستدركناه من «سنن أبي داود»، «الدر المنثور».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عاضية».

۵ [۳/ ۷۳ ب].

<sup>(</sup>٣) الخلو: المضى والذهاب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خلو).





مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرِ، فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٧] وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ ﴾ [القمر: ٤٥]، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ ﴾ [المؤمنون: ٦٤]، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَ ا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا ﴾ [آل عمران: ١٢٧]، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] أَرَادَ اللَّهُ الْقَوْمَ ، وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِيرَ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَـدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨] الآيةُ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ : ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] الْآيةُ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ﴾ [آل عمران : ١٣] فِي شَأْنِ الْعِيرِ ﴿ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٢] أَخَذُوا أَسْفَلَ الْوَادِي، هَذَا كُلُّهُ فِي أَهْل بَدْرٍ ، وَكَانَتْ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْن سَرِيَّةٌ يَوْمَ قُتِلَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثُمَّ كَانَتْ أُحُدٌ ، ثُمَّ يَوْمُ الْأُحْزَابِ بَعْدَ أُحُدٍ بِسَنَتَيْن ، ثُمَّ كَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ ، وَهُ وَ يَـوْمُ الشَّجَرةِ ، فَصَالَحَهُمُ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي عَامٍ قَابِلِ(١) فِي هَـذَا الشَّهْرِ، فَفِيهَا أُنْزِلَتْ: ﴿ ٱلشَّهُرُ ٱلْحُرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحُرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، فَشَهُو عَامِ الْأَوَّلِ بِشَهْرِ الْعَامِ الثَّانِي (٢)، فَكَانَتْ ﴿ ٱلْحُرُمَتُ قِصَاصٌ (٣) ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ثَمَّ كَانَ الْفَتْحُ بَعْدَ الْعُمْرَةِ، فَفِيهَا نَزَلَتْ: ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَّا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٧]، وَذَلِكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ غَزَاهُمْ ، وَلَمْ يَكُونُوا أَعَدُّوا لَهُ أُهْبَةَ (٤) الْقِتَالِ ، وَلَقَدْ قُتِلَ مِنْ قُرَيْشِ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ (٥) ، وَمَنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَنِي بَكْرِ خَمْسُونَ أَوْ زِيَادَةٌ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ لَمَّا دَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾ [المؤمنون : ٧٨]، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ حُنَيْنِ بَعْدَ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إِلَى الطَّائِفِ(٦) ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرِ عَلَى

<sup>(</sup>١) العام القابل: المقبل. (انظر: اللسان، مادة: قبل).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، ويقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) القصاص: الأخذ من الجاني مثل ما جنى . (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٠٢) .

<sup>(</sup>٤) الأهبة: العُدَّةُ. (انظر: اللسان، مادة: أهب).

<sup>(</sup>٥) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد لـه مـن لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٦) الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧٠).

## كِتَاكِٰ الْعَاٰزِيْ





الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتُوْفِي فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ، وَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَجِّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبُوكًا.

#### ٧- وَقْعَةُ أُحُدِ

<sup>(</sup>١) الدرع: نسيج من حلق حديد يتصل بعضها ببعض، يُلبس في الحرب ليقي المحارب ضربات السيوف والرماح، والجمع: دروع. (انظر: معجم السلاح) (ص٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «إذا لبس لأمته» في الأصل: «إذا لابس أمته»، وهو خطأ من الناسخ. اللأمة: الدرع، وقيل: السلاح، ولأمة الحرب: أداته. (انظر: النهاية، مادة: لأم).

ٷ[٣/٤٧ٲ].

<sup>(</sup>٣) في تعقيبة الأصل: «فخرجنا»، والمثبت من عند المصنف في «التفسير» (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كثيب»، والصواب المثبت، كما عند المصنف في «التفسير» (١/ ١٣٥). الكثب: القرب. (انظر: النهاية، مادة: كثب).





الْجَبَّانَةِ (١) ، انْخَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ بِثُلُثِ الْجَيْشِ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ ثُلُثِ الْجَيْشِ ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ يَكَالِيَّةِ حَتَّىٰ لَقُوهُمْ بِأُحُدٍ ، وَصَافُّوهُمْ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِي يَكَالِيَّةِ عَهِدَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ إِنْ هُمْ هَزَمُوهُمْ أَلَّا يَدْخُلُوا لَهُمْ عَسْكَرًا ، وَلَا يَتْبَعُوهُمْ ، فَلَمَّا الْتَقَوْا هَزَمُوا ، وَعَصوا النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ، وَتَنَازَعُوا وَاخْتَلَفُوا ، ثُمَّ صَرَفَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَهُمْ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ، وَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ وَعَلَىٰ خَيْلِهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَتَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعِينَ رَجُلًا ، وَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ شَدِيدَةٌ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيةُ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَمِي وَجْهُهُ ، حَتَّى صَاحَ الشَّيْطَانُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ قُتِلَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ : فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ عَرَفَ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ ، عَرَفْتُ عَيْنَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْمِغْفَر (٢) ، فَنَادَيْتُ بِصَوْتِيَ الْأَعْلَىٰ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ ، فَأَشَارَ إِلَى أَنِ اسْكُتْ ، وَكَفُّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ، وَالنَّبِي عَيَّكِيْ وَأَصْحَابُهُ وُقُوفٌ ، فَنَادَىٰ أَبُو سُفْيَانَ بَعْدَمَا مُثِّلَ بِبَعْض أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَجُدِعُوا ، وَمِنْهُمْ مَنْ بُقِرَ بَطْنُهُ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي قَتْلَاكُمْ بَعْضَ الْمَثْل ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَنْ ذَوِي رَأْيِنَا وَلَا سَادَتِنَا ، ثُمَّ قَالَ أَبُوسُ فْيَانَ : اعْلُ هُبَلُ (٤) ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اللَّهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ ، فَقَالَ: أَنْعَمْتَ عَيْنًا ، قَتْلَىٰ بِقَتْلَىٰ بَدْرٍ ، فَقَالَ عُمَر: لَا يَسْتَوِي الْقَتْلَىٰ ، قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : لَقَدْ خِبْنَا إِذَنْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا رَاجِعِينَ ، وَنَدَبَ (٥) النَّبِيُّ عَيْقِيَّ أَصْحَابَهُ فِي طَلَبِهِمْ ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا قَريبًا مِنْ حَمْرًاءَ الْأَسَدِ (٦) ، وَكَانَ فِيمَنْ طَلَبَهُمْ يَوْمَثِذِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَذَلِكَ حِينَ

<sup>(</sup>١) الجبانة: الصحراء، وتسمى بها المقابر، لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. (انظر: النهاية، مادة: جبن).

<sup>(</sup>٢) الرباعية : إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا بين الثنية والناب تكون للإنسان وغيره ، والجمع : رباعيات . (انظر: اللسان ، مادة : ربع) .

<sup>(</sup>٣) المغفر: اللثام أو طرف العمامة يشده على فمه . (انظر: اللسان ، مادة: غفر) .

<sup>(</sup>٤) هبل: صنم معروف كان يُعبَد. (انظر: النهاية، مادة: هبل).

<sup>(</sup>٥) الندب: الحث على الشيء والترغيب فيه. (انظر: المشارق) (٢/٧).

<sup>(</sup>٦) حمراء الأسد: على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. (انظر: الروض المعطار) (ص٢٠٠).





قَالَ اللَّهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَـالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]

٥ [١٠٥٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَسْجِدَ، دَعَا الْمُسْلِمِينَ لِطلَبِ الْكُفَّارِ، فَاسْتَجَابُوا فَطَلَبُوهُمْ عَامَّةَ يَوْمِهِمْ، ثُمَّ رَجَعَ الْمَسْجِدَ، دَعَا الْمُسْلِمِينَ لِطلَبِ الْكُفَّارِ، فَاسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُم مَا أَصَابَهُمُ اللَّهُ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱللَّهَ وَالرَّسُولُ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ (١) [آل عمران: ١٧٢] الْآية .

وَلَقَدْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضُرِبَ يَوْمَئِذٍ بِالسَّيْفِ سَبْعِينَ ضَرْبَةً ، وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهَا كُلَّهَا .

## ٨- وَقْعَةُ الْأَحْزَابِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ <sup>(٢)</sup>

٥ [١٠٥٨] عبد الرزاق (٣) ، ثُمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ الْأَحْزَابِ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدِ بِسَنَتَيْنِ ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ جَانِبَ الْمَدِينَةِ ، وَرَأْسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ أَبُو سُفْيَانَ ، فَحَاصَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، حَتَّى خَلُصَ إِلَى كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمُ الْكَرْبُ ، وَحَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، حَتَّى خَلُصَ إِلَى كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمُ الْكَرْبُ ، وَحَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ بِضْعَ عَشْرَة لَيْلَة ، حَتَّى خَلُصَ إِلَى كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمُ الْكَرْبُ ، وَحَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَى عُينَنَة بُنِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَصْدَكَ ، وَهُو مَعَ أَلِي عُينَنَة بُنِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأُ أَلَّا تُعْبَدَ » ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَرْسَلَ النَّبِي عَيَيْهُ إِلَى عُينَنَة بُنِ عَضِن بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَهُو يَوْمَئِذٍ رَأْسُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَطَفَانَ ، وَهُو مَعَ أَبِي سُفْيَانَ : وَصُر بُنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَهُو يَوْمَئِذٍ رَأْسُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَطَفَانَ ، وَهُو مَعَ أَبِي سُفْيَانَ : «أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ لَكَ فَعَلْتُ ، فَأَنْ سَلَ إِلَيْهِ عُينَنَة : إِنْ جَعَلْتَ لِيَ الشَّطْرَ (٤) فَعَلْتُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُيئِنَة : إِنْ جَعَلْتَ لِيَ الشَّطْرَ (٤) فَعَلْتُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُيئِنَة : إِنْ جَعَلْتَ لِيَ الشَّطْرَ (٤) فَعَلْتُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُيئَنَة : إِنْ جَعَلْتَ لِيَ الشَّطْرَ (٤) فَعَلْتُ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَنْ عَلْتُ الْمَ لَا إِلَىٰ مَعْ مَنْ عُلِي لَكَ الْمَلْ إِلَىٰ الْمَالِ إِلَىٰ مَعَلْتُ الْمَالِ إِلَىٰ مَالَ إِلَىٰ مَا لَكَ الْمَلْ إِلَىٰ مَا لَيْ الشَّطْرَ وَالِهُ إِلَىٰ اللْمَالَ إِلَى الشَّلُولُ الْمَلْ إِلَىٰ مُنْ اللْمَالُ إِلَىٰ اللْمَالُ إِلَىٰ اللْمَالُ إِلَىٰ اللْمَالُ إِلَىٰ اللْعَلْ الْمَالُ الْمَالُ إِلَىٰ الْمَلْلُ الْمَلْ الْمَالُ الْمَالُ إِلَىٰ الْمَالُ الْمَلْ إِلَىٰ اللْمَالُ الْمَلْ إِلَىٰ الْمَالُ إِلَىٰ الْمُ الْمُرْكِي السَّلُ إِلَىٰ الْمَالُولُ الْمَلِي السَّعَالُ الْمَالُ الْمَالِ الْمُولِلُ الْمَلْ إِلَىٰ الْمَالُ الْمُ الْمُسْرِ

<sup>(</sup>١) القرح: الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) **بنو قريظة**: قبيلة يهودية سكنت المدينة المنورة في جنوبها الشرقي . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٣٠٧) .

<sup>(</sup>٣) يعني : بسنده عن الزهري ، به . كم افي «التفسير» للمصنف (١/  $\Lambda$   $\Lambda$  ) .

١٠ ٧٤ /٣] ١٠

<sup>(</sup>٤) الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).



مُعَاذِ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَوْسِ ، وَإِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُ وَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، فَقَالَ لَهُمَا : "إِنَّ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ قَدْ سَأَلَنِي نِصْفَ ثَمَرِكُمَا عَلَىٰ أَنْ يَنْصَرِفَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ غَطَفَانَ ، وَيُخَذِّلَ عَيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ قَدْ سَأَلَنِي نِصْفَ ثَمَرِكُمَا عَلَىٰ أَنْ يَنْصَرِفَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ غَطَفَانَ ، وَيُخَذِّلَ بَيْنَ الْأَحْزَابِ ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ الثُّلُثُ ، فَأَبَى إِلَّا الشَّطْرَ ، فَمَاذَا تَرَيَانِ » ؟ قَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتَ أُمِرْتَ بِشَيْءٍ فَامْضِ لِأَمْرِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : "لَوْ كُنْتُ أُمِرْتَ بِشَيْءٍ فَامْضِ لِأَمْرِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : "لَوْ كُنْتُ أُمِرْتَ بِشَيْءٍ فَامْضِ لِأَمْرِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : "لَوْ كُنْتُ أُمِرْتَ بِشَيْءٍ فَامْضِ لِأَمْرِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : "لَوْ كُنْتُ أُمِرْتَ بِشَيْءٍ فَامْضِ لِأَمْرِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : "لَوْ كُنْتَ أُمِرْتَ بِشَيْءٍ فَمْ أَمْرُكُ مِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمَا ، وَلَكِنْ هَذَا رَأْيِي أَعْرِضُهُ عَلَيْكُمَا » ، قَالَا : فَإِنَّا لَا نَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ إِذَنْ » .

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ كَانَ ، أَفَالْآنَ حِينَ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ نُعْطِيهِمْ ذَلِكَ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «فَنِعْمَ إِذَنْ» .

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودِ الْأَشْجَعِيُّ، وَكَانَ يَأْمَنُهُ الْفَرِيقَانِ، كَانَ مُوَادِعَا لَهُمَا، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ عُيَيْنَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُ بَنِي قُرِيْظَةَ: أَنِ الْبُبْتُوا، فَإِنَّا سَنُحَالِفُ الْمُسْلِمِينَ عُيَيْنَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُ بَنِي قُرِيْظَةَ: أَنْ الْبُبْتُوا، فَإِنَّا سَنُحَالِفُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَيْضَتِهِمْ (١)، قَالَ النَّبِيُ عَيِّةٍ: «فَلَعَلَنَا أَمْرَنَاهُمْ بِذَلِكَ»، وَكَانَ نُعَيْمٌ رَجُلَا لاَ يَكُنتُمُ الْحَدِيثَ، فَقَامَ بِكَلِمَةِ النَّبِيِّ وَهِي هُمَانَا أَمْرَنَاهُمْ فَعُرَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مَذَا الْأَمْنُ اللَّهِ فَأَمْضِهِ، وَإِنْ كَانَ رَأْيًا مِنْكَ فَإِنَّ شَأْنَ قُرِيْشٍ وَبَنِي قُرَيْظَةَ أَهْ وَلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ مُ لَا لَكَ مَ فَاللَّهُ وَلَا إِلَّا كَانَ حَقَّالَ : "رُدُوهُ»، فَوَرَدُوهُ، فَقَالَ : «انظُر فَلْ اللَّهِ فَأَمْضِهِ، وَإِنْ كَانَ رَقْقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَلَى الرَّجُلَ لَ اللَّهِ فَلَا أَنْ يُعْرَفُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُحَمَّدٍ يَقُولُ فَإِنَّ شَأْنَ قُريْشُ وَبَيْقَ وَأَبَا لَكَ مُ فَلَا أَنْ وَلَا إِلَّا كَانَ حَقًا كَا ذَيْ لَمَا ذَكُونُ اللَّهُ السَّبُونَ وَاللَّهُ السَّهُ وَالَا لَكَ مَ فَلَا اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ السَّمْ فَلَا أَنُو سُفْيَانَ : لاَ مَقَالُ الْمَالُونَ بَيْفَ قَوْمِ فَا لَا لَا لَكُمُ مُ فِي السَّنْ وَيُولُولُ اللَّهُ السَّمْ فِي السَّنْ الْمَالُونَ اللَّهُ السَّمْ فَيْلُ الْمُعْلِمِينَ إِلَى السَّمْ فِي السَّمْ فَي السَّمْ فَي السَّمْ الْمَنْ أَنْ وَلَا لَكَ مَعْمُ مِنْ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُولُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُ الْمَالُونَ الْمُولُولُ وَلَا لَا لَا السَّمْ وَلَا السَّمْ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَلْعُلُولُ الْمَلْكُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُولُ الْمُلْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ

<sup>(</sup>۱) بيضة القوم: مجتمعهم وموضع سلطانهم، ومستقر دعوتهم. وبيضة الدار: وسطها ومعظمها، أراد عدوا يستأصلهم ويهلكهم جميعهم. (انظر: النهاية، مادة: بيض).

فَارْتَحِلُوا ، وَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، فَأَطْفَأَتْ نِيرَانَهُمْ ، وَقَطَعَتْ أَرْسَانَ خُيُولِهِمْ ، وَانْطَلَقُوا مُنْهَزمِينَ مِنْ غَيْر قِتَالِ ، قَالَ : فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ : ﴿ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، قَالَ: فَنَدَبَ النَّبِيُّ عَيْقٍ أَصْحَابَهُ (١) فِي طَلَبِهِمْ ، فَطَلَبُوهُمْ حَتَّىٰ بِلَغُوا حَمْ رَاءَ الْأَسَدِ ، قَالَ : فَرَجَعُ وا ، قالَ : مُحَارِبٍ ، أَلَا أَرَاكَ قَدْ وَضَعْتَ اللَّأْمَةَ؟ وَلَمْ نَضَعْهَا نَحْنُ بَعْدُ ، فَقَامَ النَّبِيُّ وَيَعَا ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «عَزَمْتُ (٢) عَلَيْكُمْ أَلَّا تُصَلُّوا الْعَصْرَ، حَتَّى تَأْتُوا بَنِي قُرَيْظَةَ»، فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهَا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ لَمْ يُرِدْ أَنْ تَدَعُوا الصَّلَاةَ ، فَصَلُّوا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّا لَفِي عَزِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَمَا عَلَيْنَا مِنْ بَأْسِ ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَتَرَكَتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا(٣) قَالَ: فَلَمْ يُعَنَّفِ النَّبِيُّ عَلَيْةٌ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْن ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْةٌ فَمَرَّ بِمَجَالِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي قُرَيْظَة ، فَقَالَ: «هَلْ مَرَّ بِكُمْ مِنْ أَحَدِ»؟ فَقَالُوا: نَعَمْ ١٠ مَرَّ عَلَيْنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ عَلَى بَعْلَةٍ شَهْبَاءَ (٤) تَحْتَهُ قَطِيفَةُ (٥) دِيبَاج، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقِيٌّ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ جِبْرِيلُ، أُرْسِلَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ ، لِيُزَلْزِلَ حُصُونَهُمْ ، وَيَقْذِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» ، فَحَاصَرَهُمْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَّا فَلَمَّا انْتَهَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَّا أَمَرَهُمْ (٦) أَنْ يَسْتُرُوهُ بِجُحَفِهِمْ لِيَقُوهُ الْحِجَارَةَ ، حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَهُمْ ، فَفَعَلُوا فَنَادَاهُمْ : «يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَسَازِيرِ» ، فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، مَا كُنْتَ فَاحِشًا ، فَـدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْـلَامِ ، قَبْـلَ أَنْ يُقَـاتِلَهُمْ ، فَـأَبَوْا أَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أصحابهم».

<sup>(</sup>٢) العزم: القسم. وعزمت عليك: أي: أمرتك أمرا جدا. (انظر: اللسان، مادة: عزم).

<sup>(</sup>٣) قوله : «وتركت طائفة إيهانا واحتسابا» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق . ١٠ [٣/ ٧٥ أ] .

<sup>1 11(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الشهباء: التي يغلب بياضُها سوادَها . (انظر: النهاية ، مادة : شهب) .

<sup>(</sup>٥) القطيفة: نسيجٌ من الحرير أو القطن ذو أهداب (زوائد) تُتَّخَذ منه ثياب وفُرُش. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: قطف).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .



يُجِيبُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْم سَعْدِ بْن مُعَاذِ ، وَأَبَوْا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَىٰ حُكْم النَّبِيِّ وَيَكُوْهُ ، فَنَزَلُوا عَلَىٰ دَاءِ فَأَقْبَلُوا بِهِمْ ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَسِيرًا عَلَىٰ أَتَانٍ ، حَتَّى انْتَهَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَخَذَتْ قُرَيْظَةُ تُذَكِّرُهُ بِحِلْفِهِمْ ، وَطَفِقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ يَنْفَلِتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُسْتَأْمِرًا ، يَنْتَظِرُهُ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ ، فَيُجِيبُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ : أَتُقِرُّ بِمَا أَنَا حَاكِمٌ ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : بِقَوْلِ «نَعَمْ» ، قَالَ سَعْدٌ : فَإِنِّي أَحْكُمُ بِأَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ ، وَتُسْبَىٰ ذَرَارِيتُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكَةٌ : «أَصَابَ الْحُكْمَ» ، قَالَ : وَكَانَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ اسْتَجَاشَ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَلَاكُ (١) لِبَنِي قُرَيْظَة ، فَاسْتَفْتَحَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا ، فَقَالَ سَيِّدُهُمْ : إِنَّ هَـذَا رَجُلٌ مَـشْتُومٌ ، فَلَا يَـشْأَمَنَّكُمْ حُيَـيٌ ، فَنَادَاهُمْ: يَا بَنِي قُرَيْظَةَ ، أَلَا تَسْتَجِيبُوا؟ أَلَا تَلْحِقُ ونِي؟ أَلَا تُضَيِّفُونِي؟ فَإِنِّي جَائِعٌ مَقْرُورٌ ، فَقَالَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ : وَاللَّهِ لَنَفْتَحَنَّ لَهُ ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّىٰ فَتَحُوا لَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمْ أُطُمَهُمْ ، قَالَ : يَا بَنِي قُرَيْظَةَ جِئْتُكُمْ فِي عَـزِّ الـدَّهْرِ ، جِئْتُكُمْ فِي عَـارِض بَـرْدٍ لَا يَقُومُ لِسَبِيلِهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُمْ : أَتَعِدُنَا عَارِضًا بَرْدًا يَنْكَشِفُ عَنَّا ، وتَدَعُنَا عِنْدَ بَحْرِ دَائِم لَا يُفَارِقُنَا ، إِنَّمَا تَعِدُنَا الْغُرُورَ ، قَالَ : فَوَاثَقَهُمْ وَعَاهَدَهُمْ لَئِن انْفَضَّتْ جُمُوعُ الْأَحْزَابِ أَنْ يَجِيءَ حَتَّىٰ يَدْخُلَ مَعَهُمْ أُطُمَهُمْ ، فَأَطَاعُوهُ حِينَئِنْدٍ بِالْغَدْرِ بِالنَّبِيِّ عَيَّكِيَّ وَالْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا فَضَّ اللَّهُ جُمُوعَ الْأَحْزَابِ ، انْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ (٢) ، ذَكَرَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ الَّذِي أَعْطَاهُمْ ، فَرَجَعَ حَتَّىٰ دَخَلَ مَعَهُمْ ، فَلَمَّا أَقْبَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ أُتِيَ بِهِ مَكْتُوفًا بِقِدٌ ، فَقَالَ حُيَى لِلنَّبِي عَيَا إِن أَمَا وَاللَّهِ مَا لُمْتُ نَفْسِي فِي عَدَاوَتِكَ ، وَلَكِنَّهُ مَنْ يَخْذُلِ اللَّهَ يُخْذَلُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْةٌ ، فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبدر ، على مسافة أربعة وسبعين كيلـو مـترًا مـن المدينـة ، نزلها رسول اللّه ﷺ في طريقه إلى مكة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١٣١) .



#### ٩- وَقُعَةُ خَيْبَرَ

٥ [١٠٥٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَى الْمَدِينَةَ فَغَزَا حَيْبَرَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ الْمَدِينَةَ فَغَزَا حَيْبَرَ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ \* إِلَى: ﴿ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٠]، فَلَمَّا فَتُحتْ خَيْبَرُ جَعَلَهَا لِمَنْ غَزَا مَعَهُ الْحُدَيْبِيةَ ، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مِمَّنْ كَانَ عَائِبًا فَيُحِتْ خَيْبَرَ مَعْ اللَّهُ كَانَ وَعَدَهُمْ إِيَّاهَا، وَحَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِةٌ خَيْبَرَ، ثُمَّ قَسَمَ وَشَاهِدَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّه كَانَ وَعَدَهُمْ إِيَّاهَا، وَحَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً خَيْبَرَ، ثُمَ قَسَمَ مَا اللَّهُ عَانِ مَنْ هُ شَهِدَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً وَلَا لِأَصْحَابِهِ عُمَّالُ يَعْمَلُونَ خَيْبَرَ وَلَا يَزْرَعُونَهَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا يَهُودَ حَيْبَرَ ، وَكَانُوا خَرَجُوا عَلَىٰ أَنْ يَسِيرُوا مِنْهَا ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ حَيْبَرَ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النَّصْفِ ، فَيُوَدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «أُقِرُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَيُوَدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُقِرُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ » فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ إِلَىٰ هِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ » ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَبْعَثُ إِلَىٰ هِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، فَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ » ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيَ ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوّلُ شَيْءٍ مِنْ تَمْرِهَا ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخُلُ حِينَ يَطِيبُ أَوّلُ شَيْءٍ مِنْ تَمْرِهَا ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ فَي يَعْبُونَهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَذْفَعُونَهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ (١٠)؟

قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرِيشٍ ، وَخَلَّوْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَلَّفُوا حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّىٰ الْقُرَشِيَّ ثُمَّ مَا وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَخَلَّوْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّفُوا حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّىٰ الْقُرَشِيَّ ثُمَّ اللَّهِ الْعُرَفِي الْعُرَفِي الْعُرَفِي الْعُرَفِي الْعُرَفِي الْعُرَفِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَاثًا ، أَنْ يَأْتِيَهُ فَيَا مُرَهُ أَنْ يَرْتَحِلَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَاثًا ، أَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>۩ [</sup>٣/٥٧ب].

<sup>(</sup>١) الخرص : حزر (تقدير) ما على النخلة والكرمة من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا . (انظر : النهاية ، مادة : خرص) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العلوي» ، وهو خطأ ، والصواب المثبت.





حُوَيْطِبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَكَلَّمَهُ فِي الرَّحِيلِ ، فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلا (١) إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَكَيْقُ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَعَهُ عَشَرَةُ آلَافِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفِ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ ، يَصُومُ وَيَصُومُ وَيَصُومُ وَيَعْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ ، وَهُو : مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْ لِهِ (٣) ، فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ اللّهُ سُلِمُونَ مَعَهُ ، فَلَمْ يَصُومُ وَا مِنْ بَقِيَّةٍ رَمَضَانَ شَيْتًا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْآخِرُ فَالْآخِرُ ، قَالَ : فَفَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لَيْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ .

### ١٠- غَزْوَةُ الْفَتْح

٥ [١٠٥٨٣] عبد الرزاق، عنْ مَعْمَر، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : لَمَّا كَانَتِ الْمُدَّةُ يُقَالُ لِعُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ الْمُشَاهِدَ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَتِ الْمُدَّةُ لَقَالُ لِعُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ الْمُشَاهِدَ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَتِ الْمُدَّةُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَكَانَتْ سِنِينَ ذَكَرَ أَنَهَا كَانَتْ حَرْبُ بَيْنَ بَنِي بَكْرٍ وَهُمْ حُلَفَاءُ قُرَيْشٍ، وَبَيْنَ خُزَاعَةً وَهُمْ حُلَفَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ ، فَأَعَانَتْ قُرَيْشٌ حُلَفَاءُ هَرَيْشٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «وَالَّذِي وَهُمْ مُلَا أَمْنَعُ مِنْهُ نَفْسِي وَأَهْلَ بَيْتِي» ، وَأَحَذَ فِي الْجِهَازِ إِلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرِيْشًا ، فَقَالُوا لِأَبِي سُفْيَانَ : مَا تَصْنَعُ وَهَذِهِ الْجُيُوشُ تُجَهَّرُ إِلَيْنَا؟ انْطَلِقْ فَجَدَدْ فَي الْجِهَازِ إِلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ، فَقَالُوا لِأَبِي سُفْيَانَ : مَا تَصْنَعُ وَهَذِهِ الْجُيُوشُ تُجَهَّرُ إِلَيْنَا؟ انْطَلِقْ فَجَدَدْ فَي الْجِهَازِ إِلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ، فَقَالُوا لِأَبِي سُفْيَانَ : مَا تَصْنَعُ وَهَذِهِ الْجُيُوشُ تُجَهَّرُ إِلَيْنَا؟ انْطَلِقْ فَجَدَدْ

<sup>(</sup>١) القفول والمقفل والإقفال: الرجوع. (انظر: النهاية ، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٢) الكديد: يعرف اليوم باسم «الخمّض»: أرض بين عُسفان وخُليص ، على مسافة «٩٠» كيلو مترًا من مكة على طريق المدينة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٣٣١) .

٥ [ ٨٠٠٨ ] [شيبة : ٨٧٠٨٨].

بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ كِتَابًا ، وَذَلِكَ مَقْدَمُهُ مِنَ الشَّامِ ، فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّىٰ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : هَلُمَّ (١) فَلْنُجَدِّدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كِتَابًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلَا: «فَنَحْنُ عَلَىٰ أَمْرِنَا الَّذِي كَانَ ﴿ ، وَهَلْ أَحْدَثْتُمْ مِنْ حَدَثِ؟ » فَقَالَ أَبُـو سُـفْيَانَ : لَا ، فَقَـالَ النَّبِيُّ عَيْكِمْ: «فَنَحْنُ عَلَى أَمْرِنَا الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا» ، فَجَاءَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ عَلَىٰ أَنْ تَسُودَ الْعَرَبَ ، وَتَمُنَّ عَلَىٰ قَوْمِكَ فَتُجِيرَهُمْ ، وَتُجَدِّدَ لَهُمْ كِتَابًا؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْتَاتَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : هَـلْ لَـكِ أَنْ تَكُونِي خَيْرَ سَخْلَةٍ فِي الْعَرَبِ؟ أَنْ تُجِيرِي بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَدْ أَجَارَتْ أُخْتُكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيْ وَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَلَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَة : مَا كُنْتُ لْإَفْتَاتَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرٍ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : أَجِيرَا بَيْنَ النَّاسِ ، قُولًا: نَعَمْ ، فَلَمْ يَقُولًا شَيْتًا ، وَنَظَرَا إِلَىٰ أُمِّهِمَا ، وَقَالًا: نَقُولُ مَا قَالَتْ أُمُّنَا ، فَلَمْ يَنْجَحُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا طَلَبَ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قُرَيْشِ، فَقَالُوا: مَاذَا جِئْتَ بِهِ؟ قَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ قَوْمِ قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ وَاحِدٍ ، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا ، وَلَا أُنْثَىٰ ، وَلَا ذَكَرًا ، إِلَّا كَلَّمْتُهُ ، فَلَمْ أَنْجَحْ مِنْهُمْ شَيْئًا ، قَالُوا : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ارْجِعْ ، فَرَجَعَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ قُرَيْشًا ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ لِنَاسِ مِنَ الْأَنْصَارِ: «انْظُرُوا أَبَا سُفْيَانَ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُ» ، فَنَظَرُوهُ فَوَجَدُوهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَسْكَرَ جَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَجَنُونَهُ ، وَيُسْرِعُونَ إِلَيْهِ ، فَنَادَىٰ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي لَمَقْتُولٌ ، فَأُمِرَ بِي إِلَى الْعَبَّاسِ ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ لَهُ خِدْنًا وَصَدِيقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَيَّا إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ صَلَةِ الصُّبْح ، وَأَذَّنَ الْمُؤذَّنُ ، تَحَرَّكَ النَّاسُ ، فَظَنَّ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَهُ قَالَ : يَا عَبَّاسُ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَ : تَحَرَّكُوا لِلْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ ، قَالَ : فَكُلُّ هَوُلَاءِ إِنَّمَا تَحَرَّكُوا لِمُنَادِي مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَامَ الْعَبَّاسُ لِلصَّلَاةِ وَقَامَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغُوا ، قَالَ : يَا عَبَّاسُ ، مَا يَصْنَعُ مُحَمَّدٌ شَيْئًا إِلَّا

<sup>(</sup>١) هلم: أقبِل وتعال ، أو : هات وقرب . (انظر : مجمع البحار ، مادة : هلم) .

٥[٣/٢٧أ].



٤٨

صَنَعُوا مِثْلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ حَتَّى يَمُوتُ وا جُوعًا لَفَعَلُوا ، وَإِنِّي لَأَرَاهُمْ سَيُهْلِكُونَ قَوْمَكَ غَدًا ، قَالَ : يَا عَبَّاسُ ، فَادْخُلْ بِنَا عَلَيْهِ ، فَـدَخَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ (١) مِنْ أَدَم (٢) ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَلْفَ الْقُبَّةِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَيْكُ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْعُزَّىٰ؟ فَقَالَ عُمَرُ مِنْ خَلْفِ الْقُبَّةِ: تَخْرَأُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ: وَأَبِيكَ إِنَّكَ لَفَاحِشْ ، إِنِّي لَمْ آتِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّمَا جِئْتُ لِإِبْنِ عَمِّي ، وَإِيَّاهُ أُكَلِّمُ ، قَالَ : فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِنَا ، وَذَوِي أَسْنَانِهِمْ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَ لَهُ شَيْتًا يُعْرَفُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ» ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو سُـفْيَانَ : أَدَارِي؟ أَدَارِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ، وَمَنْ وَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُ وَ آمِنْ»، فَانْطَلَقَ مَعَ الْعَبَّاسِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَخَافَ مِنْهُ الْعَبَّاسُ بَعْضَ الْغَدْرِ فَجَلَّسَهُ عَلَىٰ أَكَمَةٍ حَتَّىٰ مَرَّتْ بِهِ الْجُنُودُ ، قَالَ : فَمَرَّتْ بِهِ كَبْكَبَةٌ (٣) ، فَقَالَ : مَنْ هَـوُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ فَقَالَ: هَذَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُمْنَىٰ، قَالَ: ثُمَّ مَرَّتْ كَبْكَبَةٌ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا ﴿ عَبَّاسُ؟ قَالَ : هُمْ قُضَاعَةُ وَعَلَيْهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ كَبْكَبَةٌ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ قَالَ : هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُسْرَىٰ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ قَوْمٌ يَمْشُونَ فِي الْحَدِيدِ ، فَقَالَ : مَنْ هَـؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ الَّتِي كَأَنَّهَا حَرَّةٌ سَوْدَاءُ ، قَالَ : هَذِهِ الْأَنْصَارُ عِنْدَهَا الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ ، فِيهِمْ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَنْصَارُ حَوْلَهُ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : سِرْ يَا عَبَّاسُ ، فَلَمْ أَرَ كَالْيوْم صَبَاحَ قَوْم فِي دِيَارِهِمْ ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ مَكَّةَ نَادَىٰ ، وَكَانَ شِعَارُ قُرَيْش يَا آلَ

<sup>(</sup>١) القبة: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر: النهاية، مادة: قبب).

<sup>(</sup>٢) الأدم والأديم: الجلد. (انظر: النهاية، مادة: أدم).

<sup>(</sup>٣) الكبكبة: الجماعة. (انظر: اللسان، مادة: كبب).

۵[۳/۲۷ب].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فمنهم».



غَالِبِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَتُهُ هِنْدٌ فَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ ، وَقَالَتْ : يَا آلَ غَالِبٍ ، اقْتُلُوا الشَّيْخَ الْأَحْمَقَ ، فَإِنَّهُ قَدْ صَبَأَ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْلِمِنَّ ، أَوْ لَيُضْرَبَنَّ عُنُقُكِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ مَكَّةً كَفَّ النَّاسَ أَنْ يَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يَأْتِيمَهُ رَسُولُ الْعَبَّاسِ ، فَأَبْطأَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَعَلَّهُمْ يَصْنَعُونَ بِعَبَّاسِ مَا صَنَعَتْ ثَقِيفٌ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَوَ اللَّهِ إِذَنْ لَا أَسْتَبْقِي مِنْهُمْ أَحَدًا » ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَهُ رَسُولُ الْعَبَّاسِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْكَفِّ ، فَقَالَ : «كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ سَاعَةً» ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَكَفُّوا ، فَأَمَّنَ النَّاسَ كُلَّهُمْ إِلَّا (١١) ابْنَ أَبِي سَرْح ، وَابْنَ خَطَلٍ وَمَقِيسَ الْكِنَانِيَّ ، وَامْرَأَةً أُخْرَىٰ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا إِنِّي لَمْ أُحَرِّمْ مَكَّةَ وَلَكِنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْلِلْ لِأَحَدِ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُ لِأَحَدِ بَعْدِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا اللَّهُ لِي فِي سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ" ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِابْنِ أَبِي سَرْح ، فَقَالَ : بَايِعْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ أَيْتُ ا، فَقَالَ: بَايِعْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ أَعْرَضْتُ عَنْهُ ، وَإِنِّي لأَظُنُّ بَعْضَكُمْ سَيَقْتُلُهُ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : فَهَلَّا أَوْمَضْتَ إِلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُومِضُ» ، وَكَأَنَّهُ رَآهُ غَدْرًا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا ﴿ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، فَقَاتَلَ بِمَنْ مَعَهُ صُفُوفَ قُرَيْشٍ بِأَسْفَلَ مَكَّةَ حَتَّىٰ هَزَمَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيٍّ، فَرُفِعَ عَنْهُمْ ، فَدَخَلُوا فِي الدِّينِ ، فَأَنْرَلَ اللَّهُ : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ حَتَّىٰ خَتَمَهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قُرَيْشِ وَهِي كِنَانَةُ وَمَـنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَبْلَ حُنَيْنِ ، وَحُنَيْنٌ وَادِ فِي قُبُلِ الطَّائِفِ ذُو مِيَاهٍ ، وَبِـهِ مِـنَ الْمُـشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ عَجُزُ هَوَازِنَ وَمَعَهُمْ ثَقِيفٌ ، وَرَأْسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ مَالِكُ بْنُ عَوْفِ النَّضرِيُّ ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنِ ، فَنَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلِيَّةً وَالْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ يَوْمًا شَدِيدًا عَلَى النَّاس ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ [التوبة: ٢٥] الْآية.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٣/ ١١٣) معزوا لعبد الرزاق، به .



قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَأَلَّفُهُمْ فَلِذَلِكَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَوْمَئِذِ.

٥ [١٠٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ.

### ١١- وَقُعَةُ خُنَيْنِ

٥ [١٠٥٨٥] عبد الراق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الزُّهْ وِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْمَطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُطَّلِبِ، فَلَزِمْنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَزِمْنَا قَالَ مَعْمَدُ: بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ وَهُو عَلَى بَعْلَةِ شَهْبَاءَ، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَدُ: بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ وَرُوهُ بْنُ نَعَامَةَ الْجُدَامِيُّ ، قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارِ ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذُ مُو اللَّهِ وَيَعْفَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارِ ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذُ مُو اللَّهِ وَالْعُقَالِ ، وَالْمُشْرِكِينَ ، وَطُفِقَ (١) رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْفَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّالِ ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذُ بِعَرْزِنَ وَاللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ وَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّالِ ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِدُ لِعَرْزِنَ وَاللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مَالَالُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِي الْعَبَاسُ ، فَالَ : وَكُنْتُ رَجُلًا صَيْتًا (١٠) فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ السَّمُ وَالَ السَّمُ وَالَ السَّمُ وَالَ السَّمُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمُسْلِمُ وَالْكُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ الْعُلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَالَا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) طفق: أخذ في الفعل، وهي من أفعال المقاربة. (انظر: النهاية، مادة: طفق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أكففها» ، والتصويب من «المستخرج» لأبي عوانة (٦٧٤٩) من حديث الدبري عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) الألو: التقصير. (انظر: النهاية ، مادة: ألى).

<sup>(</sup>٤) **الغرز**: ركاب كور (رحل) الجمل إذا كان من جلد أو خشب ، وقيل : هو الكور مطلقا ، مثل الركاب للسرج . (انظر : النهاية ، مادة : غرز) .

<sup>(</sup>٥) السمرة: من شجر الطلح (الموز) ، والجمع: سَمُر، وسمرات ، وهي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية. (انظر: النهاية ، مادة: سمر).

<sup>(</sup>٦) الصيت: شديد الصوت عاليه. (انظر: النهاية، مادة: صيت).



قَالَ: فَوَاللّهِ لَكَأَنَ عَطْفَتَهُمْ (1) حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، يَقُولُونَ: يَا لَبَيْكَ، وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ، فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ، فَنَادَتِ يَا لَبَيْكَ، يَا لَبَيْكَ، وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ، فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ، فَنَادَوْ اللَّهِ عَثُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّاعُونَ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٌ وَهُو عَلَى الْخَزْرَجِ، فَنَادَوْ ايَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٌ وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً : "هَ فَا حَينَ حَمِي بَعْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ وُجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: الْمُولِيسُ (٣)»، قَالَ: ثُمَّ أَحَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: الْمُؤْمُوا وَرَبُ الْكَعْبَةِ»، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْتِهِ فِيمَا أَرَى مَا هُو إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا هُو إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللّه مُ قَالَ: وَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى النّبِي عَيْقَ يَرْكُصُ حَلَى هَوَاللّه مَا هُو إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللّه ، قَالَ: وَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى النّبِي عَيْقَ يَرْكُصُ حَلّى هَا لَكُ وَالَا بَعْلَ بَعْلَةٍ لَهُ .

قَالَ الرُّهْرِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ يَوْمَئِذٍ كَانَ عَلَى الْخَيْلِ ، خَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ ، فَقَالَ ابْنُ أَزْهَرَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ ، فَقَالَ ابْنُ أَزْهَرَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ بَعْدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ ، وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ رِحَالِهِمْ (٢٠) ، يَمْشِي فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَيَقُولُ : «مَنْ يَدُلُّنِي عَلَىٰ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ»؟ فَمَشَيْتُ ، أَوْ قَالَ : فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَقُولُ : «مَنْ يَدُلُّنِي عَلَىٰ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ»؟ فَمَشَيْتُ ، أَوْ قَالَ : فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَا عُلَامٌ مُحْتَلِمُ أَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ رَحْلِ خَالِدٍ؟ حَتَّىٰ دُلِلْنَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤَخِرَةِ رَحْلِهِ (٧) ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَظَرَ إِلَىٰ جُرْحِهِ .

<sup>(</sup>١) العطف: الميل. (انظر: التاج؛ مادة: عطف).

<sup>(</sup>٢) لبيك : من التلبية ، وهي : إجابة المنادي ، أي : إجابتي لك ، أي : إجابة بعد إجابة ، وقيل : اتجاهي وقصدي إليك ، وقيل غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .

<sup>(</sup>٣) حمي الوطيس: كناية عن شدة الأمر واضطرام الحرب. (انظر: النهاية ، مادة: حما).

<sup>(</sup>٤) الكليل: السيف إذا لم يقطع. (انظر: النهاية، مادة: كلل).

<sup>(</sup>٥) أمرهم مدبرا: حالهم ذليلا. (انظر: المرقاة) (١١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٦) الرحال: جمع رحل، وهو: المسكن والمنزل. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٧) آخرة ومؤخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير . (انظر: النهاية، مادة: أخر) .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ سَبَىٰ يَوْمَثِذٍ سِتَّةَ آلَافِ سَبْي مِنِ امْرَأَةٍ وَغُلَامٍ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَتْ هَوَازِنُ (١) إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِينَ قَالُوا : أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ ، وَقَدْ سُبِي مَوَالِينَا ، وَنِسَاؤُنَا ، وَأَخِلَتْ أَمْوَالُنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ (٢) بِكُمْ وَمَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُ الْقَـوْلِ إِلَـيّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن ، إِمَّا الْمَالُ ، وَإِمَّا السَّبْيُ (٣) » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا إِذَا خَيَّرْتَنَا بَيْنَ الْمَالِ وَبَيْنَ الْحَسَبِ ، فَإِنَّا نَخْتَارُ الْحَسَبَ ، أَوْ قَالَ : مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالْحَسَبِ شَيْتًا ، فَاخْتَارُوا نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَطَبَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا (٤) هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَوُلَاءِ قَدْ جَاءُوا مُسْلِمِينَ أَوْ مُسْتَسْلِمِينَ ، وَإِنَّا قَدْ خَيَّرْنَاهُمْ بَيْنَ النَّرَادِيِّ وَالْأَمْ وَالِ ﴿ فَلَمْ يَعْدِلُوا بِالْأَحْسَابِ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ تَرُدُّوا لَهُمْ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيّب ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْنَا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نُعْطِيَهُ مِنْ بَعْض مَا يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ » ، قَالَ : فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه يَ اللَّهُ عَلَى : «إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَأَمْرُوا عُرَفَاءَكُمْ فَلْيَرْفَعُوا ذَلِكَ إِلَيْنَا» ، فَلَمَّا رُفِعَتِ الْعُرَفَاءُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ النَّاسَ قَدْ سَلَّمُوا ذَلِكَ ، وَأَذِنُوا فِيهِ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِينَ إِلَىٰ هَوَازِنَ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِينَ نِسَاءً كَانَ أَعْطَاهُنَّ رِجَالًا مِنْ قُرَيْش بَيْنَ أَنْ يَلْبَثْنَ عِنْدَ مَنْ عِنْدَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْجِعْنَ إِلَىٰ أَهْلِهِنَّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي

<sup>(</sup>١) هوازن: قبيلة عدنانية ، كانت تقطن في نجد مما يلي اليمن . ومن أوديتهم: حنين ؛ غزاه رسول اللَّه بعد فتح مكة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٤) .

<sup>(</sup>٢) استأنى: انتظر وتربص . (انظر : النهاية ، مادة : أنا) .

<sup>(</sup>٣) السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ما» . 

(٤) في الأصل (ما» .

أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَخُيِّرَتْ ، فَاخْتَارَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا وَتَرَكَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَكَانَ مُعْجَبًا بِهَا ، وَأُخْرَىٰ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً ، فَاخْتَارَتْ أَهْلِهَا وَتَرَكَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَكَانَ مُعْجَبًا بِهَا ، وَأُخْرَىٰ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُميَّةً ، فَاخْتَارَتْ أَهْلِهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ مَا قَسَمَ أَهْلَهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ مَا قَسَمَ بَنْ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (١) بَعْدَمَا قَقَلَ مِنْ غَزْوَةٍ حُنَيْنٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أُمِّرَ أَبَا بَكْرِ عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ .

٥ [١٠٥٨٦] قال مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ مُلَاعِبُ الْأَسِنَةِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ : وَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ : وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ شِئْتَ فَأَنَا النَّبِيُ : وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُمْ لَمَّا دَفَنُوا الْتَمَسُوا جَسَدَ عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، فَيَرَوْنَ أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ دَفَنَتْهُ .

• [١٠٥٨٧] عِمَّالِرَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ وَهُوَ خَالُ أَنْسٍ طُعِنَ يَوْمَئِذٍ فَتَلَقَّىٰ دَمَهُ بِكَفِّهِ ، ثُمَّ نَصْحَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَقَالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .

<sup>(</sup>١) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شال شرقي مكة في صدر وادي سرف، ولا زال الاسم معروفا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٠).

<sup>(</sup>٢) نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض ، ويـشمل القصيم وسـدير والأفلاج واليامة وحائل والوشم وغيرها . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣١٢) .



٥ [١٠٥٨٨] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عَاصِمٌ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ (١): مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكَةً وَجَدَ عَلَى شَعْمَ وَ : وَأَخْبَرَنِي عَاصِمٌ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ (١): مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَجَدَ عَلَى شَعْرِ اللَّهُ وَجَدَ عَلَى أَصْحَابِ بِنُو مَعُونَةً (٢)، أَصْحَابِ سَرِيَّة الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرِ و، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُمْ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (٣)، لَمُنْذِر بْنِ عَمْرٍ و، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُمْ فِي قُنُوتِ صَلَاةً الْغَدَاةِ (٣)، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ ، وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةً وَلِحْيَانَ وَهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ .

### ١٢- مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ

٥ [١٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ، وَظَهَرَ الْإِيمَانُ، فَتَحَدَّثَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ بِمَنْ آمَنَ مِنْ قَبَائِلِهِمْ يُعَذَّبُونَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَهُمْ، وَأَرَادُوا فِتْنَتَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، قَالَ : فَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ قَالَ اللَّهِ عَنْ فَي يَوْمُ وَيَ الْأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أَحَبُ الأَرْضِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَقِ عَلَيْ الْمَرَاتِ اللَّهُ عَلَيْ الْمَرَاتِ اللَّهُ عَلَيْ الْمَرَاتِ اللَّهُ عَلَيْ الْمَرَاتِ اللَّهُ عَلَيْ الْمَرَاتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمَرَاتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن» ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) بئر معونة : مكان في ديار نجد ، وقيل : بالقرب من جبل أبلي . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٤٣) .

<sup>(</sup>٣) صلاة الغداة: صلاة الصبح. (انظر: التاج، مادة: غدو).

<sup>(</sup>٤) قوله: "وعثمان بن عفان رَهِ بامرأته رقية ابنة رسول الله على ، وخرج فيها خالد بن سعيد بن العاص بامرأته أميمة ابنة خلف قلب في الأصل إلى: "وعثمان بن عفان رَهِ بامرأته أميمة ابنة خلف ، وخرج فيها خالد بن سعيد بن العاص بامرأته رقية ابنة رسول الله على " وهو خطأ ، والصواب المثبت كما في "الدرر في اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر (ص ٤٨) من حديث الدبري عن عبد الرزاق ، به .

00

قُرَيْشِ خَرَجُوا بِنِسَائِهِمْ ، فَوُلِدَ بِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَوُلِدَتْ بِهَا أَمَهُ ابْنَهُ خَالِدِ بْنِ النَّبَيْرِ ، وَوُلِدَ بِهَا الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ فِي نَاسٍ مِنْ قُرَيْشِ وُلِدَ بِهَا الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ فِي نَاسٍ مِنْ قُرَيْشِ وُلِدُوا بِهَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمْ أَعْقِـلْ أَبَـوَيَّ قَـطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً (١) ، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرِ لِيَنْكُ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ (٢) ، فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ : أَيْسَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْض وَأَعْبُدَ رَبِّي، فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: مِثْلُكَ يَا أَبَا بَكُر لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ (٣)، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلِّ (٤) ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنَا لَـكَ جَارٌ ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْر ، فَطَاف ابْنُ الدَّغِنَةِ فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ خَرَجَ وَلَا يُخْرِجُ مِثْلُهُ أَتُخْرِجُ وِنَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَأَمَّنُوا أَبَا بَكْرٍ ، وَقَالُوا لِإبْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَلْيُصَلِّ فِيهَا مَا شَاءَ ، وَلَا يُؤْذِينَا ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، فَفَعَلَ ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرِ ، فَبَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْـرَأُ فَيَتَقَصَّفُ (٥) عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ

<sup>(</sup>١) العشي والعشية : آخر النهار ، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها ، وقيل : من زوال الـشمس إلى الصباح . (انظر : اللسان ، مادة : عشا) .

<sup>(</sup>٢) القارة: قبيلة من بني الهون بن خزيمة ، سُموا قارة ؛ لاجـتـاعهم والتفافهم ، ويوصـفون بـالرمي . (انظر: النهاية ، مادة: قور) .

<sup>(</sup>٣) المعدوم والمعدم والعديم: الفقير شديد الحاجة الذي لا شيء عنده. (انظر: النهاية ، مادة: عدم).

<sup>(</sup>٤) الكل: الثقل من كل ما يتكلف. وقيل: العيال. (انظر: النهاية، مادة: كلل).

<sup>(</sup>٥) تقصف عليه القوم: يعنى: ازد حموا عليه. (انظر: النهاية، مادة: قصف).

رَجُلًا بَكَّاءَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْش ، فَأَرْسَـلُوا إِلَـي ابْنِ الدَّغِنَةِ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرِ عَلَىٰ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فِي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ قَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ وَبَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَأْتِهِ ، فَأَمُرُهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فِي دَارِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ أَبَىٰ إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا قَـدْ كَرِهْنَا خَفَرَكَ وَلَـسْنَا(١) مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرِ بِالإسْتِعْلَانِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَتَّى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْر ، قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ إِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي عَهْدِ رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ ٣ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَمُئِذِ بِمَكَّة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا إِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ : «إِنِّي قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ، إِنِّي أُرِيتُ دَارًا سَبْخَة (٢) ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ (٣)» ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرِ ضَيِّئُنْ مُهَاجِرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَى رِسْلِكَ (٤) فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي» ، فَقَالَ أَبُو بَكْر : أَتَرْجُو ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، فَحَبَسَ أَبُو بَكْر نَفْسَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ أَبُو بَكْرِ رَاحِلَتَ يْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ (٥) أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمَا جُلُوسًا

<sup>(</sup>١) «لسنا» : ليس في الأصل ، واستدركناه من «المسند» لابن راهويه (٨٤٦) من حديث عبد الرزاق ، به .

ٷ[٣/ ٧٨ ب].

<sup>(</sup>٢) السبخة: الأرض التي تعلوها المُلوحة ولا تكاد تُنبت إلا بعض الشجر، والجمع: سباخ. (انظر: النهاية، مادة: سبخ).

<sup>(</sup>٣) الحرتان: مثنى حرة، وهي: أرض ذات حجارة سود، وهما حرتان، الشرقية شرق المدينة وتسمى واقم، والغربية في غرب المدينة وتسمى حرة الوبرة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨).

<sup>(</sup>٤) **الرَّسْل** : الهِينة والتأنّي . (انظر : النهاية ، مادة : رسل) .

<sup>(</sup>٥) السمر : جمع سَمُرة ، وهو نوع من شجر الطلح (الموز) ، ويجمع أيضًا على أسمر ، وسمرات . (انظر : النهاية ، مادة : سمر) .



فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (۱) ، قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُقْبِلًا مُتَقَنَعَا وَأُسَهُ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِدَىٰ لَهُ أَبِي وَأُمِّي إِنْ جَاء بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ ، قَالَتْ : فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ . . فَقَالَ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ ، قَالَتْ : فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي السَّاعَةِ إِلَا أَمْرٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي السَّعْمُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْهُ : «فَإِنَّهُ عَلَيْهُ : «فَإِنَّهُ عَلَيْهُ : «فَإِنَّهُ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْهُ : «فَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «فَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «فَعَلَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «فَالَ النَّهِ عَلَيْهُ : «فَالَ النَّهِ عَلَيْهُ : «فَالَ النَّهِ عَلَيْهُ : «فَالَ النَّهِ عَلَيْهُ : «فَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَالَ النَّهُ عَلَيْهُ : «فَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاثَ النَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [ ١٠٥٩٠] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ مِقْسَمًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (١٠) فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، قَالَ: تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ بِمَكَّةً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوهُ بِالْوَثَاقِ يُرِيدُونَ النَّبِيَ

<sup>(</sup>١) نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمسُ مُنتهاها من الارتفاع ، كأنها وصَلَت إلى النحر، وهو أعلى الصَّدْر. (انظر: النهاية ، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٢) السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به . (انظر: النهاية، مادة: سفر).

<sup>(</sup>٣) الجراب: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه ، والجمع: جرب وأجربة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جرب).

<sup>(</sup>٤) النطاق والمنطق والمنطقة: ما يشد به أوساط الناس ، وما تشد المرأة به وسطها لترفع وسط ثوبها عند معاناة الأشغال؛ لئلا تعثر في ذيلها . (انظر: النهاية ، مادة : نطق) .

 <sup>(</sup>٥) ثور: جبل ضخم يقع جنوب مكة ، يُرئ من عمرة التنعيم ، فيه من الشهال غار ثور المشهور .
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٤) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن ابن عباس» سقط من الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٣٣١٣)، «تفسير الطبري» (٢٩ ٤٠٧)، «قصير الطبري» (٢٩/ ١٩)، «شرح مشكل الآثار» (٥٨٠٦)، «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٤٠٧)، وغيرهم من طريق المصنف، به.





عَيِيْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلِ اقْتُلُوهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنْ أَخْرِجُوهُ ، فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلَىٰ (1) فِرَاشِ النَّبِيِّ عَيِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَخَرَجَ النَّبِيُ عَيِيْ حَتَّىٰ لَحِقَ بِالْغَادِ ، وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسَبُونَ أَنَّهُ النَّبِيُ عَيَيْ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارُوا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسَبُونَ أَنَّهُ النَّبِي عَيَيْ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارُوا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأُوا عَلِيًّا رَدًّ اللَّهُ مَكْرَهُمْ ، فَقَالُوا : أَيْنَ صَاحِبُكَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَاقْتَصُوا (٢) أَثَرَهُ ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ ، فَمَرُّوا بِالْغَارِ ، فَرَأُوا عَلَىٰ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ ، اخْتَلَطَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ ، فَصَعِدُوا الْجَبَلَ ، فَمَرُّوا بِالْغَارِ ، فَرَأُوا عَلَىٰ بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ ، فَقَالُوا : لَوْ دَحَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ ، فَلَكَ الْمُ يَكُنْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ فَمَا لُوا : لَوْ دَحَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ فَمَاكُونَ فَهِ ثَلَاقًا

٥ [١٠٥٩١] قال مَعْمَرُ: قَالَ قَتَادَةُ: دَحَلُوا فِي دَارِ النَّدُوةِ يَ أُتَوِرُونَ بِ النَّبِيِ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: لَا يَدْخُلُ مَعَكُمُ أَحَدٌ لَيْسَ مِنْكُمْ، فَدَحَلَ مَعَهُمُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، قَالَ: نَجْدٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا عَيْنٌ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، قَالَ: بِنْسَ فَتَسَاوَرُوا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَرَى أَنْ تُرْكِبُوهُ بَعِيرًا، ثُمَّ تُخْرِجُوهُ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ: بِنْسَ مَا رَأَى هَذَا هُو هَذَا قَدْ كَانَ يُفْسِدُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُو بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَكَيْفَ إِذَا أَخْرَجُتُهُ وهُ مَا وَأَى هَذَا الشَّيْطَانُ: بِنْسَ مَا رَأَى هَذَا الشَّيْطَانُ : بِعْمَ مَا رَأَى هَذَا الشَّيْطُنُ وَهُو بَيْنَ أَظُهُر كُمْ فَكَيْفَ إِذَا أَخْرَجُتُهُ وهُ قَالُوا: نِعْمَ مَا رَأَى هَذَا الشَّيْطَانُ : بِعْمَ مَا رَأَى هَذَا الشَّيْطُنُ وَتُوكُونَهُ فِيهِ بَابَهُ وَتَدَعُوهُ فِيهِ حَتَى يَمُوتَ، فَقَالُ الشَّيْطَانُ : بِغْسَ مَا رَأَى هَذَا، أَفَتَرَى قَوْمَهُ يَتْرُكُونَهُ فِيهِ بَابَهُ وَتَدَعُوهُ فِيهِ حَتَى يَمُوتَ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : بِغْسَ مَا رَأَى هَذَا، أَفَتَرَى قَوْمَهُ يَتُرْكُونَهُ فِيهِ بَابَهُ وَتَدَعُوهُ فِيهِ حَتَى يَمُوتَ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : بِغْسَ مَا رَأَى هَذَا، أَفَتَرَى قَوْمَهُ يَتُرْكُونَهُ فِيهِ بَابَهُ وَتَدُوهُ فِيهِ حَتَى يَمُوتَ وَيَعْ مَا وَأَى فَيْكُونَهُ فِيهِ مَتَى يَمُوتَ وَيُسَرِبُونَهُ فَيَلُوهُ مَا يَعْرُعُونَهُ فَقَالَ الشَّيْطُونَ : نِعْمَ مَا رَأَى هَذَا لَهُ مَوْدُوهُ فَقَالَ الشَّيْطُونَ : نِعْمَ مَا رَأَى هَذَا لَكُ هُوهُ وَأَبُو بَكُو إِلَى عَلِي عَلِي عَلَى فِرَاشِ النَّي عَلَى فَيَالُ لَهُ مَنْ وَلَاكُ وَلَاكُونَهُ وَيَامُ وَلَالِكُ وَلَالَ الشَّيْعِ وَالْكُوا الْمُورَةُ وَلَاكُوا الْمُعْرَعُ هُولَ وَأَبُو بَكُولُ اللَّي وَلَالَ الشَّيْعُ وَلَالَ الشَّي عَلِي عَلَى فَوالَ الشَّي عَلَى فَوالُوا الْمَالُوا : أَيْسَ مَا وَلَى مَا وَالْمُومُ وَالُولُ وَالْمُومُ وَالْمُولُ اللَّي عَلَى فَي الْمَالُوا : أَيْسَ صَلَا وَالْمَالُوا : أَيْسَ مَا وَلَكَ ؟ قَالَ الشَوْرَا الْمَالِوا : أَيْسَ مَا وَلَكُ مَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ : قَامَا أَصَالَ الشَّوا اللَّي الْمَالِولَ الْمَا

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) الاقتصاص: التتبع. (انظر: النهاية، مادة: قصص).

<sup>.[[</sup>V9/T] û



لَا أَذْرِي ، فَاقْتَصُّوا أَثْرَهُ حَتَّىٰ بَلَغُوا الْغَارَ ، ثُمَّ رَجَعُوا ، فَمَكَثَ فِيهِ هُ وَ وَأَبُو بَكْرٍ فَلَاثَ لَيَالٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُهْرِيُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ : فَمَكَثَا فِيهِ فَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ كِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ عُلَامٌ شَابٌ لَقِنٌ (١ ) فَقِفٌ (١ ) ، فَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ عُلَامٌ شَابٌ لَقِنٌ (١ ) فَقِفٌ (١ ) ، فَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ أَنْ اللَّهُ بِنَ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ عُلَامٌ شَابٌ لَقِنٌ (١ ) فَقِفٌ أَمْوا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ (٣ ) حَتَّى سَخْرًا ، فَيُصْبِحُ عِنْدَ قُرُيْشٍ بِمَكَّة كَبَائِتٍ ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْوا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ (٣ ) حَتَّى يَأْتِيهُمَا بِخَبِر ذَلِكَ حِبنَ يَخْتِطُ الظَّلَامُ ، فَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكُرٍ مِنْ عَنَم فَيُرِيعُهَا عَلَيْهِمَا حِبنَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهَا (٥ ) مِنْ عَنَم فَيُرِيعُهَا عَلَيْهِمَا حِبنَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيْبِيتَانِ فِي رِسْلِهَا (٢ ) مِنْ عَنَم فَيُرِيعُهَا عَلَيْهِمَا حِبنَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيْ يَعْمَلُ مِنْ بَنِي الدِيلِ مِنْ بُنِي الدِيلِ مِنْ بُنْ كُلُ اللَّيَالِي عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ ، فَأَمْنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ وَاحِلَتَهُمَا وَوَاعَدَاهُ فَي الِ الْعَاصِ بُنِ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ ، فَأَمْنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ وَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ فَي اللَّالِ الْمُعْرَة مَوْلَى أَبِي بَكُرٍ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِي ، فَأَمْنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ وَاحِلَتَهُمِهَا وَوَاعَدَاهُ فَي السَاحِل .

٥ [١٠٥٩٢] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (٩) الْمُدْلِجِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ يَقُولُ: جَاءَتْنَا

<sup>(</sup>١) لقن: لقنه الكلام ألقاه إليه ليعيده (على سبيل التعليم). (انظر: المعجم الوسيط، مادة: لقن).

<sup>(</sup>٢) الثقف: ذو الفطنة والذكاء . (انظر: النهاية ، مادة: ثقف) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «دعاه».

<sup>(</sup>٤) المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).

<sup>(</sup>٥) الرسل: اللبَن. (انظر: النهاية، مادة: رسل).

<sup>(</sup>٦) النعق: نعق الراعى بالغنم إذا دعاها لتعود إليه . (انظر: النهاية ، مادة: نعق) .

<sup>(</sup>٧) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية، مادة: غلس).

<sup>(</sup>A) تصحف في الأصل إلى: «أبي».

<sup>(</sup>٩) قوله : «عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ، الصواب «عبد الرحمن بن مالك بن مالك» ، كما في مصادر ترجمته .





رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشِ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ دِيةَ (١) كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا لِمَنْ بَنِي وَتَلَهُمَا ، أَوْ أَسَرَهُمَا ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي مِنْ بَنِي مَدْلِجٍ ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : يَا سُرَاقَةُ ، إِنِّي رَأَيْتُ آنِفَا (٢) أَسْوِدَة (٣) مُدْلِجٍ ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : يَا سُرَاقَةُ ، إِنِّي رَأَيْتُ آنِفَا (٢) أَسْوِدَة (٣) بِالسَّاحِلِ أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ : فَعَرَفْتُ أَنَهُمْ هُمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِالسَّاحِلِ أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِلِلسَّاحِلِ أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ ، وَلَكِنَا وَفُلَانَا انْطَلَقُوا بُعَاةً (٤) ، قَالَ : ثُمَّ مَا لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ إِلَّا سَاعَة (٥) حَتَّى قُمْتُ ، فَلَكَ الْنَتِي فَامَعُونَ الطَّهْ وِ الْبَيْتِ ، فَخَطَطْتُ بِرُجِي مَنْ وَرَاءِ الْعُولُ الْبَيْتِ ، فَخَطَطْتُ بِرُجِي مَنْ طَهْ وَالْبَيْتِ ، فَخَطَطْتُ بِرُجِي حَتَّى الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَةً (٧) الرُّمْ جَعَيْ أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا ، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى الْأَرْفَ وَنَا الصَّوْتَ ، عَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَحَرَرْتُ الْأَرْلَامُ (٩) وَالْهُمْ مُنْ اللَّهُ وَلَا الْعَوْدَ الصَّوْتَ ، عَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَحَرَرْتُ وَلَا الْمُؤَلِّ مُ اللَّا وَلَا الْمَا وَلَا الْمَا وَالْمَالَ الْمُؤَلِّ مُ اللَّهُ وَلَا الْمُ وَلَا الْمُ وَلَا الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُولِ الْمَالِ الْمُؤَلِّ مُ الْمَالِ الْمُعْرِقُ الْمُ الْلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُهُمْ مُ مُنْ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُ الْمُ الْمُهُمْ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُ الْمُلْلُولُ الْعُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُعْلِلُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُولِ الْمُعْلِلُ الْمُ ا

<sup>(</sup>١) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) الآنِف : الماضي القريب ، يقال : فعله آنفا قريبا ، أو أول هذه الساعة ، أو أول وقت كنا فيه . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : أنف) .

 <sup>(</sup>٣) الأسودة: جمع قلة لسواد، وهو: الشخص؛ لأنه يرى من بعيد أسود. (انظر: النهاية، مادة: سود).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ١٣٢) عن إسحاق الدبري ، عن المصنف ، به ، ووقع في «الأوسط» لابن المنذر (٦/ ٣٤٣) عن الدبري ، به : «بغاة مال» ، ويؤيده أنه ورد في «سير أعلام النبلاء» (١/ ٢٧١) من طريق الزهري بلفظ : «باغين» ، ولكنه ورد في كثير من مصادر الحديث من طريق الزهري بلفظ : «بأعيننا» ، وينظر على سبيل المثال : «صحيح البخاري» مصادر الحديث من طريق البيهقي (٢/ ٤٨٥) ، «شرح السنة» للبغوي (١٣ / ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٥) الساعة: تطلق بمعنيين: أحدهما: جزء من مجموع اليوم والليلة. والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. (انظر: النهاية، مادة: سوع).

<sup>(</sup>٦) الأكمة : الرابية (المرتفع عن الأرض) ، والجمع : آكام . (انظر : النهاية ، مادة : أكم) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عليه» ، والتصويب من «المعجم الكبير» من حديث الدبري ، به .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «إلي».

<sup>(</sup>٩) الأزلام: جمع: الزلم، وهي القداح (خشب السهام) التي كانوا يضربون بها على الميسر. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٤٨).



فَاسْتَقْسَمْتُ (() بِهَا أَضُرُهُمْ أَمْ لَا ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ لَا أَضُرُهُمْ فَرَكِبْتُ فَرَسِي ، وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي أَيْضًا ﴿ حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي أَيْضًا ﴿ حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكُرٍ يُكُورُ الْإِلْتِفَاتَ سَاخَتُ (٢) يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتِ وَهُو لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكُرٍ يُكُورُ الْإِلْتِفَاتَ سَاخَتُ (٢) يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتِ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَمْ تَكَدُّ تَخْرُجُ يَدَاهَا ، فَلَمَّ السَّتَوَتُ اللَّهُ عَنَى إِلَّا لَهُ عَنَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِنَ الدُّحَانِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ: مَا الْعُثَانُ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: هُوَ الدُّخَانُ مِنْ غَيْر نَارٍ.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ لَا أَضُرُّهُمْ ، فَنَادَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ فَوَقَفَا وَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ وَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي جِينَ لَقِيتُ مِنْهُمْ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْمٌ ، فَقُلْتُ لَهُ: حِينَ لَقِيتُ مِنْهُمْ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْمٌ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ ، وَأَخْبَرْتُهُمْ مِنْ أَخْبَارِ سَفَرِهِمْ (٣) وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ (٤) وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَءُونِي (٥) شَيْئًا ، وَلَمْ يَسْأَلُونِي إِلَّا أَنْ أَخْفِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ (٤) وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَءُونِي (٥) شَيْئًا ، وَلَمْ يَسْأَلُونِي إِلَا أَنْ أَخْفِ عَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ (٤) وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَءُونِي (٥) شَيْئًا ، وَلَمْ يَسْأَلُونِي إِلَّا أَنْ أَخْفِ عَنَابَ مُوادَعَةٍ آمَنُ بِهِ ، فَأَمْرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَهُ لِي فِي وَا أَنْ يَكُتُبَهُ لِي كِتَابَ مُوادَعَةٍ آمَنُ بِهِ ، فَأَمْرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةً فَكَتَبَهُ لِي فِي وَيْ أَدُى مَنْ أَدُهُ مُ مَضَى .

قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ لَقِيَ الزُّبَيْرَ وَرَكْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تُجَّارَ الْمَدِينَةِ بِالشَّامِ قَافِلِينَ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَعَرَضُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تُجَّارَ الْمَدِينَةِ بِالشَّامِ قَافِلِينَ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَعَرَضُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) الاستقسام: نوع من الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: قسم).

۵[۳/۳۷ ب].

<sup>(</sup>٢) ساخ: غاص. (انظر: النهاية، مادة: سوخ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سفرك» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الزاد والتزود: طعام السفر أو الحضر، والجمع: أزواد. (انظر: اللسان، مادة: زود).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يزوروني».

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) الرقعة: القطعة من الورق أو الجلد يُكتب عليها، والجمع: رقع ورقاع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رقع).

ثِيَابَ بَيَاضٍ ، يُقَالُ كَسَوْهُمْ أَعْطَوْهُمْ ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ بِمَخْرَج رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَانُوا يَغُدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ (١) إِلَى الْحَرَّةِ (٢) فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّىٰ يُـؤْذِيَهُمْ حَرُّ الظَّهِـيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ أَوْفَىٰ رَجُلٌ مِنْ يَهُ ودَ أُطُمَّا مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ ، يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ ، فَلَمْ يَتَنَاهَى الْيَهُودِيُّ أَنْ نَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، هَذَا جَدُّكُمُ (٣) الَّذِي تَنْتَظِرُونَهُ فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ ، فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَـوْهُ بِظَاهِرِ الْحَـرَّةِ ، فَعَدَلَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَـوْفٍ وَذَلِكَ يَـوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فَقَامَ (٤) وَأَبُو بَكْرِ يُـذَكِّرُ النَّاسَ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ صَامِتًا ، وَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْسَبُهُ أَبَا بَكْ رِ حَتَّىٰ أَصَابَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الشَّمْسُ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ ، فَعَرَف النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا إِنَّ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي بَنِي عَمْرِو بن عَوْف بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَابْتَنَى الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ وَصَلَّىٰ فِيهِ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ وَاحِلَتَهُ ، فَسَارَ وَمَشَى النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ بِهِ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْكُ بِالْمَدِينَةِ وَهُو وَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مِرْبَدًا (٥) لِلتَّمْرِ لِسَهْلِ وَسُهَيْلِ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ أَخَوَيْنِ فِي حِجْرِ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّةٍ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، ثُمَّ دَعَا اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيْمُ الْغُلَامَيْنِ

<sup>(</sup>١) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس، والجمع: غدوات. (انظر: النهاية، مادة: غدا).

<sup>(</sup>٢) الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨) .

<sup>(</sup>٣) جدكم: صاحب جدكم وسلطانكم، وقد يحتمل أن يريد: سعدكم ودولـتكم. (انظـر: المشارق) .(181/1)

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «رسول الله ﷺ»، والمثبت الصواب، ينظر: «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٥) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، أويوضع فيه التمر لينشف. (انظر: النهاية، مادة: رېد).

<sup>۩ [</sup>٣/ ٠٨١] .

CELLES IN

فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالَا: بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبَى النَّبِيُ عَيَّهُ اللَّبِنَ أَنْ يَقْبَلَهُ هِبَةً حَتَى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا وَبَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي ثِيَابِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «هَذَا الْجِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ هَذَا أَبَرُ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ»، وَيَقُولُ: «اللَّهُ مَ فِي ثِيَابِهِ وَهُو يَقُولُ: «هَذَا الْجِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ هَذَا أَبَرُ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ»، وَيَقُولُ: «اللَّهُ مَ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةُ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ» يَتَمَثَّلُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي، وَلَمْ يَبْلُغْنِي فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ تَمَثَّلَ بِبَيْتٍ قَطُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي، وَلَمْ يَبْلُغْنِي فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ تَمَثَلُ بِبَيْتٍ وَلَكِنْ كَانَ يُرْجِزُهُمْ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ كُفَّارَ قُرَيْشِ حَالَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ مُهَاجِرَةِ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَبَيْنَ الْقُدُومِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ كُفًا وَقُرْيْشٍ حَالَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ مُهَاجِرَةِ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَبَيْنَ الْقُدُومِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ حَتَى لَقُوهُ بِالْمَدِيئَةِ زَمَنَ الْخَنْدَةِ ، فَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ تُحَدِّدُ فَي أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَذَكَوتُ ذَلِكَ وَعَمَتُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَوْلِ اللَّهِ عَيْقُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ : «لَسُتُمْ كَذَلِكَ»، وَكَانَ أَوَّلَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ فِي أَنْصُولُ اللَّهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩].

## ١٣- حَدِيثُ الثَّلاثَةِ (١) الَّذِينَ خُلِّفُوا

٥ [١٠٥٩٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ (٢) كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ (٣) إِلَّا بَدْرًا ، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ فَزُوةُ تَبُوكَ (٣) إِلَّا بَدْرًا ، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ الْعِيرَ مِ مُنْ عَنْ بَدْرٍ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ ، وَلَعَمْرِي الْعِيرَ مِ مُنَا تَقَوْا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ، وَلَعَمْرِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البلاد» خطأ.

<sup>0 [</sup>۱۰۹۹۳] [التحفة: خ م دس ۱۱۱۳، دس ۱۱۱۳، س ۱۱۱۱، س ۱۱۱۱، خ س ۱۱۱۲، س ۱۱۱۱، م ۱۱۱۱، م ۱۱۱۱، م ۱۱۱۱، م ۱۱۱۱، م ۲۱۱۰، م ۱۱۱۸، م ۱۱۱۰۸، م ۱۱۱۰۸، م ۱۱۱۰۸، م ۱۱۱۰۸، م ۱۱۱۰۸، م ۱۱۱۸، م ۱۱۱۸، م ۱۱۱۸، م ۱۱۱۸، م ۱۱۲۰۸، م ۱۱۲۰۸، م ۱۱۲۰۸، م ۱۱۲۰۸) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الرحمن بن» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢٧٨١٩) من حديث عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) تبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسية اليوم ، وهي تبعد عن المدينة شالاً (٧٧٨) كم . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٥٩) .

إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا فِي النَّاسِ لَبَدْرٌ وَمَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُ مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ (١) حَيْثُ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ لَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَن النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا حَتَّىٰ كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ ، وَهِيَ آخِرُ غَنْوَةٍ غَزَاهَا ، وَآذَنَ النَّبِيُّ عَيَّا النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظِّلَالُ ، وَطَابَتِ الثّمَارُ ، وَكَانَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّىٰ خَبَرَهَا (٢) ، وَكَانَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ» ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ عَيَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَةً ، وَأَنَا أَيْسَرُ مَا كُنْتُ قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتِي وَأَنَا أَقْدَرُ شَيْءٍ فِي نَفْسِي عَلَى الْجِهَادِ وَخِفَّةِ الْحَاذِ (٣) ، وَأَنَا فِي ذَلِكَ أَصْغُو (١) إِلَى الظِّلَالِ ، وَطِيبِ الثِّمَارِ ، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَامَ النَّبِيُّ عَادِيًا بِغَدَاةٍ ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْخَمِيس (٥)، فَأَصْبَحَ غَادِيًا فَقُلْتُ أَنْطَلِقُ غَدًا إِلَى السُّوقِ فَأَشْتَرِي جَهَازِي (٦)، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَانْطَلَقْتُ ١ إِلَى السُّوقِ مِنَ الْغَدِ فَعَسُرَ عَلَىَّ بَعْضُ شَأْنِي أَيْضًا ، فَقُلْتُ : أَرْجِعُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْتَبَسَ (٧) بِيَ الذَّنْبُ ، وَتَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَتَكِينَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ، وَأَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ فَيَحْزُنُنِي أَنِّي لَا أَخْلُفُ أَحَدًا إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا (٨) عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ ، وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَّفَ ، إِلَّا رَأَىٰ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَىٰ لَهُ وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ (٩) وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَـن (١٠٠ النَّبِـيّ

<sup>(</sup>۱) **العقبة**: بين منى ومكة المكرمة ، بينها وبين مكة المكرمة نحو ميلين ، ومنها ترمى جمرة العقبة ، والجمرة هي الحصا . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٧١) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «المسند» من حديث عبد الرزاق: «بغيرها».

<sup>(</sup>٣) الخفيف الحاذ: القليل المال والعيال . (انظر: النهاية ، مادة : حوذ) .

<sup>(</sup>٤) أصغو: أميل. (انظر: النهاية، مادة: صغو).

<sup>(</sup>٥) بعده في «المسند» من حديث عبد الرزاق: «وكان يحب أن يخرج يوم الخميس».

<sup>(</sup>٦) جهازى: ما يحتاج إليه في غَزْوِهِ. (انظر: النهاية، مادة: جهز).

<sup>\$ [</sup>٣/ ٨٠ ب]. (V) في الأصل: «التمس» خطأ.

<sup>(</sup>٨) المغموص: المطعون في دينه المتهم بالنفاق. (انظر: النهاية، مادة: غمص).

<sup>(</sup>٩) الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسهاء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية ، مادة: ديوان).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «على» خطأ.



بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي النَّبِيُّ وَيَلِيَّ حَتَّىٰ بَلَغَ تَبُوكًا (١) ، فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكًا ، قَالَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» قَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي: خَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْدَاهُ (٢) وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ ، فَقَالَ مُعَاذُبْنُ جَبَلِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ ، وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا هُمْ بِرَجُلِ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ : «كُنْ يَا أَبَا خَيْثَمَةَ» ، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ ، وقَفَلَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلْتُ أَنْظُرُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَأَسْتَعِينُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي ، حَتَّى إِذَا قِيلَ النَّبِيُّ عَيَّكُ مُ مُصَبِّحُكُمْ غَدًا بِالْغَدَاةِ زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَلَّا أَنْجُو إِلَّا بِالصِّدْقِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيَّكِيَّ ضُحّى ، فَصَلَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْن ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرِ فَعَلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ ، وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ ، فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَقْبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ ، وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ (٣) إِلَىٰ اللَّهِ ، فَلَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا هُـوَجَالِسٌ ، فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ (٤)؟» فَقُلْتُ: بَلَىٰ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ : «فَمَا خَلَّفَكَ؟» فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَدَيُ (٥) أَحَدٍ غَيْرِكَ مِنَ النَّاسِ جَلَسْتُ لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيَّ بِعُنْدٍ ، لَقَنْ أُوتِيتُ جَدَلًا ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَنِّي إِنْ أَخْبَرْتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلِ تَجِدُ (٦) عَلَى قِيهِ ، وَهُـوَ حَتٌّ ، فَإِنِّي أَرْجُـو عُقْبَىٰ اللَّهِ ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثًا تَرْضَىٰ عَنِّي فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أُوشِكُ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) كذا بالنصب ، كأنه صرفها لإرادة الموضع دون البقعة .

<sup>(</sup>٢) البردان : مثنى برد، وهو : قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل . (انظر : معجم الملابس) (ص٥٢) .

<sup>(</sup>٣) السرائر: جمع سريرة ، وهي : كل ما يُكتم . (انظر: اللسان ، مادة : سرر) .

<sup>(</sup>٤) الظهر: الدابة التي تستعمل للركوب أو حمل الأثقال. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المسند» .

<sup>(</sup>٦) الوجد والموجدة: الغضب. (انظر: النهاية، مادة: وجد).



عَلَيْهِ ، وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَيْسَرَ وَلَا أَخَفَّ حَاذًا مِنِّي حِينَ (١) تَخَلَّفْتُ عَنْكَ ، قَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَكُمُ الْحَدِيثَ ، قُمْ حَتَّىٰ يَقْضِىَ اللَّهُ فِيكَ» ، فَقُمْتُ فَثَارَ (٢) عَلَىٰ أَثَرِي أَنَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَنِّبُونِي ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَطُّ قَبْلَ هَذَا فَهَ لَّا اعْتَذَرْتَ إِلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ بِعُذْرِ رَضِي عَنْكَ فِيهِ ، وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ، وَلِمَ تَقِفْ مَوْقِفًا لَا تَدْرِي مَا يُقْضَىٰ لَكَ فِيهِ ، فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَنِّبُ ونِي حَتَّىٰ هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي ، فَقُلْتُ : هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ غَيْرِي؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَمُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، فَذَكَرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا لِي فِيهِمَا أُسْوَةٌ ، فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي هَذَا أَبَدًا ، وَلَا أُكَذِّبُ نَفْسِي ، قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ عَيْ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَـدٌ وَتَنَكَّرَ لَنَا النَّاسُ حَتَّىٰ مَا هُمْ بِالَّـذِينَ نَعْرِفُ ، وَتَنَكَّـرَتْ لَنَـا الْحِيطَـانُ حَتَّىٰ مَا هِـيَ بِالْحِيطَانِ الَّتِي تُعْرَفُ لَنَا ، وَتَنَكَّرَتْ ١ لَنَا الْأَرْضُ حَتَّىٰ مَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي نَعْرِفُ ، وَكُنْتُ أَقْوَىٰ النَّاسِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فِي السُّوقِ ، فَآتِي الْمَسْجِدَ فَأَدْخُلُ ، وَآتِي النَّبِيَّ عَيَّكِيْرُ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلَامِ؟ فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي إِلَى سَارِيةٍ (٣) ، فَأَقْبَلْتُ قِبَلَ صَلَاتِي نَظَرَ إِلَىَّ بِمُؤَخَّر عَيْنَيْهِ ، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَعْرَضَ عَنِّي ، قَالَ: وَاسْتَكَانَ صَاحِبَايَ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يُطْلِعَانِ رُءُوسَهُمَا ، فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ فِي السُّوقِ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ جَاءَ بِطَعَام لَهُ يَبِيعُهُ ، يَقُولُ : مَنْ يَـدُلُّنِي عَلَى كَعْبِ بنن مَالِكِ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ فَأَتَانِي ، وَأَتَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ

فَإِذَا فِيهَا: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَأَقْصَاكَ ، وَلَـسْتَ بِـدَارِ مَـضْيَعةٍ

وَلَا هَوَانِ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ هَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ وَالشَّرِّ ، فَسَجَرْتُ بِهَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حيث» ، والتصويب من «المسند» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فنادئ» ، والمثبت من «المسند» ، وهو أليق بالسياق .

الثوران: النهوض . (انظر: المشارق) (١/ ١٣٥) .

١ [١٨١/٣] ١

<sup>(</sup>٣) السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سري).

التَّنُّورَ (١) ، فَأَحْرَقْتُهَا فِيهِ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ يَتَكِيُّو قَدْ أَتَانِي ، فَقَالَ : اعْتَزلِ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ لَا تَقْرَبْهَا ، قَالَ : فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَعِيفٌ ، فَهَلْ تَلْذَنُ لِي أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ» ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ لِشَيْءِ مَا زَالَ مُكِبًّا يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، قَالَ كَعْبُ : فَلَمَّا طَالَ عَلَىَّ الْبَلَاءُ اقْتَحَمْتُ عَلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ حَائِطَهُ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَـرُدَّ عَلَىَّ ، فَقُلْتُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ (٢) ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُ ولَهُ فَسَكَتَ ، شُمَّ قُلْتُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ بَكَيْتُ ، ثُمَّ اقْتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا حَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كَلَامِنَا ، صَلَّيْتُ عَلَى ظَهْ ربَيْتِ لَنَا صَلَاةَ الْفَجْر، ثُمَّ جَلَسْتُ وَأَنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي ، قَالَ اللَّه : وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذِرْوَةِ سَلْع (٣) أَنْ أَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَاءَنَا بِالْفَرَجِ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلْ يَرْكُضُ عَلَىٰ فَرَسٍ ، يُبَشِّرُنِي فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ ، فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيَّ بِشَارَةً وَلَبِسْتُ ثَوْبَيْنِ آخريْنِ ، قَالَ: وَكَانَتْ تَوْبَتُنَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ يَكِيَّةُ ثُلُثَ اللَّيْلِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَلَا نُبَشِّرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ: «إِذَنْ يَحْطِمَنَّكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ»، قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي تَحْزَنُ بِأَمْرِي ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالَةً ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارَةِ الْقَمَرِ ، وَكَانَ إِذَا سُرَّ

<sup>(</sup>١) التنور: الذي يُخبز فيه . (انظر: النهاية ، مادة : تنر) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «حائطه ، وهو ابن عمي فسلمت عليه فلم يرد علي ، فقلت : أنشدك اللَّه يا أبا قتادة» ليس في الأصل ، وهو انتقال نظر من الناسخ ، واستدركناه من «المسند» فيها تقدم من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) سلع: جبل بالمدينة ، يعدّ اليوم في وسط عمران المدينة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٤٢) .



\(\frac{1}{2}\)

بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: "أَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ بِحَيْرِ يَوْمِ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ"، قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَمْرٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى ٱلنَّيِّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَالِ قَالَ: "بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ"، ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ: ﴿ لَقَد تَّابَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلنَّيِّ وَٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّيِ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَالِ حَتَى بَلَغَ ﴿ ٱلتَّوْلِهُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٨، ١١٥]، قَالَ: وَفِينَا أُنْزِلَتْ أَيْصَانِ وَالتَّقُووْا ٱللَّهُ وَلَا يَقُولُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، قَالَ: قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِذَنْ أَلَا وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، قَالَ: قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ؟ فَقَالَ: أُحَدِّنَ إِلَّا مِنْ مَالِكَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ » فَقُلْتُ : إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ اللَّذِي بِحَيْبَر، وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ» ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ اللَّذِي بِحَيْبَر، وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ» ، فَقُلْتُ : إِنِي أُمْسِكُ سَهْمِي اللَّذِي بِحَيْبَر، وَاللَهُ عَلَيْ وَمَا حِبَيَّ إِلَّا أَنْ نَكُونَ كَذَبْنَاهُ فَهَلَكُنَا كَمَا هَلَكُوا، وَإِنِي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِي وَالصَّدْقِ مِثْلَ الَّذِي ابْتَلَانِي ، مَا تَعَمَّدُتُ لِكَذْبَةٍ بَعْدُ لِكَذْبَةٍ بَعْدُ لِكَذْبَةٍ بَعْدُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ اللَّهُ فِيمَا بَقِي .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.

## ١٤- مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوةِ تَبُوكَ

٥ [١٠٥٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، أَنَّهُ مَا سَمِعَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَىٰ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ عَلَيْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَا إِلَّا وَأَنَا مَعَكَ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَكُونَ مِنْ يَعِدِي».

٥ [١٠٥٩٥] قال مَعْمَرُ: فَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: كَانَ أَبُو لُبَابَةَ مِمَّنْ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَرَبَطَ نَفْسَهُ بِسَارِيَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحُلُّ نَفْسِي مِنْهَا، وَلَا أَذُوقُ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المسند».

۵ [۳/ ۸۱ ب].

٥ [ ١٠٥٩٤ ] [التحفة : خ م س ق ٣٨٤٠ ، م ت ٣٨٧٧ ، م ٣٨٨٢ ، خ م س ٣٩٣١ ] [شيبة : ٣٢٧٣٧ ] .

# ڪِتَارُ<u>ٺَالِغَ</u>نَازِيَ





طَعَامًا وَلَا شَرَابًا ، حَتَّىٰ أَمُوتَ ، أَوْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ ، فَمَكَثَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لَا يَلُوقُ فِيهَا طَعَامًا وَلَا شَرَابًا ، حَتَّىٰ كَانَ يَخِرُّ مَغْشِيًا (') عَلَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ قَدْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا ، حَتَّىٰ كَانَ يَخِرُ مَغْشِيًا ('') عَلَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ قَدْ بِيبَ عَلَيْكَ يَا أَبَا لُبَابَةَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا ('') أَحُلُّ نَفْسِي حَتَّىٰ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِي يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّ مِنْ يَحُلُّنِي بِيلِهِ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِي عَلَيْهُ فَحَلَّهُ بِيلِهِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُولُبَابَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهُ وَلَبَابَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهُ جُرَدَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ (") مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةَ إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ، قَالَ : " يُحْزِيكَ الظُّلُكُ يَا أَبَا لُبَابَةَ » .

٥ [١٠٥٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (٤) قَالَ: أَوَّلُ أَهْرِ عُتِبَ عَلَى أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَتِيمٍ عِذْقٌ (٥) ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِي عَيْقَةً ، فَقَضَى بِهِ النَّبِي عَيَّةً لِأَبِي لُبَابَةَ ، فَبَكَى الْيَتِيمُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَّةٍ : «دَخه لَهُ » فَأَبَى ، قَالَ: «فَأَعْطِهِ إِيّاهُ وَلَكَ مِثْلُهُ فِي الْجَنّةِ » ، فَأَبَى فَانْطَلَقَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ ، فَقَالَ لَهُ » ، فَأَبَى ، قَالَ: «فَأَعْطِهِ إِيّاهُ وَلَكَ مِثْلُهُ فِي الْجَنّةِ » ، فَأَبَى فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَيَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ بَنَ عَمْ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَيِّةٍ ، فَقَالَ لَلْإِبِي لُبَابَةَ : بِعْنِي هَذَا الْعِذْقَ بِحَدِيقَتَيْنِ ، قَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَيِّةٍ ، فَقَالَ : لَا مَنْ مَنْ عِنْهِ مُذَا الْعِنْقُ بَعْنِي هَذَا الْعِنْقُ مَذَا الْعِنْقُ مَذَا الْعِنْقُ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا أَوْ أَنْتَ إِنْ أَعْطَيْتُ هَذَا الْعِنْقُ مَقُولُ : «كُمْ مِنْ عِذْقِ مُذَلِّ لِإِبْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ » . فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ ، قَالَ: فَكَانَ النَّبِي عَيْقٍ يَقُولُ : «كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُذَلِّ لِإِبْنِ الدَّحْدَاحَة فِي الْجَنَّةِ » .

قَالَ: وَأَشَارَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِ سَعْدِ، فَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ الذَّبْحَ وَتَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) الغشيان: الإغماء. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «تخريج الكشاف» للزيلعي (٢/ ٢٤) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) انخلع من الشيء: خرج منه . (انظر: النهاية ، مادة: خلع) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أخبرني ابن كعب بن مالك» وقع في الأصل: «أخبرني كعب بن مالك» ، والصواب ما أثبتناه كما في «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) العذق: العرجون (الغصن) بما فيه من الشهاريخ، والجمع: عِذاق. (انظر: النهاية، مادة: عذق).





## ١٥- حَدِيثُ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ

٥ [١٠٥٩٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ أَنَّ هَـذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ كَانَا يَتَصَاوَلَانِ فِي الْإِسْلَامِ كَتَصَاوُلِ الْفَحْلَيْنِ لَا يَصْنَعُ الْأَوْسُ شَيْتًا إِلَّا قَالَتِ الْخَزْرَجُ: وَاللَّهِ لَا تَذْهَبُونَ بِهِ أَبَدًا فَضَّلًّا عَلَيْنَا فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا صَـنَعَتِ الْخَـزْرَجُ شَـيْتًا ، قَالَـتِ الْأَوْسُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَصَابَتِ الْأَوْسُ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ ٩ ، قَالَتِ الْخَزْرَجُ: وَاللَّهِ لَا نَنْتَهِي حَتَّىٰ نُجْزِئَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ الَّذِي أَجْزَءُوا عَنْهُ فَتَذَاكَرُوا أَوْزَنَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ ، فَاسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِهِ ، وَهُوَ سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ الْأَعْوَرُ أَبُورَافِع بِخَيْبَرَ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي قَتْلِهِ ، وَقَالَ : «لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً» ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَهْطٌ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ ، وَكَانَ أَمِيرُ الْقَوْمِ أَحَدَ بَنِي سَلِمَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ ، وَمَسْعُودُ بْنُ سِنَانِ ، وَأَبُو قَتَادَةَ ، وَخُزَاعِيُّ بْنُ أَسْوَدَ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ حَلِيفٌ لَهُمْ ، وَرَجُلٌ آخَرُ يُقَالُ لَـهُ فُلَانُ بْنُ سَلَمَةً ، فَخَرَجُوا حَتَّىٰ جَاءُوا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا دَخَلُوا الْبَلَـدَ عَمَـدُوا إِلَـىٰ كُـلِّ بَيْتٍ مِنْهَا ، فَغَلَّقُوهُ مِنْ خَارِجِهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ ، ثُمَّ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فِي عَجَلَةٍ مِنْ نَخْلِ ، فَأَسْنَدُوا فِيهَا حَتَّىٰ ضَرَبُوا عَلَيْهِ بَابَهُ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِمُ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا : نَفَرٌ مِنَ الْعَرَبِ أَرَدْنَا الْمِيرَةَ قَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ فَادْخُلُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ (١) الْبَابَ ، ثُمَّ ابْتَدَرُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ ، قَالَ قَائِلُهُمْ : وَاللَّهِ مَا دَلَّنِي عَلَيْهِ إِلَّا بَيَاضُهُ عَلَى الْفِرَاشِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ كَأَنَّهُ قُبْطِيَّةٌ (٢) مُلْقَاةٌ قَالَ: وَصَاحَتْ بِنَا امْرَأَتُهُ قَالَ: فَيَرْفَعُ الرَّجُلُ مِنَّا السَّيْفَ لِيَضْرِبَهَا بِهِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ نَهْيَ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : وَلَوْلَا ذَلِكَ فَرَغْنَا مِنْهَا بِلَيْلِ، قَالَ: وَتَحَامَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ بِسَيْفِهِ فِي بَطْنِهِ حَتَّىٰ أَنْفَذَهُ، وَكَانَ (٣) سَيِّئ

<sup>ַ [</sup> אַ אַ לֿ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليهما وعليهما» ، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) القبطية: ثياب من الكتان بيض ، تصنع في مصر ، منسوبة إلى القبط . (انظر: معجم الملابس) (ص ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «تاريخ الطبري» (٢/ ٤٩٦).





الْبَصَرِ فَوَقَعَ مِنْ فَوْقِ الْعَجَلَةِ ، فَوُثِنَتْ رِجْلُهُ وَثْنَا مُنْكَرَا قَالَ : فَنَزَلْنَا فَاحْتَمَلْنَاهُ فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَىٰ مَنْهَرِ عَيْنِ مِنْ تِلْكَ الْعُيُونِ فَمَكَثْنَا فِيهِ ، قَالَ : وَأَوْقَدُوا النَّيرَانَ ، وَأَشْعَلُوهَا فِي السَّعَفِ ، وَجَعَلُوا يَلْتَمِسُونَ وَيَشْتَدُّونَ ، وَأَحْفَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَكَانَنَا ، وَأَشْعَلُوهَا فِي السَّعَفِ ، وَجَعَلُوا يَلْتَمِسُونَ وَيَشْتَدُّونَ ، وَأَحْفَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَكَانَنَا ، وَأَشْعَلُوهَا فِي السَّعَفِ ، وَجَعَلُوا يَلْتَمِسُونَ وَيَشْتَدُونَ ، وَأَخْفَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَكَانَنَا ، وَقَالَ : فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : أَنَذْهَبُ فَلَا نَدْرِي أَمَاتَ عَدُو اللَّهِ أَمْ لَا؟ وَاللَّهِ مَكْرَجَة وَجُلُ مِنَا حَتَّى حُشِرَ فِي النَّاسِ فَلَحَلَ مَعَهُمْ ، فَوَجَدَ امْرَأَتُهُ مُكِبَّةً وَفِي يَدِهَا الْمِصْبَاحُ وَحَوْلَهُ رِجَالٌ يَهُ ودُ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ الْمِصْبَاحُ وَحَوْلَهُ رِجَالٌ يَهُ ودُ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ الْمُوصِبَاحُ وَحَوْلَهُ رِجَالٌ يَهُ ودُ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُ كَلِمَة كَانَتُ أَلْا الْمِعْبَاحُ وَحُولَهُ وَمُ اللّهِ عَلَى الْمُولَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَالَ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتَى وَاللّهِ عَلَى الْمُلْكَ وَاللّهِ عَلَى الْمُالِولُ اللّهِ عَلَى الْمُلْكَ وَاللّهِ عَلَى الْمُعْتُ وَالنّبِي عَلَى الْمُعْتُ وَالنّبِي عَلَى الْمُعْتَ وَالنّبِي عَلَى الْمُ الْمُعْتِ وَالنّبِي عَلَى الْمُعْتَ وَالنّبِي عَلَى الْمُعْتَ وَالنّبِي عَلَى الْمُعْتَ وَالنّبِي اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّه اللّه عَلَى الْمُعْتَ وَالنّبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّ

## ١٦- حَدِيثُ الْإِفْكِ (١)

<sup>(</sup>١) **الإفك**: أصله الكذب، وأراد به هاهنا ما كُذب على السيدة عائشة رضي اللَّه عنها مما رُميت به . (انظر: النهاية، مادة: أفك).

٥ [١٠٥٩٨] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٢٢١٦٣] [شيبة: ٢٣٨٥٠].

<sup>(</sup>Y) تصحف في الأصل إلى: "وعميرة".

<sup>(</sup>٣) الوعي: الحفظ والفهم. (انظر: النهاية ، مادة: وعا).

٥ [٣/ ٨٢ ب].





إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرَا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيّتُهُنَ حَرَجَ سَهْمُهَا حَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ عَيَّةُ مَعَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا ، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي ، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْسَةُ وَذَٰلِكَ بَعْدَمَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْنَا الْحِجَابَ ، وَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي (۱) رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ غَزْوِهِ قَفَلَ ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، آذَنَ وَأَنْزِلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ غَزْوِهِ قَفَلَ ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، آذَنَ لَيْلَةٌ بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّىٰ جَاوَزْتُ (۱) الْجَيْشَ ، فَلَمَ اللّهُ بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّىٰ جَاوَزْتُ (۱) الْجَيْشَ ، فَلَمَا قَصْمُنْ ثُمْ مَثَيْتُ مَعْنِي الْبَعِغَاقُهُ ، وَأَقْبَلَ الرَّحُلِ (۱) مَقْمَ مَنْ مُرِي (۱) مَقْمَ مَنْ مُرْمِي أَنْ الْمَعْمُ وَمَنْ أَوْلَ اللّهُ وَمَعْمُ وَمَنْ مُنْ مُرْمِي أَنْ الْمُعْلَقَةَ (۱) عَلْمَا الْهَوْدَجَ فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ اللّهُ وَمَ مَنْ اللّهُ وَمَ عَلَى الرَّحُولُ اللّهُ وَمَعْمُ اللّهُ وَمَ مَنْ الطّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ مِ قَلَ الْهُ وَكَانَ النَّهُ السِّنَ ، فَتَعَمُوا الْجَمَلُ وَسَارُوا بِهِ ، وَكَانَ الْعُلْقَةَ (۱) مِنَ الطّعامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ مِقَلَ اللّهُ وَجَدِي عَلَى السِّعُمُ وَالْمُمَلُ وَسَارُوا بِهِ ، وَكَانَ الْعُلُقَةَ السِّنَ ، فَبَعَمُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا بِهِ ، وَوَجَدْتُ عِقْدِي وَحَمُلُوهُ وَرَفَعُوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنَ ، فَبَعَمُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا بِهِ ، وَوَجَدْتُ عِقْدِي

<sup>(</sup>١) الهودج: محمل له قبة تركب فيها النساء على ظهر الجمل والجمع: هوادج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هدج).

<sup>(</sup>٢) جاز وجاوز: تعدى وعبر . (انظر: النهاية ، مادة: جوز) .

<sup>(</sup>٣) الرحل: سرج يوضع على ظهر الدواب للحمل أو الركوب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٤) النحر: أعلى الصدر. (انظر: النهاية، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٥) الجزع: الخرز اليهاني ، الواحدة جزعة . (انظر: النهاية ، مادة: جزع) .

<sup>(</sup>٦) أظفار: أريد به العطر، كأنه يؤخذ ويثقب ويجعل في العقد والقلادة . (انظر: النهاية، مادة: ظفر) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «الرحل، فلمست نحري، فإذا عقدي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست» ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» (٣٣/ ٥٠) من حديث الدبري عن عبد الرزاق، به. الالتماس: طلب الشيء وتحريه. (انظر: اللسان، مادة: لمس).

<sup>(</sup>٨) لم يهبلن: أي لم يكثر عليهن . يقال: هبّله اللحم ، إذا كثُر عليه وركِب بعضُه بعضًا . (انظر: النظر: النهاية ، مادة: هبل) .

<sup>(</sup>٩) يغشهن اللحم: يباشرهن ويكثربهن. (انظر: المشارق) (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>١٠) العلقة: قدر ما يمسك الرمق ، تريد: القليل . (انظر: مجمع البحار ، مادة: علق) .



بِهِمَا بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ (') مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي عَلَبَتْنِي عَيْنَايَ، فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُ ثُمَّ الذَّكُوانِيُ قَدْعَرَسَ (') مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَذْلَجَ (") فَأَصْبَحَ عِنْدِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ الشَّلْمِيُ ثُمَّ اللَّهُ عُونَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ رَآنِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ (') عَلْدِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ السُّيَعْظَتُ إِلَّا بِاسْتِرْجَاعِهِ (') حِينَ عَرَفَنِي ، فَخَمَّ رْتُ (') وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَ اللَّهِ السَّيْقَظْتُ إِلَّا بِاسْتِرْجَاعِهِ (') حِينَ عَرَفَنِي ، فَخَمَّ رْتُ (') وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَ اللَّهِ السَّيْقَظْتُ إِلَّا بِاسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاحَ (') رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً غَيْرِ السَّرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاحَ (') رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً غَيْرِ السَّرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاحَ (') رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَالطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ (') فِي يَحْرِيلُوا مُوغِرِينَ (') فِي يَخُوثُ وَنَ فِي شَأَيْنِي، وَكَانَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدُخُلُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْوَلُ وَيَقُولُ : «كَيْفَ تِيكُمْ ('') »؟ فَذَلِكَ يَرِيبُنِي ، وَلَا أَشْعُرُ حَتَى خَرَجْتُ بَعْدَمَا وَلَوْلُ اللَّهِ وَيَقُولُ : «كَيْفَ تِيكُمْ ('') »؟ فَذَلِكَ يَرِيبُنِي ، وَلَا أَشْعُرُ حَتَى خَرَجْتُ بَعْدَمَا وَلَوْلُكَ يَرِيبُنِي ، وَلَا أَشْعُرُ حَتَى خَرَجْتُ بَعْدَمَا وَلَكُ وَيَعُولُ أَنْ اللَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشَعَمَى ، إِنَّمَا يَدُخُلُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقُولُ أَنْ اللَّذِي كُنْتُ أَرَى مَنْ فَي يَعْمَلُ مَا مَنْ فَي عَرَالُ اللَّهُ وَلَا أَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَنْ الْمَالِقُ وَلَا أَنْ الْعَلَى وَلَالَا اللَّهُ وَلَا أَنْ الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ وَلِكُ وَلَا أَنْ مَا مَا م

<sup>(</sup>١) التيمم: القصد والتعمد. (انظر: النهاية، مادة: يمم).

<sup>(</sup>٢) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. (انظر: النهاية، مادة: عرس).

<sup>(</sup>٣) الإدلاج والدلجة: إذا سار من أول الليل، ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله. (انظر: النهاية، مادة: دلج).

<sup>(</sup>٤) الضرب: الفرض. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٥) الاسترجاع: قول: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. (انظر: النهاية، مادة: رجع).

<sup>(</sup>٦) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خر).

<sup>(</sup>٧) الإناخة: إبراك البعير وإنزاله على الأرض. (انظر: اللسان، مادة: نوخ).

<sup>(</sup>٨) الوغرة : وقت الهاجرة ، وقت توسط الشمس السماء . يقال : أوغر الرجل : دخـل في ذلـك الوقـت ، كما يقال : أظهر ، إذا دخل في وقت الظهر . (انظر : النهاية ، مادة : وغر) .

<sup>(</sup>٩) الكبر: الْمُعْظَم. وقيل: الإثم، وهو من الكَبِيرة، كـ: الخِطْء من الخَطيئة. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

<sup>(</sup>١٠) الريب والريبة: الشك. (انظر: النهاية، مادة: ريب).

<sup>(</sup>١١) تيكم: إشارة بالتنبيه للمؤنث. (انظر: المشارق) (١/ ١٢٥).





نَقِهْ ثُ() ، وَحَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ () وَهُو مُتَبَرَّزُنَا () ، وَلَا نَخْرِجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفُ () قرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح وَهِي ابْنَهُ أَبِي رُهْم بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَحْرِ بْنِ عَامِرٍ () خَالَـهُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ، وَابْنُهَا () مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ، فَأَقْبُلْتُ أَنَا وَابْنَهُ أَبِي رُهْم قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي فَأَقْبُلْتُ أَنَا وَابْنَهُ أَبِي رُهُم قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي فَأَقْبُلْتُ أَنَا وَابْنَهُ أَبِي رُهُم قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي فَأَقْبُلْتُ أَنَا وَابْنَهُ أَبِي رُهُم قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مُؤْمِلَهَا () ، فَقَالَتُ : تَعِسَ (٨) مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : بِنْسَ مَا قُلْت : قُلْتُ : وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ : مُنَاقُ الله عَنْ الله وَالْمُ فَلَا الله وَالْمُ فَالُهُ الله وَالْمُ فَالْتُ الله وَالله وَالله وَالْمُ الْمُ الْمُ فَلُ الله وَيَقِيدُ وَلَالله وَيَقِيدُ وَلَى اللّه وَالله والله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله

<sup>(</sup>١) نقه المريض : إذا برأ أو أفاق وكان قريب العهد بالمرض ، لم يرجع إليه كمال صحته وقوت. (انظر : النظر : النهاية ، مادة : نقه).

<sup>(</sup>٢) المناصع: المواضع التي تتخلّى فيها النساء لبول ولحاجة، والواحد: منصع، ويؤخذ مما ذكره المؤرخون أنه كان شامي بقيع الغرقد. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) المتبرز: موضع التبرُّز. (انظر: النهاية ، مادة: برز).

<sup>(</sup>٤) الكنف: جمع كنيف، وهو: الخلاء وموضع قضاء الحاجة. (انظر: التاج) (٢٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: «وأمها بنت صخر بن عامر» وقع في الأصل: «وأمها أم صخر ابنة عامر» وهو تصحيف، والتصويب من «المعجم الكبير» فيها تقدم، وينظر ترجمة أم مسطح في «الطبقات الكبرئ» (٨/ ٢٨٨)، «أسد الغابة» (٧/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وأمها» خطأ.

<sup>(</sup>٧) المرط: كل ثوب غير مخيط يشتمل به كالملحفة ، ويكون من خزّ أو صوف أو كتان . والجمع : المروط . (انظر: معجم الملابس) (ص٤٦٤) .

<sup>(</sup>٨) تعس: إذا عثر وانكب لوجهه ، وهو: دعاء عليه بالهلاك. (انظر: النهاية ، مادة: تعس).

<sup>(</sup>٩) هنتاه: يا هذه ، فتختص بالنداء ، وقيل: بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. (انظر: النهاية ، مادة: هنا).

<sup>(</sup>١٠) ليس في الأصل ، والتصويب من المصدر السابق .

٩ [ ٣ /٣ ] ٩



فَجِئْتُ أَبَوَيَّ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّه ، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّةُ هَوّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ (١) عِنْـدَ رَجُـلِ يُحِبُّهَـا وَلَهَـا ضَـرَائِرُ (٢) إِلَّا أَكْثَوْنَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَوَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَ ذَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَا يَوْقَأُلُا لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِمي ، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْـوَحْيُ يَسْتَـشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ ، قَالَتْ : فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَة أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيةَ تَصْدُقْكَ ، قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : «أَيْ بَرِيرَةُ! هَل رَأَيْتِ مِنْ شَيْ عَرِيبُكِ مِنْ أَمْرِ عَائِشَةَ »؟ فَقَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٤) فَتَأْكُلُهُ ، قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ (٥) مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا حَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا مَعِي» ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا (٦) فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُـوَ سَـيّدُ

<sup>(</sup>١) الوضاءة: الحسن والبهجة. (انظر: النهاية، مادة: وضأ).

<sup>(</sup>٢) الضرائر: جمع الضرة، وهي: الزوجة الأخرى للرجل. (انظر: اللسان، مادة: ضرر).

<sup>(</sup>٣) الرقوء: السكون والانقطاع . (انظر : النهاية ، مادة : رقأ) .

<sup>(</sup>٤) الداجن والداجنة: الشاة يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. (انظر: النهاية، مادة: دجن).

<sup>(</sup>٥) استعذر من فلان: قال: من عذيري منه، وطلب من الناس العذر إن هو عاقبه، والعذير: النصير. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عذر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أمرنا» ، والمثبت من المصدر السابق.



VI

الْخَزْرَجِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا ، وَلَكِنَّهُ حَمَلَتْهُ الْجَاهِلِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: لَعَمْرُ اللَّهِ ، لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمْ رُ اللَّهِ ، لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ ، قَالَتْ : فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْكِينٌ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَر، فَلَمْ يَزَلْ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّىٰ سَكَتُوا وَسَكَتَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ قَالَتْ: وَمَكَثْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقاأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي ، قَالَتْ : فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ ، فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ، ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ مَا قِيلَ ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ ، قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةَ فَسَيُبَرَّئُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ، ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ (١) دَمْعِي حَتَّىٰ مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِأَبِي : أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ٩ عَيْ فِيمَا قَالَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى الْمُمّ : أَجِيبِي عَنّي رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِينَ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُـولُ لِرَسُـولِ اللَّهِ عَيْنِينَ ، فَقُلْتُ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا ، إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بَرَاءَتِي لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِذَنْبٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُونِي ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ، فَاضْ طَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، وَأَنَا

<sup>(</sup>١) القلوص والتقلص: الاجتماع ، والانضمام ، والانقباض ، والارتفاع ، والذهاب . (انظر: النهاية ، مادة : قلص) .

١ [٣/٣٨ ] ١

VV

وَاللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَىٰ ، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَىٰ ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا ، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَـدٌ حَتَّىٰ أَنْـزَلَ اللَّـهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ (٢) عِنْدَ الْوَحْي حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ (٢) مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ (٤) فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ (٥) مِنْ ثِقَلِ الْوَحْيِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّي (٦) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِيَ وَهُ وَ يَضْحَكُ ، وَكَانَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا ، أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ » ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ، قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴾ [النور: ١١] عَشْرَ آيَاتٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي بَرَاءَتِي، قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي ، فَرَجَّعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا أَبَدًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ عَنَّ أَمْرِي مَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِي (٧) سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ

<sup>(</sup>١) الريم: الزوال من المكان. (انظر: النهاية، مادة: ريم).

<sup>(</sup>٢) البرحاء: شدّة الكرب من ثِقَل الوحي. (انظر: النهاية، مادة: برح).

<sup>(</sup>٣) **التحدر**: النزول والتقاطر. (انظر: النهاية، مادة: حدر).

<sup>(</sup>٤) الجمان : جمع : جمانة ، وهو : اللؤلؤ الصغار ، أو حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . (انظر : النهاية ، مادة : جمن ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، والقياس : «الشاتي» .

<sup>(</sup>٦) التسرية: الكشف والإزالة. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٧) الحماية: المنع . (انظر: النهاية ، مادة: حما) .





تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَهُ ابْنَهُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَوُلَاءِ الرَّهْطِ .

٥ [١٠٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَهَا حَدَّ النَّبِيُ ﷺ هَوُلَاءِ النَّفَرَ الَّذِينَ قَالُوا فِيهَا مَا قَالُوا.

٥[١٠٦٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّهُمْ.

## ١٧- حَدِيثُ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ

٥ [١٠٦٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ ﴿ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ ، وَالْهَمْسُ فِي قَوْلِ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ ، وَالْهَمْسُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِشَيْء ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ إِذَا صَلَيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ؟ فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَوُلَاء؟ فَأُوحِيَ هَمَسْتَ؟ فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَوُلَاء؟ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ خَيَرْهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ ، أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَلُوّهُمْ ، فَاخْتَارُوا النَّقْمَةَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا» .

قَالَ: وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الْآخَرِ، قَالَ: «وَكَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لَقِنَا أُعَلَمْهُ عِلْمِي هَذَا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا (٢) فَطِنًا ، أَنْ أَمُوتَ فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا (٢) الْعِلْمُ ، وَلَا يَكُونُ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ ، قَالَ: فَنَظَرُوا لَهُ غُلَامًا عَلَىٰ مَا وَصَفَ ، فَأَمَرُوهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) تساميني: تعاليني وتفاخرني، وهو مفاعلة من السمو، أي: تطاولني في الحظوة عنده. (انظر: النظر: النهاية، مادة: سما).

٥ [ ١٠٥٩٩ ] [شيبة : ١٣٩٨٩ ] .

٥ [٣/ ٤٨١] .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٤١) من حديث الدبري عن عبد الرزاق، به .

يَحْضُرَ ذَلِكَ الْكَاهِنَ ، وَأَنْ يَخْتَلِفَ (١) إِلَيْهِ ، قَالَ : «وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةِ (٢) .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَحْسَبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ ، قَالَ: «فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ ، فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى أَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَعْبُدُ اللَّهَ ، وَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ وَيُبْطِئُ عَلَى الْكَاهِنِ» ، قَالَ : «فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَىٰ أَهْل الْغُلَامِ أَنَّهُ لَا يَكَادُ يَحْضُرُنِي ، فَأَحْبَرَ الْغُلَامُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : إِذَا قَالَ الْكَاهِنُ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْ: كُنْتُ عِنْدَ أَهْلِي، وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْ: كُنْتُ عِنْدَ الْكاهِنِ، قَالَ: فَبَيْنَا الْغُلَامُ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَبِيرَةٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ يَعْنِي الْأَسَدَ، وَأَخَذَ الْغُلَامُ حَجَرًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، وَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الْكَاهِنُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَلَّا أَقْتُلَهَا ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهَا فَقَتَلَ الدَّابَّةَ ، فَقَالَ النَّاسُ : مَنْ قَتَلَهَا؟ فَقَالُوا : الْغُلَامُ ، فَفَرْعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، وَقَالُوا : قَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ ، فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَىٰ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ عَلَيَّ بَصَرِي فَلَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ : لَا أُرِيدُ مِنْكَ هَذَا ، وَلَكِنْ إِنْ رُدَّ إِلَيْكَ بَصَرُكَ أَتُوْمِنُ بِالَّذِي رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَـصَرَهُ ، قَـالَ : فَآمَنَ الْأَعْمَى ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَلِكَ أَمْرُهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَالَ : لأَقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْكُمْ قِتْلَةً لَا أَقْتُلُهَا صَاحِبُهَا ، قَالَ : فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَبِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ أَعْمَىٰ فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَىٰ مَفْرِقِ (٣) أَحَدِهِمَا فَقُتِلَ ، وَقُتِلَ الْآخِرُ بِقِتْلَةِ أُخْرَىٰ ، ثُمَّ أَمَرَ بالْغُلَام ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَلْقُوهُ مِنْ رَأْسِهِ ، فَلَمَّا انْطَلَقُوا بِهِ إِلَىٰ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادُوا جَعَلُوا يَتَهَافَتُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَبَل ، وَيَتَرَدَّوْنَ مِنْهُ ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْغُلَامُ فَرَجَعَ ، فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا (٤) بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَأَلْقُوهُ فِيهِ ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى الْبَحْرِ ، فَغَرَّقَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) **الاختلاف:** التردد. (انظر: التاج، مادة: خلف).

<sup>(</sup>٢) الصومعة: منارة الراهب ومتعبده ، والجمع: صوامع. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: صمع).

<sup>(</sup>٣) المفرق: المكان الذي يفرق فيه الشعر، وهو وسط الرأس. (انظر: اللسان، مادة: فرق).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «انطلق» ، والتصويب من المصدر السابق.



). (A·)

مَنْ كَانَ مَعَهُ، وَأَنْجَاهُ اللَّهُ، فَقَالَ الْغُلَامُ: إِنَّكَ لَنْ تَقْتُلَنِي حَتَّىٰ تَصْلُبَنِي وَتَرْمِينِي، وَتَعُولَ: إِذَا رَمَيْتَنِي بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، أَوْ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَصُلِبَ، ثُمَّ رَمَاهُ، وَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلامُ عَلْمُ مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُوْمِنُ بِرَبٌ هَذَا الْغُلَامُ عَلْمَ مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُوْمِنُ بِرَبٌ هَذَا الْغُلامُ عِلْمَا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُوْمِنُ بِرَبٌ هَذَا الْغُلامُ عَلْمَا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُوْمِنُ بِرَبٌ هَذَا الْغُلامُ عَلْمَا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُوْمِنُ بِرَبٌ هَذَا الْغُلامُ عَلْمَا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُوْمِنُ بِرَبٌ هَذَا الْغُلامُ عَلْمَا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُوْمِنُ بِرَبٌ هَذَا الْغُلامُ عَلْمَا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُوْمِنُ بِرَبٌ هَذَا الْغُلامُ عَلْمَا مَا عَلِمَهُ أَحَدُ اللَّهُ الْغُولِكَ، قَالَ: فَخَلَا الْغُلامُ عَلْمُ الْعُلَامُ فَهَذَا الْعُلَامُ أَنْ كُلُهُمْ قَدْ حَالَفُوكَ، قَالَ: فَخَلَا الْغُلامُ عَلَى النَّارِ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأُخُدُودِ» مَثَى النَّارِ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأُخُدُودِ» ، قَالَ: «فَقَالَ: «فَيَلْكُولُكُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهِ : ﴿ قُتِلَ أَصْحَلُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهِ : ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُعْرِيرِ ٱلنَّارِ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأُخُدُودِ » مَثَى اللَّه عُلْمَ الْغُلامُ فَإِنَّهُ دُونَ ، قَالَ: فَيُذْكُو أَنَهُ أُخْرِجَ فِي زَمَن عَمَا الْخُطَابِ وَعَلِيْكُولُ أَنَهُ أُخْرِجَ فِي زَمَانٍ عُمَا كَانَ وَضَعَهَا ،

قال *بدالرزاق*: وَالْأُخْدُودُ بِنَجْرَانَ.

## ١٨- حَدِيثُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ

• [١٠٦٠٢] عبد الراق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُوسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُرْيَمَ إِلَىٰ مَدِينَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، فَأَرَادَ أَنْ مُنْبَهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَوَارِيِّ (٢) عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ إِلَىٰ مَدِينَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا ، فَقِيلَ إِنَّ عَلَىٰ بَابِهَا صَنَمَا لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ لَهُ، فَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَهُ فَأَتَىٰ يَدْخُلَهَا ، فَكَانَ قَرِيبًا مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهِ يُ وَاجِرُ نَفْسَهُ مِنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِي حَمَّامِهِ الْبَرَكَةَ وَالرَّفْقَ، وَفَوَضَ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ الْحَمَّامِ فِي حَمَّامِهِ الْبَرَكَةَ وَالرَّفْقَ، وَفَوَضَ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ الْحَمَّامِ فِي حَمَّامِهِ الْبَرَكَةَ وَالرَّفْقَ، وَفَوَضَ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ الْمَدِينَةِ ، فَجَعَلَ يُخْبِرُهُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَخَبَرِ الْآخِرَةِ حَتَّى آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ ، وَكَانُوا عَلَىٰ مِثْلِ حَالِهِ فِي حُسْنِ

۵[۳/۸۲ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العلم» ، والمثبت موافق لما في «التفسير» للمصنف (٣/ ٣٦٢) ، وفي «المعجم الكبير»: «الناس».

<sup>(</sup>٢) الحواري: الناصر والخاصة من الأصحاب. (انظر: النهاية ، مادة : حور).

الْهَيْئَةِ ، وَكَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ أَنَّ اللَّيْلَ لِي ، وَلَا تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرَتْ ، حَتَّىٰ جَاءَ ابْنُ الْمَلِكِ بِامْرَأَةٍ يَدْخُلُ بِهَا الْحَمَّامَ ، فَعَيَّرَهُ الْحَوَارِيُّ ، فَقَالَ: أَنْتَ ابْنُ الْمَلِكِ ، وَتَدْخُلُ مَعَكَ هَذِهِ الْكَذَا وَكَذَا ، فَاسْتَحْيَا فَذَهَبَ فَرَجَعَ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ<sup>(١)</sup> ، فَسَبَّهُ وَانْتَهَرَهُ<sup>(٢)</sup> ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّىٰ دَخَلَ ، وَدَخَلَتْ مَعَـهُ الْمَـرْأَةُ فَبَاتًا فِي الْحَمَّامِ فَمَاتًا فِيهِ فَأَتَى الْمَلِكُ فَقِيلَ قَتَلَ ابْنَكَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ (٣) فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، وَهَرَبَ فَقَالَ (٤) مَنْ كَانَ يَـصْحَبُهُ ، فَسَمَّوُا الْفِتْيَةَ فَخَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَمَرُوا بِصَاحِبٍ لَهُمْ فِي زَرْع لَهُ ، وَهُوَ عَلَىٰ مِثْلِ أَمْرِهِمْ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُمُ الْتُمِسُوا فَانْطَلَقَ مَعَهُمْ وَمَعَهُ كَلْبٌ حَتَّىٰ أَوَاهُمُ اللَّيْلُ إِلَىٰ كَهْ فِ ، فَدَخَلُوا فِيهِ ، فَقَالُوا: نَبِيتُ هَاهُنَا اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ نُصْبِحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَرَوْنَ رَأْيَكُمْ ، قَالَ : فَضُرِبَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ (٥) ، فَخَرَجَ الْمَلِكُ بِأَصْحَابِهِ يَتْبَعُونَهُمْ حَتَّىٰ وَجَدُوهُمْ ، فَدَخَلُوا الْكَهْفَ ، فَكُلَّمَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ أُرْعِبَ فَلَمْ يُطِقْ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَلَسْتَ قُلْتَ : لَوْ كُنْتُ قَدَرْتُ عَلَيْهِمْ قَتَلْتُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى ، قَالَ: فَابْن عَلَيْهِمْ بَابَ الْكَهْفِ ، وَدَعْهُمْ يَمُوتُوا عِطَاشًا وَجُوعًا ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ غَبَرُوا زَمَانًا ، ثُمَّ إِنَّ رَاعِي غَنَمِ أَدْرَكَهُ الْمَطَرُ عِنْدَ الْكَهْفِ ، فَقَالَ : لَوْ فَتَحْتُ هَذَا الْكَهْفَ وَأَدْخَلْتُ غَنَمِي مِنَ الْمَطَرِ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَالِجُهُ حَتَّى فَتَحَ لِغَنَمِهِ، فَأَدْخَلَهَا فِيهِ وَرَدَّ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ مِنَ الْغَدِ، حِينَ أَصْبَحُوا، فَبَعَثُ وا أَحَـدَهُمْ بِوَرِقِ (٦) لِيَشْتَرِيَ لَهُمْ طَعَامًا ، فَلَمَّا أَتَى بَابَ مَدِينَتِهِمْ جَعَلَ لَا يُرِي أَحَدًا مِنْ وَرِقِهِ شَيْتًا

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال له مشل قوله» ليس في الأصل، واستدركناه من «التفسير» للمصنف (٢/ ٣٩٧) بإسناده، به .

<sup>(</sup>٢) النهر والانتهار: الزجر. (انظر: اللسان، مادة: نهر).

<sup>(</sup>٣) قوله : «فأتى الملك ، فقيل : قتل ابنك صاحب الحمام» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) ضرب على الأذن : كناية عن النوم ، ومعناه : حجب الصوت والحس حتى لا ينتبه وا ؛ فكأنه قد ضرب عليها حجاب . (انظر : النهاية ، مادة : ضرب) .

<sup>(</sup>٦) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).





إِلَّا اسْتَنْكَرَهَا حَتَّىٰ جَاءَ رَجُلًا، فَقَالَ: بِعْنِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ طَعَامًا، قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ هَـذِهِ الدَّرَاهِمُ؟ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَصْحَابُ لِي أَمْسِ فَأَوَانَا اللَّيْلُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا فَأَرْسَلُونِي، الْدَّرَاهِمُ؟ فَانَتْ عَلَىٰ عَهْدِ مُلْكِ فُلَانٍ، فَأَذَى (١) لَكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ؟ فَرَفَعَهُ إِلَى فَقَالَ: هَنِ أَيْنَ لَكَ هَـذِهِ الْـوَرِقُ ﴿؟ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا الْمَلِكِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَـذِهِ الْـوَرِقُ ﴿؟ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمَرَنِي أَصْحَابِي أَنْ وَأَعْهُ اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمْرَنِي أَصْحَابِي أَنْ وَأَعْهُ اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمَرَنِي أَصْحَابِي أَنْ وَأَعْهُ اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمْرَنِي أَصْحَابِي أَنْ وَأَعْهُ اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمْرَنِي أَصْحَابِي أَنْ اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمْرَنِي أَصْحَابِي أَنْ اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمْرَنِي أَصْحَابِي أَنْ اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمْرَنِي أَصْحَابِي أَنْ اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمْ وَوَلَى الْكُهْفِ، فَلَا اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا اللَّيْلُ وَوَلَا أَنْ يَدْخُلُ عَلَى أَمْ مُنْ فَالَانَ مَعْهُ حَتَى أَنْ وَدَنَا اللَّيْلُ فِي وَلَا اللَّيْلُ فَعْ وَلَا عَلَيْهِمْ ، فَلَوْ اللَّيْ لَوْ وَلَا اللَّذِي وَآذَانِهِمْ ، فَلَوْ الْمَالُونَ فِيهِ .

#### ١٩- بُنْيَانُ بَيْتِ الْمَقْدِس

• [١٠٦٠٣] عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله : ﴿ وَٱلْقَيْتَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ عَلَىٰ هُرُوسِيهِ شَيْطَانُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ حَتَّىٰ رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مُلْكَهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ قَتَادَةُ : إِنَّ سُلَيْمَانَ ، قَالَ اللَّهَ يَالِيَة حَتَّىٰ رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مُلْكَهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ قَتَادَةُ : إِنَّ سُلَيْمَانَ ، قَالَ لِلشَّيَاطِينِ : إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِي مَسْجِدًا يعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مِقْفَادٍ لِلشَّيَاطِينِ : إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِي مَسْجِدًا يعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مِقْفَادٍ وَلَا مِنْشَادٍ ، قَالَتِ الشَّيَاطِينُ : إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيْطَانًا فَلَعَلَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ يُخْدِرُكَ وَلَا مِنْشَادٍ ، قَالَتِ الشَّيْطِينُ : إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيْطَانًا فَلَعَلَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ يُخْدِرُكَ وَلَا مِنْشَادٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْطِينُ : إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيْطَانًا فَلَعَلَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ يُخْدِرُكُ وَلَا سَبْعَةِ أَيَّامٍ عَيْنًا يَشْرَبُ مِنْهَا ، فَعَمَدَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَىٰ تِلْكَ الشَّيْطِينُ الْمَعْفِقُ مَنَ الْمَعْفِقُ أَنْ وَكُنَ وَلَكَ الشَّيْطِينُ الْمَعْفِقُ مَنَا يَشْرَبُ مِنْهَا ، فَعَمَدَتِ السَّيْعِةِ أَيَّامٍ عَيْنًا يَشْرَبُ مِنْهَا ، فَعَمَدَتِ السَّيَاطِينُ إِلَى تَلْكَ الْعَيْنِ فَنَرَحَتْهَا ، ثُمَّ مَرَا ، فَجَاءَ الشَّيْطِينُ الْمَعْفِينَ الْحَلِيمَ ، وَتَزِيدِينَ السَّفِيهَ سَفْهَا ، ثُمَّ كَرَعَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ ، فَأَخُدُوهُ فَجَاءُوا الْعَطْشُ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ، ثُمَّ كَرَعَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ ، فَأَخَذُوهُ فَجَاءُوا الْعَطْشُ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَاتٍ ، ثُمَّ كَرَعَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ ، فَأَخَذُكُ وهُ فَجَاءُوا

<sup>(</sup>١) أنى: كيف. (انظر: التاج، مادة: أنى).

<sup>. [ 1</sup> AO /T] Î

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وصاحب» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صاحبي» ، والتصويب من المصدر السابق.





بِهِ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ ، فَأَرَاهُ سُلَيْمَانُ خَاتَمَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُلْكُ سُلَيْمَانَ فِي خَاتَمِهِ ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِي مَسْجِدًا(١١) لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مِنْقَارِ وَلَا مِنْشَارٍ ، فَأَمَرَ الشَّيْطَانُ بِزُجَاجَةٍ فَصُنِعَتْ ، ثُمَّ وُضِعَتْ عَلَىٰ بَيْضِ الْهُدْهُ لِ فَجَاءَ الْهُدْهُدُ لِلرَّبْضِ عَلَىٰ بَيْضِهِ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ فَقَالَ الشَّيْطَانُ : انْظُرُوا مَا يَأْتِي بِهِ الْهُدْهُدُ فَخُذُوهُ ، فَجَاءَ بِالْمَاسِ فَوَضَعَهُ عَلَى الزُّجَاجَةِ فَفَلَقَهَا فَأَخَذُوا الْمَاسَ ، فَجَعَلُوا يَقُطُّونَ بِهِ الْحِجَارَةَ قَطًّا حَتَّىٰ بَنَىٰ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ: وَانْطَلَقَ سُلَيْمَانُ يَوْمًا إِلَى الْحَمَّامِ وَقَدْ كَانَ فَارَقَ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي بَعْضِ الْمَأْثَمِ ، فَدَخَلَ الْحَمَّامَ وَمَعَهُ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ ، فَلَمَّا دَخَلَ ذَلِكَ أَخَذَ الشَّيْطَانُ خَاتَمَهُ فَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ ، وَأَلْقَىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ -السَّرِيرِ - جَسَدًا شِبْهَ سُلَيْمَانَ ، فَخَرَجَ سُلَيْمَانُ وَقَدْ ذَهَبَ مُلْكُهُ ، فَكَانَ الشَّيْطَانُ عَلَى سَرِيرِ سُلَيْمَانَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَاسْتَنْكَرَهُ أَصْحَابُهُ ، وَقَالُوا : لَقَدْ فُتِنَ سُلَيْمَانُ مِنْ تَهَاوُنِهِ بِالصَّلَاةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ ، وَبِأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ ، وَكَانَ مَعَهُ مِنْ صَحَابَةِ سُلَيْمَانَ رَجُلٌ يُشَبَّهُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْجَلَدِ وَالْقُوَّةِ ، فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُهُ لَكُمْ فَجَاءَهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي أَحَدِنَا يُصِيبُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يُصَلِّي هَلْ تَرَىٰ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَأْسَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : لَقَدِ افْتُتِنَ سُلَيْمَانُ ، قَالَ : فَبَيْنَا سُلَيْمَانُ ذَاهِبٌ فِي الْأَرْضِ إِذْ أَوَىٰ إِلَى امْرَأَةٍ فَصَنَعَتْ لَهُ حُوتًا ، أَوْ قَالَ : فَجَاءَتْهُ بحُوتٍ فَشَقَّتْ بَطْنَهُ ، فَرَأَىٰ سُلَيْمَانُ خَاتَمَهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، فَرَفَعَهُ ، فَأَخَذَهُ ، فَلَبِسَهُ ، فَسَجَدَ لَـهُ كُـلُ شَيْءِ لَقِيَهُ مِنْ دَابَةٍ ، أَوْ طَيْر ، أَوْ شَيْءِ وَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مُلْكَهُ ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ رَبِّ ٱخْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأُحَدِ مِنْ بَعْدِيَّ ﴾ [ص: ٣٥]، قَالَ قَتَادَةُ: يَقُولُ لَا تَسْلُبَنَّهُ مَرَّة أُخْرَىٰ ١٠ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْكَلْبِيُّ: فَحِينَئِذٍ سُخِّرَتْ لَهُ الشَّيَاطِينُ مَعَا وَالطَّيْرُ.

<sup>(</sup>١) أقحم بعده في الأصل: «أن».

٥ [٣/ ٨٥ ب].



# ٨٤

#### ٢٠- بَدْءُ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [١٠٦٠٤] عبد الرّراق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُرِبُنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا الشّتَكَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَتَشَاوَرَ نِسَاوُهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَتَشَاوَرَ نِسَاوُهُ فِي لَدِّهِ (١) فَلَدُّوهُ، فَلَمَّا أَفَاق، قَالَ: هَذَا فِعْلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَاهُنَا (٢) وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ فِي لَدِّهِ (١) فَلَدُّوهُ، فَلَمَّا أَفَاق، قَالَ: هَذَا فِعْلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَاهُنَا (٢) وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ فِي لَدِّهِ (١٠ فَلَدُهُ مُ مَنْ مُولَة عُمَيْسٍ فِيهِنَّ، قَالُوا: كُنَّا نَتَهِمُ بِكَ ذَاتَ الْجَنْبِ (٣) لَا لُحَنْبِ (٣) يَا تَسُولُ اللَّهِ ، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ ابْنَهُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ، قَالُوا: كُنَّا نَتَهِمُ بِكَ ذَاتَ الْجَنْبِ (٣) يَا تَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِفَنِي بِهِ لَا يَبْقَيَنَ فِي الْبَيْتِ أَحَدُ إِلَّا الْتَدَّ، وَاللّهُ مَا كَانَ اللّهُ لِيَعْذِفَنِي بِهِ لَا يَبْقَيَنَ فِي الْبَيْتِ أَحَدُ إِلّا الْتَدَّ، وَاللّهُ عَمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَبَاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَدَّتُ مَيْمُونَهُ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَرْيِمَةً رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَلُولُ اللّهُ وَيَعْمَلُولُ اللّهُ وَيُعْمَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا إِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ه [١٠٦٠٥] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عَافِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا الشَّتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ ، قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَيَدٌ أُخْرَىٰ عَلَى يَدِ رَجُلٍ بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ ، قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَيَدٌ أُخْرَىٰ عَلَى يَدِ رَجُلٍ آخَرَ ، وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ ؟ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَلَكِنَّ عَائِشَةَ اللَّهِ لَا يَطِيبُ لَهَا نَفْسًا بِخَيْر.

٥ [٢١٣٢] [الإتحاف: حب كم حم ٢١٣٢].

<sup>(</sup>١) اللدود: من الأدوية ما يُسقاه المريض في أحد شِقّي الفَم . ولَدِيدَا الفم: جانباه . (انظر: النهاية، مادة: لدد).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هؤلاء» ، والتصويب من «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد اللَّه الحاكم (٧٦٥١) من حديث الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) ذات الجنب: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل ، وقلما يسلم صاحبها . (انظر: النهاية ، مادة : جنب) .

ه [١٠٦٠٥] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٥، خ ١٦٠٧٦، خ ١٦٢٣٢، خ ١٦٢٢٢، خ م س ق ١٦٣٠٩، خ م س ١٦٣١٧، خ ١٦٣٤١] [الإتحاف: ٨٠٠٦، مي خز جاطح حب كم حم عه ٢١٩٢٦].

## كِتَالِئَالِلْعُنَازِي

٥ [١٠٦٠٦] قال الزُّهْ رِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُـرْوَةُ ، أَوْ عَمْـرَةُ (() ، عَـنْ عَائِـشَةَ قَالَـتْ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : «صُبُوا عَلَيَّ مِـنْ سَبْعِ قِـرَبِ (() لَـمْ تُحْلَـلْ أَوْكِيَتُهُنَ (() لَعَلِي أَسْتَرِيحُ ، فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ (()) لَحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَ ، ثُمَّ حَرَجَ .

٥ [١٠٦٠٧] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ أَبُوهُ أَحَدَ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيِّةٌ أَنَّ النَّبِي عَيَيَةٌ قَامَ يَوْمَئِذِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : «يَا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، إِنَّكُمْ تَزِيدُونَ وَالْأَنْصَارُ لَا يَزِيدُونَ ، الْأَنْصَارُ عَيْبَتِي الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا ، فَأَكْرِمُوا كَرِيمَهُمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » .

٥ [١٠٦٠٨] قال الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ عَبْدَا حَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ اللَّبِيُّ اللَّهِيَّ قَالَ: «إِنَّ عَبْدَا حَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ اللَّهُ يُرِيدُ نَفْسَهُ ، فَبَكَى ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللَّهُ يُرِيدُ نَفْسَهُ ، فَبَكَى ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللَّهُ يُرِيدُ نَفْسَهُ ، فَبَكَى ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ وَيَا اللَّهُ وَالْأَبْوَابَ السَّوَارِعَ (٥) فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ وَيَهُ إِلَا بَابَ السَّوَارِعَ (٥) فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ الْمَعْرِ» وَعَلَى رَسُلِكَ » ، ثُمَّ قَالَ : «سُدُوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ السَّوَارِعَ (٥) فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَحْسَنَ يَدَا عِنْدِي مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَبِي بَكُرٍ » .

٥ [١٠٦٠٩] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ

٥ [٢٠٦٠٦] [التحفة: س١٦٦٧٦] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٢٠٩٤]، وتقدم: ((انظر: ٥٤٣٠٥٤٥)).

<sup>(</sup>١) قوله : «أو عمرة» وقع في الأصل مصحفا : «عن غيره» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٦٥٥٥) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) **القرب** : جمع قربة ، وهي : وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء ، أو اللبن ، أو الزيت . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : قرب) .

<sup>(</sup>٣) الأوكية: جمع وكاء، وهو: الخيط الذي يشد به الوعاء. (انظر: النهاية، مادة: وكا).

<sup>(</sup>٤) المخضب: شبه المركن (الإناء) يغسل فيه الثياب. (انظر: النهاية، مادة: خضب).

٥ [١٠٦٠٧] [الإتحاف: حم ٢١٠٢٨].

<sup>(</sup>٥) الشوارع: المفتوحة. (انظر: النهاية، مادة: شرع).

٥ [١٠٦٠٩] [التحفة: س ١٦٦٢٣، خ م س ١٦٣١٠] [الإتحاف: مي جاعه حب حم ٨٠٠٥، حب حم ٢١٩٢٨] [الإتحاف: مي جاعه حب حم ١٦٩٧٨).





وَابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ حِينَ نَزَلَ بِهِ جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَة (١) لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، وَهُو يَقُولُ: «لَعْنَهُ (٢) اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

قَالَ : تَقُولُ عَائِشَةُ : يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا .

٥ [١٠٦١٠] قال مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ النَّبِيُّ عَيَيْمَ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ " : «مُرِ النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا» ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ ، فَلَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : صَلِّ بِالنَّاسِ فَصَلَّىٰ عُمَرُ بِالنَّاسِ فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ وَكَانَ جَهِيرَ (٤) الصَّوْتِ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةً ، فَقَالَ : «أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ» قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «يَأْبَىٰ اللَّهُ ذَلِكَ فَقَالَ : «أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ» قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «يَأْبَىٰ اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكُرٍ » ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ : بِـشَى مَا صَنَعْتَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكُرٍ » ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ : بِـشَى مَا صَنَعْتَ كُنْتُ أَرَىٰ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا أَمْرَنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَ : لاَ وَاللَّهِ مَا أَمَرَنِي أَنْ آمُرَا حَدًا .

٥[١٠٦١١] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ (٥) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَكُو لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَوْتَ غَيْرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُلٌ رَقِيقٌ (٦) إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَوْتَ غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، وفيه خطوط، والجمع: خمائص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٦٠).

 <sup>(</sup>٢) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله ، ومن الخلق: السّبّ والدعاء . (انظر: النهاية ، مادة: لعن) .
 ٣ [٣ / ٨٦ أ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عباس» ، والتصويب من «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٢/ ١٩٥) .

<sup>(</sup>٤) جهير: أي عالى . (انظر: النهاية ، مادة: جهر) .

٥ [١٠٦١١] [التحفة: خ م س ق ١٩٩٤٥، م س ١٦٠٦١، س ١٦٣١٩، خ ١٦٣٤١، خ م ق ١٦٩٧٩، خ ت س ١٧١٥٣].

<sup>(</sup>٥) قوله: «حمزة بن» ليس في الأصل، والصواب إثباته كما في «مستخرج أبي عوانة» (١٦٣٨)، «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٩٣٢) من طريق المصنف، به، وقد أخرجه على الصواب كذلك إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٧٧٤) عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٦) الرقيق: الضعيف الهين اللين. (انظر: النهاية، مادة: رقق).



أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَشَاءَمَ (١) النَّاسُ بِأَوَّكِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِللَّهُ عَيَّةً مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِللَّهُ عَيْقَةً وَاللَّهُ عَيْقَةً مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِللَّهُ عَلَيْهُ مَوْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَوْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَامًا عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَالِهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَالَ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَالِهُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَامُ

- ٥ [١٠٦١٢] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ شَعْرَ الْحُجْرَةِ ، فَرَأَى أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَ: فَنَظَوْتُ إِلَى وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ (٣) وَهُو يَبْتَسِمُ ، قَالَ: وَكِدْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ فِي صَلَاتِنَا فَرَحًا بِرُوْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ هُو يَبْتَسِمُ ، قَالَ: وَكِدْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ فِي صَلَاتِنَا فَرَحًا بِرُوْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ هُو يَبْتَسِمُ ، قَالَ: وَكِدْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ فِي صَلَاتِنَا فَرَحًا بِرُوْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ هُو يَكُو وَارَيَنْكُمُ (٤) ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُ وَيَ اللَّهِ النَّهِ وَيَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ ، وَقَامَ عُمَو ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ لَيْ لَمُ يَمُتُ ، وَلَكَ ، وَقَامَ عُمَو ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ لَهُ اللهِ إِنَّ مَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، وَقَامَ عُمَو ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَ اللهُ وَاللهِ وَيَ اللهُ وَلَكُ وَلَكُ ، وَقَامَ عُمَو ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللهِ إِنْ يَعْشَلُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَلِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- ٥ [١٠٦١٣] قال مَعْمَـرُ: وَأَخْبَرَنِـي أَيُّـوبُ ، عَـنْ عِكْرِمَـة ، قَـالَ : قَـالَ الْعَبَّـاسُ بُـنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : وَاللَّهِ لَأَعْلَمَنَّ مَا بَقَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِي فِينَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُـولَ اللَّهِ ، لَـوِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : وَاللَّهِ لَأَعْلَمَنَّ مَا بَقَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِي فِينَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُـولَ اللَّهِ ، لَـوِ اتَّخَذْتَ شَيْئًا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَدْفَعُ عَنْكَ الْعُبَارَ وَيَـرُدُّ عَنْكَ الْخَصْمَ ، فَقَـالَ النَّبِي عَيْقِ : «لَأَدَعَنَّهُمْ يُنَازِعُونِي رِدَائِي ، وَيَطْمُونَ عَقِبِي (٥) ، وَيَغْشَانِي غُبَارُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِي «لَأَدْعَنَهُمْ يُنَازِعُونِي رِدَائِي ، وَيَطْمُونَ عَقِبِي (٥) ، وَيَغْشَانِي غُبَارُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِي

<sup>(</sup>١) الشؤم والتشاؤم: كراهية الأمر وخوف عاقبته. (انظر: اللسان، مادة: شأم).

<sup>(</sup>٢) الصواحبات والصواحب: جمع الصاحبة ، والمراد: أنهن مثل صواحبات يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن ، وهو: أن عائشة أرادت أن لا يتشاءم الناس به ، وأظهرت كونه لا يسمع المأمومين . (انظر: مجمع البحار، مادة: صحب) .

٥ [١٠٦١٢] [التحفة: خ م ١٥٣٨، س ١٤٨٠، خ ١٤٩٦، م ١٥١٠، خ ١٥١٨، م ١٥٢٦، م ١٥٤٣] [الإتحاف: خز حب عه حم ١٧٥٩].

<sup>(</sup>٣) ورقة مصحف: تشبيه في الحسن والوضاءة . (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) النكوص: الرجوع إلى الوراء، وهو القهقرئ. (انظر: النهاية، مادة: نكص).

ه [۱۰۲۱۳] [شیبة: ۳۵۵۷۳].

<sup>(</sup>٥) العقب: الأثر، والمراد: المتابعة والموالاة. (انظر: المصباح المنير، مادة: عقب).





مِنْهُمْ »، فَعَلِمْتُ أَنَّ بَقَاءَهُ فِينَا قَلِيلٌ ، قَالَ : فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ قَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يَسُ لَأَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ كَمَا صَعِقَ كَمَا صَعِقَ مُوسَى ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ حَتَّى يَقُطَعَ أَيْ دِي رِجَالٍ وَأَلْسِنَتَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَدْ مَاتَ ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، هَلْ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا ، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا ، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ } لَمْ يَمُثُ حَتَى وَصَلَ الْحِبَالَ ، ثُمَّ حَارَبَ وَوَاصَلَ وَسَالَمَ ، وَنَكَحَ النِّسَاءَ وَطَلَّقَ ، لَمْ يَمُثُ حَتَى وَصَلَ الْحِبَالَ ، ثُمَّ حَارَبَ وَوَاصَلَ وَسَالَمَ ، وَنَكَحَ النِّسَاءَ وَطَلَّقَ ، وَتَرَكَكُمُ عَنْ حُجَةٍ بَيِّنَةٍ ، وَطَرِيقٍ نَاهِجَةٍ (١) ، فَإِنْ يَكُ مَا يَقُولُ ابْنُ الْحَطَّابِ حَقًّا ، فَإِنْ يَكُ مَا يَقُولُ ابْنُ الْحَطَّابِ حَقًّا ، فَإِنَّ وَتَرَكَكُمُ عَنْ حُجَةٍ بَيِّنَةٍ ، وَطَرِيقٍ نَاهِجَةٍ (١) ، فَإِنْ يَكُ مَا يَقُولُ ابْنُ الْحَطَّابِ حَقًّا ، فَإِنْ يَكُ مَا يَقُولُ ابْنُ الْحَطَّابِ حَقًّا ، فَإِنْ يَكُ مَا يَقُولُ ابْنُ الْحَطَّابِ حَقًّا ، فَإِنْ يَكُ مَا يَقُولُ ابْنُ الْخَطَّابِ حَقًّا ، فَإِنْ يَكَ مَا يَقُولُ ابْنُ النَّهُ أَنْ يَحْفُو عَنْهُ فَيُخْرِجَهُ إِلَيْنَا ، وَإِلَّا فَحَلِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَاحِبِنَا ، فَإِنْ يَلُ اللَّهُ أَنْ يَحْفُو عَنْهُ فَيُخْرِجَهُ إِلَيْنَا ، وَإِلَّا فَحَلِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَاحِبِنَا ، فَإِنَّهُ يَأْسَلُ (٢)

• [١٠٦١٤] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ الْعَبَّاسُ ، وَعَلِيٌّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَلَقِيَهُمَا رَجُلٌ ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ بَارِنًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيً بْنِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ بَارِنًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيً بْنِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ بَارِنًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيً بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنْتَ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَعَبْدُ الْعَصَا ثُمَّ حَلَّ بِهِ ، فَقَالَ: إِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ إِنَّهُ لَأَعْرِفُ أَبِي طَالِبٍ: أَنْتَ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَعَبْدُ الْعَصَا ثُمَّ حَلَّ بِهِ ، فَقَالَ: إِنَّهُ يُخَيِّلُ إِلَيَّ إِنَّهُ لَأَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَلَّا يَقُومَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ مِنْ وَجَعِهِ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَلَّا يَقُومَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ مِنْ وَجَعِهِ وَجُوهُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَلَا يَقُومَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا ، فَاذْهَبُ بِنَا إِلَيْهِ فَنَسْأَلُهُ ، فَإِنْ يَكُ هَذَا الْأَمْرُ إِلَيْنَا عَلِمْنَا ذَلِكَ ، وَإِلَّا يَكُ إِلَيْنَا أَمْرُنَاهُ أَنْ يَسْتَوْصِي بِنَا خَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَرَأَيْتَ إِذَا جِئْنَاهُ فَلَمْ يُعْطِنَاهَا ، وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهُ إِيَاهَا أَبَدًا .

ه [١٠٦١٥] قال الزُّهْرِيُّ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَدَّ مَرَضُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا قَالَ: «فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُبِضَ .

<sup>(</sup>١) الناهجة: الواضحة البينة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نهج).

<sup>(</sup>٢) يأسن: يتغير. (انظر: النهاية، مادة: أسن).

٩ [٣/ ٨٦ ب].

ه [١٠٦١٥] [التحفة: خ م ت سي ١٦١٧٧ ، خ م س ق ١٦٣٣٨].

## كِتَاكِلاً لِعَنَازِي





٥ [١٠٦١٦] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: آخِرُ شَيْءِ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ : «اتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (١)».

• [١٠٦١٧] عِدَّلُرُاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيق، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَمَضَى حَتَّى الْبَيْتِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَهُو فِي بَيْتِ عَائِشَة، النَّاسَ، فَمَضَى حَنْ وَجْهِهِ بُودَ (٢) حَبَرَةِ (٣) كَانَ مُسَجِّى عَلَيْهِ، فَنَظُرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْتَيْنِ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَةَ الَّتِي وَكُنَ عَلَيْهِ مَوْتَيْنِ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَةَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَةَ الَّتِي كَنْ مَعْرَةً أَبُو بَكُرٍ وَقَرَكُوا عَمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ الْمَسْجِدِ، وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ الْمَسْجِدِ، وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ وَتَمَكُو إِلَى الْمَسْجِدِ، وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ وَتَمَكُ وَتَمْرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ وَتَمَكُ وَتَمْرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ عَمْرُ ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ ، فَكَلَّمُ المَّاتَ مَنْ وَتَمْرُ يُحَلِي اللَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُلُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَانَ مَعْدَا قَالَ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُعَى النَّاسِ وَمَانَ اللَّهَ حَيَّ لَمْ يَعْبُوهُ أَنْ وَلَكُمْ النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَنِهُ الْاللَّهِ وَيَعْلَى النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْوِلَتُ اللَّهُ عَيْلَ مَا لَا اللَهُ عَيْلُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ أَلُولُ مِنَ النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَى النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ الْوَلَ اللَّهُ مَتَى تَلَاهُ الْمُوبَكُولُ النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ الْمَالِ اللَّهُ مَتَى النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ لَكُمْ وَالْمَا اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ : فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَا لَهُ الْمَا لَهُ وَلَا قَالِلُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ اللَّهُ الْمُعْ الْف

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَـرُ: وَاللَّهِ مَا هُـوَ إِلَّا أَنْ تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا قَائِمٌ خَرَرْتُ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَاتَ.

• [١٠٦١٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ رَجَالِهُ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَىٰ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَذَلِكَ الْغَدَ

<sup>(</sup>١) ملك اليمين: ما تملكه الأيدي من العبيد والإماء والأموال. (انظر: النهاية، مادة: ملك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بردة» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف برقم (٦٩٨٤) ، «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (٣٢٠٣) من حديث الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) الحبرة : ثياب فيها خطوط ورقوم مختلفة ، تصنع باليمن ، وتتكون من نسيجين من الحرير الأسود اللامع . (انظر : معجم الملابس) (ص١٢٣) .

مِنْ يَوْمِ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: فَتَشَهَدَ عُمَرُ وَأَبُوبَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَمَّا بَعُدُ، فَإِنِّي قُلْتُ مَقَالَةً، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَمَا قُلْتُ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّتِي قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَلَا فِي عَهْدِ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنِي الْمَقَالَةَ الَّتِي قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعَالَىٰ وَلَا فِي عَهْدِ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنِي لُمُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَتَّىٰ يَدُبُونَا يُرِيدُ بِذَلِكَ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرَهُمْ، فَإِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّه قَدْ جَعَلَ ﴿ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ : هَذَا كِتَابُ اللَّهِ فَاعْتَصِمُوا بِهِ تَهْتَدُونَ لِهِ : هَذَا كِتَابُ اللَّه فَاعْتَصِمُوا بِهِ تَهْتَدُونَ لِمَا هَدَىٰ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ اللَّهُ صَاحِبُ فَاعْتُصِمُوا بِهِ تَهْتَدُونَ لِمَا هَدَىٰ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا وَيَالِهُ أَوْلَى النَّاسِ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ وَكَانَتْ طَائِفَةُ وَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةُ وَثَانِي اثْنَيْنِ ، وَإِنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمِنْبِي مَاعِدَةً ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَةِ عَلَى الْمِنْبِي

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسٌ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يُـزْعِجُ أَبَا بَكْرٍ إِلَى الْمِنْبَرِ إِزْعَاجًا.

٥ [١٠٦١٩] عبد الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ عُبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا احْتُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعُحَدُ : إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ عَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا (١٠ كِتَابُ اللَّهِ ، فَاخْتَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ عَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا (١٠ كِتَابُ اللَّهِ ، فَاخْتَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ عَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا (١٠ كِتَابُ اللَّهِ ، فَاخْتَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ يَقُولُ : قَرُبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ كِتَابُ لَكُ مُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ يَقُولُ : مَا قَالَ عُمَرُ ، فَلَمَا أَكْثَرُوا اللَّغُو (٢٠ وَالإَخْتِلَافَ عِنْدَ لَكُ مُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ يَقُولُ : مَا قَالَ عُمَرُ ، فَلَمَا أَكْثَرُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ ذَلِكَ الْكَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعُلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَوْولِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

١[١٨٧/٣]٩

٥ [١٠٦١٩] [التحفة: م س ٢٥٥٤] [الإتحاف: حب حم ٨٠٢٥]، وسيأتي: (٢٠٤٢١).

<sup>(</sup>١) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).

<sup>(</sup>٢) اللغو: الهزل من القول وما لا يعني. (انظر: النهاية، مادة: لغا).

<sup>(</sup>٣) الرزية والرزء: المصيبة . (انظر: النهاية ، مادة : رزأ) .

<sup>(</sup>٤) اللغط: الصوت والضجة لا يفهم معناها. (انظر: النهاية، مادة: لغط).



## ٢١- بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَةَ

٥ [ ١٠٦٢ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِمِنِّي أَتَانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي مَنْزِلِي عَشِيًّا ، فَقَالَ : لَـوْ شَهِدْتَ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ! فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي سَمِعْتُ فُلانًا ، يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَقَائِمٌ عَشِيَّةً فِي النَّاسِ فَنُحَذِّرُهُمْ (١) هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْتَصِبُوا الْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ، قَالَ : فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ (٢) النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ (٣) ، وَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَىٰ مَجْلِسِكَ ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ إِنْ قُلْتَ فِيهِمُ الْيَوْمَ مَقَالَةً أَنْ يَطِيرُوا بِهَا كُلَّ مَطِيرٍ وَلَا يَعُوهَا ، وَلَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا ، وَلَكِنْ أَمْهِلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينَةَ ، فَإِنَّهَا دَارُ السُّنَّةِ وَالْهِجْرَةِ ، وَتَخْلُصَ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَعُوا مَقَالَتَكَ وَيَضَعُوهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ فِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَاءَ الْجُمُعَةُ هَجَّرْتُ لَمَّا حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ (١٤) جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، قَالَ: فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ (٥) خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ رَجَالِلهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ وَهُوَ مُقْبِلٌ : أَمَا وَاللَّهِ لَيَقُولَنَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ ، قَالَ : فَغَضِبَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ : وَأَيُّ مَقَالَةٍ يَقُولُ لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ قَالَ : فَلَمَّا ارْتَقَىٰ عُمَرُ الْمِنْبَرَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ ، فَلَمَّا

٥ [ ١٠٦٢ ] [التحفة : ع ١٠٥٠٨ ، س ١٠٥٧ ] [شيبة : ٣٨١٩٧] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فحذرهم»، والتصويب من «مسند أحمد» (٣٩٨)، «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (٢٤٣٦) من حديث عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٢) الرعاع: الغوغاء والسقَّاط والأخلاط، واحدهم: رعاعة. (انظر: النهاية، مادة: رعع).

<sup>(</sup>٣) الغوغاء: سفلة الناس المتسرعون إلى الشر . (انظر: النهاية ، مادة: غوغ) .

<sup>(</sup>٤) التهجير: التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه. (انظر: النهاية، مادة: هجر).

<sup>(</sup>٥) زوال الشمس : تحرك الشمس عن كبد (وسط) السهاء من بعد الظهيرة إلى جهة المغرب، فيقال : زالت ومالت . (انظر : غريب الحديث لابن قتيبة) (١/ ١٧٧) .

فَرَغَ ١ مِنْ أَذَانِهِ قَامَ عُمَرُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ مَقَالَةَ قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا ، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيـةَ الـرَّجْم ، فَـرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، فَيَقُولَ قَائِلُ : وَاللَّهِ مَا الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَيَضِلَّ أَوْ يَتْرُكَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أُحْصِنَ (١) وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ (٢) وَكَانَ الْحَمْلُ أَوْ الْإعْتِرَافُ ، ثُمَّ قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ: وَلَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ ، أَوْ فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَـنْ آبَـائِكُمْ ، ثُـمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُطْرُونِي (٣) كَمَا أَطْرَتِ (٤) النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » ، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلَانَا مِنْكُمْ ، يَقُولُ : إِنَّهُ لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا ، فَلَا يَغُرَّنَّ امْرَأً ، أَنْ يَقُولَ : إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْر كَانَتْ فَلْتَةً (٥) وَقَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ، وَلَـيْسَ فِـيكُمْ مَـنْ يُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرِ، إِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تُؤفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ مَعَهُ تَخَلَّفُوا عَنْهُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ، وَتَخَلَّفَتْ عَنَّا الْأَنْصَارُ بِأَسْرِهَا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَىٰ أَبِي بَكْر رَجَالِلهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا بَكْر ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْنَا نَوُمُّهُمْ ، فَلَقِيَنَا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا ، فَقَالًا : أَيْنَ تُريدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ قُلْنَا : نُريدُ إِخْوَانَنَا هَـؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَا: فَارْجِعُوا فَاقْضُوا أَمْرَكُمْ بَيْنَكُمْ، قَالَ: قُلْتُ: فَاقْضُوا لَنَأْتِينَهُمْ، فَأَتَيْنَاهُمْ فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ (٦) رَجُلٌ مُزَّمِّلُ، قُلْتُ:

۵ [۳/ ۸۷ ب] .

<sup>(</sup>١) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

<sup>(</sup>٢) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<sup>(</sup>٣) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه. (انظر: النهاية، مادة: طرا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لا تطيروني كما طيرت» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) الفلتة : الفجأة من غير روية ، وقيل : خلسة وانتزاعًا . (انظر : النهاية ، مادة : فلت) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أظهركم» ، والأصوب المثبت.

مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، قُلْتُ : وَمَا شَأْنُهُ؟ قَالُوا: هُوَ وَجِعٌ ، قَالَ : فَقَامَ خَطِيبُ الْأَنْصَارِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُـوَ أَهْلُـهُ ، ثُـمَّ قَـالَ : أَمَّا بَعْـدُ ، فَنَحْنُ الْأَنْصَارُ ، وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ رَهْطٌ مِنَّا ، وَقَـدْ دَفَّتْ إِلَيْنَا دَافَّةٌ (١) مِنْكُمْ ، فَإِذَا هُمْ يُريدُونَ أَنْ يَخْتَزلُونَا(٢) مِنْ أَصْلِنَا وَيَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْر ، وَكُنْتُ قَدْ رَوَيْتُ فِي نَفْسِي ، وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْر ، وَكُنْتُ أُدَارِئُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بَعْضَ الْحَدِّ وَكَانَ هُ وَ أَوْقَرَ مِنِّي وَأَجَلَّ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْكَلَامَ ، قَالَ : عَلَى قَالَ: وَاللَّهِ مَا تَرَكَ كَلِمَةً كُنْتُ رَوَّيْتُهَا فِي نَفْسِي إِلَّا جَاءَ بِهَا أَوْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا فِي بَدِيهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِيَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلُ وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشِ فَهُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَنَسَبَا ، وَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا كَرِهْتُ مِمَّا قَالَ شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْكَلِمَةَ ، كُنْتُ لَأَنْ أُقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِثْمِ أَحَبُّ إِلَى عِنْ أَنْ أُؤَمَّرَ عَلَى قَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا قَضَى أَبُو بَكْرِ مَقَالَتَهُ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ ١٠ : أَنَا جُذَيْلُهَا (٣) الْمُحَكَّكُ (٤) وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ (٥) ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، وَإِلَّا أَجْلَبْنَا الْحَرْبَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جَذَعًا

<sup>(</sup>١) الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد. وقيل: قوم من الأعراب يردون المصر. (انظر: النهاية ، مادة: دفف).

<sup>(</sup>٢) يختزلونا: يقتطعونا ويذهبوا بنا منفردين . (انظر: النهاية ، مادة : خزل) .

١[١٨٨/٣]٠

<sup>(</sup>٣) الجذيل: تصغير الجذل، وهو العُود الذي يُنْصَبُ للإبل الجربي لتَحْتَكَّ به، والمراد: أنه يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربي بالاحتكاك بالعود. (انظر: النهاية، مادة: جذل).

<sup>(</sup>٤) المحكك: المراد: العود الذي كَثُرَ الاحتكاك به ، وقيل: أراد أنه شديد البأس صُلْب المَكْسَر كالجِـذْل المُحَكَّك. (انظر: النهاية، مادة: حكك).

<sup>(</sup>٥) المرجب: المدعوم بالرُجُبة ، وهي: خشبة ذات شعبتين ، وذلك إذا طال وكثر حمله . والمراد: إني ذو رأى يُستشفى بالاستضاءة به كثيرا . (انظر: الفائق) (١/ ٢٠١) .

## المصنف الإمام عبدالتزاف



- 7 95
- [1٠٦٢١] قال مَعْمَرٌ، قَالَ قَتَادَةُ، فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غِمْدِ (١) وَاحِدٍ، وَلَكِنْ مِنَّا الْأُمْرَاءُ وَمِنْكُمُ الْوُزَرَاءُ
- [١٠٦٢٢] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ بِالْإِسْنَادِ: فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ بَيْنَنَا، وَكَثُرَ اللَّعْطُ حَتَّىٰ أَشْفَقْتُ الإِخْتِلَافَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، ابْسُطْ يَدَكَ أَبَايِعْكَ، قَالَ: فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْهُ الْمُهَاجِرُونَ وَبَايَعَهُ الْأَنْصَارُ، قَالَ: وَنَزَوْنَا أَنْ عَلَى سَعْدٍ حَتَّى قَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدًا، قَالَ: قُلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدًا، قَالَ: قُلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِنَا أَمْرًا كَانَ أَقْوَىٰ مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ أَنْ يُحْدِثُوا بَيْعَة بَعْدَنَا، فَلَا يَعْدَوْنَ مَا لَا نَرْضَى ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فَسَادًا، فَلَا يَعُرَقُ الْمُولَةُ وَلَى مَا لَا نَرْضَى ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فَسَادًا، فَلَا يَعُرَقُ الْمُولَ أَنْ نُبَايِعَهُمْ عَلَىٰ مَا لَا نَرْضَى ، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فَسَادًا، فَلَا يَعُرُوا بَيْعَة بَعْدَنَا، يَقُولَ إِنَّ بَيْعَةً أَبِي بَكُر كَانَتْ فَلْتَة ، فَقَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ عَيْرَأَنَ اللَّهَ وَقَى شَرَهَا، وَلَيْسَ فِيلًا فَيْكُمْ مَنْ يُعْقَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكِرٍ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ اللَّهُ مَنْ يُعْتَلِا فَيْ اللَّهُ لَا يُبَايَعُ هُو وَلَا الَّذِي (٣ ) بَايَعَهُ تَغِرَةً أَنْ يُقْتَلَا.
- [١٠٦٢٣] قال مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَأَخْبَرَنِي عُزْوَةُ ، أَنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَقِيَاهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ عُوَيْمُ (٥) بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ ، وَالَّذِي قَالَ : أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّ كُ وَعُذَيْقُهَا (٦) الْمُرَجَّبُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ .
- [١٠٦٢٤] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنِ الْمَعْرُودِ بْنِ سُويْدِ ، عَنْ عُمْرِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ .

<sup>(</sup>١) الغمد: غِلاف السيف . (انظر: الصحاح ، مادة: غمد) .

<sup>(</sup>٢) النزو والانتزاء والنَّز: الوثوب. (انظر: النهاية، مادة: نزا).

<sup>(</sup>٣) قوله: «يبايع هو ولا الذي» في الأصل: «يبايع هؤلاء الذين»، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) التغرة: من التغرير، كالتعلة من التعليل، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلا؛ أي: خوف وقوعهما في القتل. (انظر: جامع الأصول) (١١/١١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عويمر» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) العذيق: تصغير العذق: النخلة، وهو تصغير تعظيم. (انظر: النهاية، مادة: عذق).

## ڪِتَائِلَا لَيُكَازِيُّ فِي اَلِيَّا لِيَكُازِيُّ فِي الْكُلُونِيِّ فِي الْمُنْكِيْلُ فِي الْمُنْكِيْلِ فَي الْمُنْكِيْلُ فِي الْمُنْكِيْلِ فِي الْمُنْكِيْلُ فِي الْمُنْكِيْلِ فِي الْمُنْكِي





- [١٠٦٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَىٰ ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ ، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسِ الثَّالِثَةَ .
- [١٠٦٢٦] عبرالرال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَا جَالِسَيْنِ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيُّ فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا لَا نُحِبُ أَنْ يُجَالِسَنَا مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لَسْتُ أُجَالِسَ أُولَئِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ يَوْفَعُ حَدِيثَنَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لَسْتُ أُجَالِسَ أُولَئِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : بَلَى ، فَجَالِسْ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ وَلاَ تَرْفَعْ حَدِيثًا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِلْأَنْصَارِيِّ : مَنْ تَرَىٰ عُمَرُ : بَلَى ، فَجَالِسْ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ وَلاَ تَرْفَعْ حَدِيثًا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِلْأَنْصَارِيِّ : مَنْ تَرَىٰ فَقَالَ عُمَرُ لِلْأَنْصَارِيِّ : مَنْ تَرَىٰ النَّاسَ يَقُولُونَ يَكُونُ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي؟ قَالَ : فَعَدَّدَ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُسَمِّ عَلِيًّا ، فَقَالَ عُمَرُ : فَمَا لَهُمْ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَحْرَاهُمْ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقِيمَهُمْ عَلَيًا ، عَمَلُ طَرِيقَةٍ مِنَ الْحَقِي عَنَ الْحَسَنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَحْرَاهُمْ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقِيمَهُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ مِنَ الْحَقِّ مِنَ الْحَقِ
- [١٠٦٢٧] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ وَلَى السَّتَّةَ الْأَمْرَ، فَلَمَّا جَازُوا أَتْبَعَهُمْ بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ وَلَوْهَا الْأُجَيْلِحَ لَيَرْكَبَنَّ بِهِمُ الطَّرِيقَ يُرِيدُ عَلِيًّا.

## ٧٢- قَوْلُ عُمَرَ فِي أَهْلِ الشُّورَى

• [١٠٦٢٨] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : اجْتَمَعَ نَفَرٌ فِيهِمُ الْمُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَة فَقَالُوا : مَنْ تَرُوْنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَخْلِفًا ؟ فَقَالَ قَائِلٌ : عَلِيٍّ ، وَقَالَ قَائِلٌ : عُثْمَانَ ، فَقَالُ الْمُغِيرَةُ : أَفَلا أَعْلَمُ لَكُمْ ﴿ ذَاكَ؟ وَقَالَ قَائِلٌ : عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ فَإِنَّ فِيهِ خَلَفًا (١) ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : أَفَلا أَعْلَمُ لَكُمْ ﴿ ذَاكَ؟ وَقَالَ قَائِلٌ : عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرُ فَإِنَّ فِيهِ خَلَفًا (١) ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : أَفَلا أَعْلَمُ لَكُمْ ﴿ ذَاكَ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَرْكَبُ كُلَّ سَبْتٍ إِلَىٰ أَرْضٍ لَهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ ذَكَرَ اللهُ غِيرَةَ ابْنُهُ ، فَوقَفَ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَمَرَّ بِهِ عَلَىٰ أَتَانٍ (٢) لَهُ تَحْتَهُ كِسَاءٌ قَدْ عَطَفَهُ عَلَيْهَا ،

<sup>(</sup>١) الخلف: العوص. (انظر: النهاية، مادة: خلف).

٩ [٣/ ٨٨ ب]. (٢) **الأتان:** أنثى الحمار. (انظر: النهاية، مادة: أتن).



فَسَلَّمَ عُمَرُ فَرَدًّ عَلَيْهِ الْمُغِيرَةُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَا أَذَنُ لِي أَنْ أَسِيرَ مَعَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا أَتَى عُمَرُ ضَيْعَتَهُ نَزَلَ عَنِ الْأَتَانِ وَأَخَذَ الْكِسَاءَ فَبَسَطَهُ وَاتَّكَا عَلَيْهِ ، قَالَ : وَقَعَدَ الْمُغِيرَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَدَّثَهُ ، ثُمَّ قَالَ الْمُغِيرَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَدْرِي وَقَعَدَ الْمُغِيرَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَدَّثَهُ ، ثُمَّ قَالَ الْمُغِيرَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَدْرِي مَا قَدْرُ أَجَلِكَ ، فَلَمَّا حَدَّدَتَ لِنَاسٍ حَدًّا ، أَوْ عَلَّمْتَ لَهُ مُ عَلَمًا يَبْهَتُونَ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَالَ فَاسْتَوَى عُمَرُ جَالِسًا ، ثُمَّ قَالَ : هِيهِ! اجْتَمَعْتُمْ ، فَقُلْتُمْ : مَنْ تَرَوْنَ أَمِيرَ (') الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَخْلِفُ ؟ فَقَالَ قَائِلٌ : عَلِيًّا ، وَقَالَ قَائِلٌ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّ فِيهِ حَلَفًا ، قَالَ : فَلَا مُسْتَخْلِفُ ؟ فَقَالَ قَائِلٌ : عَلِيًّا ، وَقَالَ قَائِلٌ : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّ فِيهِ حَلَفًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَامِينَ مُولِنَ فِيهِ حَلَفًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَامِّنُ وَلَيْتُهُ إِنْ فِيهِ حَلَفًا ، قَالَ : قُلْتُ : عَبْدَ اللَّهِ مُونِ وَعَضَبُهُ عَلَى ، قَالَ : قُلْتُ : عَلْمَ اللَّهُ مُونِ وَعَضَبُهُ عَضَبُ كَا فَلُ : قُلْتُ : قُلْتُ : قَالَ : قُلْتُ : فَلْتُ نَعِيمُ وَقَالَ : فَلْتُ : فَلْتُ : فَلْتُ : فَلْتُ الْمَعْمِ وَالْمَ اللَّهُ أَوْمِنَ وَعَضَبُهُ عَلَى سُنَةً نَبِيهِمْ وَقَلْ يَ فِيلًا تَعْ وَلَا عَلَى اللَّهِ مُولِولَا اللَّهِ ، وَالْ : قُلْتُ : فَلْتُ : فَلْكُ : فَلْكُ : فَلْكُ : فَلْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَعَضَبُهُ عَلَى سُنَةً نَبِيهِمْ عَلَى اللَّهُ أَولَا اللَّهُ مُؤْمِنِ وَعَضَبُهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَعَضَبُهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَعَضَبُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥[١٠٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: عَلِمْتُ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَغْعَلَ، قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلْ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنْ أَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُّ حَتَّىٰ عَدَوْثُ وَلَمْ أَكلَّمْهُ، قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلْ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنْ أَكلَّمَهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُّ حَتَّىٰ عَدَوْثُ وَلَمْ أَكلَّمْهُ، قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلْ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ قَالَ: وَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلًا، حَتَّىٰ رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ قَالَ: وَكُنْتُ كَأَنَمَا أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلًا، حَتَّىٰ رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ وَرَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ لَكَ، رَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ وَرَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ لَكَ، رَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ وَرَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَعَ؟ فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوَضَعَ رَأُسَهُ سَاعَة، وُتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَعَ؟ فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُهُ، وَإِنِّي ("" إِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ وَمُعَالًا إِنَّ اللَّه يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي ("" إِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي ("" إِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي ("" إِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه يَحْفَلُ وَاللَا لَهُ عَلَى اللَّه وَلَيْ يَعْهُ إِنَّ اللَّه يَحْفَظُ وَينَهُ مُ وَالَعُهُ وَلُولُ اللَّه وَلَا اللَّه يَعْفُولُ اللَّه وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ وَاللَّه وَالْعُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «يا» ، وعدم إثباته أولى .

<sup>(</sup>٢) التألي: الحلف واليمين. (انظر: جامع الأصول) (٨/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣٣٨) من طريق عبد الرزاق ، به .



لَمْ يَسْتَخْلِفُ (١) ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ ، قَالَ : فَمَا هُـ وَإِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبَّا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَـمْ يَكُـنْ يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ .

## ٢٣- اسْتِخْلَافُ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ (٢) ﷺ

• [١٠٦٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: دَحَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ رَجَلِا هُو هُو شَاكِ، فَقَالَ: اسْتَخْلَفْتَ عُمَرَ؟ وَقَدْ كَانَ عَتَا (٣) عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلُطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلُطَانَ لَهُ وَلَا مُلْكَنَا لَكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْكَ الْكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْنَا وَلَا سُلُطَانَ لَهُ وَلَا عَتَىٰ مَلَاكَانَ أَعْتَىٰ عَلَيْكِ وَقَدْ كَانَ عَتَالَ : هَلْ وَأَعْتَىٰ مَنَا اللّهُ وَلَا لِلّهِ إِذَا لَقِيتَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَجْلِسُونِي ، فَأَجْلَسُوهُ ، فَقَالَ : هَلْ تُغَرِّقُنِي إِلّا بِاللّهِ ؟ فَإِنِّى أَقُولُ إِذَا لَقِيتَهُ : اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: مَا قَوْلُهُ: خَيْرَ أَهْلِكَ؟ قَالَ: خَيْرَ أَهْلِ مَكَّةً.

## ٢٤- بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ ﴿ لِنَّكَ

- [١٠٦٣١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ : لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرِ تَخَلَّفْتَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ ؟ فَقَالَ : إِنِّي آلَيْتُ تَخَلَّفْتَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ ؟ فَقَالَ : إِنِّي آلَيْتُ بِيَمِينٍ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، أَلَّا أَرْتَدِيَ بِرِدَاء الْ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ حَتَّى بِيمِينٍ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، أَلَّا أَرْتَدِيَ بِرِدَاء اللَّهِ إِلَّا إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ حَتَّى أَجْمَعَ الْقُرْآنَ فَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَفَلَّتَ الْقُرْآنُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَبَايَعَهُ .
- [١٠٦٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عِرَارٍ (٤) ، قَالَ : سَأَلْتُ
  - (١) الاستخلاف: اتخاذ الخليفة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : خلف) .
    - (٢) ليس في الأصل ، وزدناه ليستقيم السياق .
    - (٣) العتو: التجبر والتكبر. (انظر: النهاية، مادة: عتا).
      - ٥ [٣/ ٩٨١].
- (٤) تصحف في الأصل إلى: «عيزار»، والتصويب من «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (٢/ ٥٩٥) عن عبد الرزاق، به . ينظر: «تهذيب الكهال» (٢٢/ ٥٢٨)، «الإكهال» لابن ماكولا (٦/ ١٨٨). ينظر الأثر الآتي برقم (٢١٤٨٠).

## المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَالِ الرَّافِ





ابْنَ عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فَقَالَ: أَمَّا عَلِيٌّ فَهَذَا بَيْتُهُ، يَعْنِي: بَيْتُهُ قَرِيبٌ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فَهَذَا بَيْتُهُ، يَعْنِي : بَيْتُهُ قَرِيبٌ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فِي الْمَسْجِدِ مَا أُحَدِّثُكَ عَنْهُ بِغَيْرِ عُثْمَانَ، وَأَمَّا عُثْمَانُ رَحَالِلَهُ، فَإِنَّهُ أَذْنَبَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ ذَنْبًا صَغِيرًا فَقَتَلْتُمُوهُ. بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ ذَنْبًا صَغِيرًا فَقَتَلْتُمُوهُ.

- [١٠٦٣٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ قَالَ : لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرِ ﴿ الْفَيْ جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : غَلَبَكُمْ عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ أَذَلُ أَهْلِ بَيْتِ فِي قُرَيْشٍ ، أَمَا وَاللَّهِ لَأَمْلَأَنَّهَا خَيْلًا وَرِجَالًا ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا زِلْتَ عَدُوًّا لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ فَمَا ضَرَّ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ شَيْتًا ، إِنَّا رَأَيْنَا أَبَا بَكُرٍ لَهَا أَهْلًا .
- [١٠٦٣٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُ لِعَلِيِّ أَخْبِرْنِي عَنْ قُرَيْشٍ قَالَ : أَوْزَنُنَا أَخْلَاقًا إِخْوَتُنَا بَنُو أُمَيَّةَ ، وَأَنْجَدُنَا عِنْدَ اللَّقَاءِ ، وَأَسْخَانَا بِمَا مَلَكْتِ الْيَمِينُ فَنَحْنُ بَنُو هَاشِمٍ ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ الَّتِي نَشُمُّ بَيْنَهَا اللَّقَاءِ ، وَأَسْخَانَا بِمَا مَلَكْتِ الْيَمِينُ فَنَحْنُ بَنُو هَاشِمٍ ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ الَّتِي نَشُمُّ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ ، إِلَيْكَ عَنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ .
- [١٠٦٣٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ أَخْبِرْنِي عَنْ قُرَيْشٍ قَالَ : أَمَّا نَحْنُ بَنُو هَاشِمٍ فَأَنْجَادٌ أَمْجَادٌ ، أَهْدَاةٌ أَجْوَادٌ ، وَأَمَّا إِخْوَانُنَا بَنُو أُمَيَّةً فَرَيْشٍ الَّتِي نَشُمُّ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ .

#### 70- غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ<sup>(١)</sup> وَخَبَرُ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ

٥ [١٠٦٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَمَا هَاجَرَ وَجَاءَ الَّذِينَ كَانُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، بَعَثَ بَعْثَيْنِ قِبَلَ الشَّامِ إِلَىٰ كَلْبٍ ، وَغَسَّانَ ، وَكُفَّارِ الْعَرَبِ الَّذِينَ فِي مَشَارِفِ (٢) الشَّامِ ، فَأَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أَحَدِ الْبَعْثَيْنِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ

<sup>(</sup>١) ذات السلاسل: هي اليوم شمال غرب المملكة العربية السعودية ، شرق ميناءي الوجه وضبا ، وكانت غزوة ذات السلاسل في جمادي الآخرة سنة ٨ هجرية . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «شارق»، والتصويب من «تاريخ ابن عساكر» (٢/ ٢٥) من وجه آخر عن الزهرى، به .

الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي فِهْدٍ، وَأَمَّرَ عَلَى الْبَعْثِ الْآخِرِ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي، فَانْتُدِبَ فِي بَعْثِ أَبِي عُبَيْدَة أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ خُرُوجِ الْبَعْثَيْنِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدَة بْنَ الْجَرَّاحِ وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ لَهُمَا: «لَا تَعَاصَيَا»، فَلَمَّا فَصَلَا عَنِ أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاحِ وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ لَهُمَا: «لَا تَعَاصَيَا»، فَلَمَّا فَصَلَا عَنِ الْمَدِينَةِ جَاءَ أَبُو عُبَيْدَة، فَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْمَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا لَمَ مَنْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا لَمُعْمِنِ وَعَلَىٰ فَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَمَرُ بْنُ الْعَلَىٰ فَقَالَ لَعُمْرُو بْنَ النَّابِعَةِ، وَتُوَمِّرُهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَعَلَى فَأَطَاعَهُ أَبُو عُبَيْدَة، فَكَانَ عَمْرُو أَمِيرَ الْبَعْثَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَجُدًا شَدِيدًا، فَكَلَّمَ أَبَا عُبَيْدَة، فَقَالَ: أَتُطِيعُ ابْنَ النَّابِغَةِ، وَتُوَمِّرُهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَعَلَىٰ وَجُدًا شَدِيدًا، فَكَلَّمَ أَبَا عُبَيْدَة، فَقَالَ: أَتُطِيعُ ابْنَ النَّابِغَةِ، وَتُومِّمُوهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَعَلَىٰ وَجُدًا شَدِيدًا، فَكَلَّمَ أَبَا عُبَيْدَة، فَقَالَ: أَتُطِيعُ ابْنَ النَّابِغَةِ، وتُومِّمُوهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَعَلَىٰ وَمُولَ اللَّهِ عَيْدَ عَهِ لَكُمَ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْرَبُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْمُعَل

وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ تُسَمَّىٰ ذَاتَ السَّلَاسِلِ، أُسِرَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ وَسُبُوا، ثُمَّ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ ۞، فَانْتَدَبَ فِي بَعْشِهِ غُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ، قَبْلَ أَنْ يَصِلَ ذَلِكَ الْبَعْثُ، فَأَنْ فَذَهُ أَبُو بَكْرٍ حِينَ وَلِيَ الْأَمْرَ بَعْدَ وَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ، ثُمَّ بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ وَلِيَ الْأَمْرَ بَعْدَ وَفَاةِ فَأَنْفَذَهُ أَبُو بَكْرٍ حِينَ وَلِيَ الْأَمْرَ بَعْدَ وَفَاةِ وَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ، فَلَاثَةَ أَمْرَاءَ إِلَى الشَّامِ، وَأَمَّرَ حَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ عَلَى جُنْدٍ، وَأَمَّرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جُنْدٍ، وَأَمَّرَ صَنَةَ عَلَى جُنْدٍ، وَبَعَثَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْعَاصِ عَلَى جُنْدٍ، وَأَمَّرَ حُسَنَةً عَلَى جُنْدٍ، وَبَعَثَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الشَّامِ بُو أَمْرَاءَ إِلَى الشَّامِ، وَأَمَّرَ حَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ عَلَى جُنْدٍ، وَبَعَثَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى جُنْدٍ وَالْمَالِ اللَّهِ وَيَقِيْهُ، فَكُمْ رُعْرِيلَ بْنَ حَسَنَةً عَلَى جُنْدٍ، وَبَعَثَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الشَّامِ عَلَى جُنْدٍ، وَبَعَثَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْعَاصِ عَلَى جُنْدٍ، وَأَمْرَاقٍ بُنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْعَرَاقِ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَكَلَّمَ أَبَا بَكُورٍ ، فَذَلِكَ مِنْ مَوْجِدَةٍ وَجَدَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَجُنْدِهِ ، وَذَلِكَ مِنْ مَوْجِدَةٍ وَجَدَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

<sup>(</sup>١) قبله عند ابن عساكر في «التاريخ»: «ويدخل بيني وبينه الناس، وإني واللَّه لأطيعنه حتى أقفل، فلم عمر بن الخطاب رسول اللَّه ﷺ، وبه يتم سياق الكلام.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «التاريخ» لابن عساكر : «لن أؤمر عليكم بعد هذا إلا منكم» .

٥ [٣/ ٨٩ ت].



عَلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حِينَ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيُّهُ ، فَلَقِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَغُلِبْتُمْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عَلَىٰ أَمْرِكُمْ ؟ فَلَمْ يَحْمِلْهَا عَلَيْهِ أَبُو بَكْرِ وَحَمَلَهَا عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَإِنَّكَ لَتَثْرُكُ إِمْرَتَهُ عَلَى الثَّعَالِبِ ، فَلَمَّا اسْتَعْمَلَهُ أَبُو بَكُر ذَكَرَ ذَلِكَ ، فَكَلَّمَ أَبَا بَكُر فَاسْتَعْمَلَ مَكَانَهُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَأَدْرَكَهُ يَزِيدُ أَمِيرًا بَعْدَ أَنْ وَصَلَ الشَّامَ بِذِي الْمَرْوَةِ (١) ، وَكَتَبَ أَبُو بَكْرِ إِلَىٰ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَأَمَرَهُ بِالْمَسِيرِ إِلَى الشَّامِ بِجُنْدِهِ ، فَفَعَلَ ، فَكَانَتِ الشَّامُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أُمَرَاءَ حَتَّىٰ تُوفِّى أَبُو بَكْر، فَلَمَّا اسْتُخْلِف عُمَرُ نَزَعَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَأَمَّرَ مَكَانَهُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاح، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ الْجَابِيَةَ (٢) فَنَزَعَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، وَأَمَرَ جُنْدَهُ أَنْ يَتَفَرَّقُوا فِي الْأُمَرَاءِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَعَجَزْتُ أَمْ خُنْتُ؟ قَالَ: لَمْ تَعْجَزْ وَلَمْ تَخُنْ ، قَالَ : فَفِيمَ عَزَلْتَنِي؟ قَالَ : تَحَرَّجْتُ أَنْ أُؤَمِّرَكَ وَأَنَا أَجِدُ أَقْوَىٰ مِنْكَ ، قَالَ : فَاعْذُرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : سَأَفْعَلُ ، وَلَوْ عَلِمْتُ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ ، قَالَ : فَقَامَ عُمَرُ فَعَذَرَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بِالْمَسِيرِ إِلَىٰ مِصْرَ وَبَقِيَّةُ الشَّامِ عَلَىٰ أَمِيرَيْنِ: أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، ثُمَّ تُوفِّي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَاسْتَخْلَفَ خَالِدًا وَابْنَ عَمِّهِ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ ، فَأَقَرَّهُ عُمَرُ ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: كَيْفَ تُقِلُّ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَهُوَ رَجُلٌ جَوَادٌ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ؟ وَقَدْ نَزَعَتْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي أَنْ كَانَ يُعْطِي دُونَكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذِهِ شِيمَةُ عِيَاضِ فِي مَالِهِ حَتَّىٰ يَخْلُصَ (٣) إلَىٰ مَالِهِ ، وَإِنِّي مَعَ ذَلِكَ لَمْ أَكُنْ لِأُغَيِّرَ أَمْرًا قَضَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح ، قَالَ: ثُمَّ تُوفِّي يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَمَّرَ مَكَانَهُ مُعَاوِيةً ، فَنَعَاهُ عُمَرُ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ: احْتَسِبْ يَزِيدَ يَا أَبَا سُفْيَانَ ، قَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، فَمَنْ أَمَّرْتَ مَكَانَهُ ؟ قَالَ : مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) ذو المروة: قرية بوادي القرئ تقع شهال المدينة على بعد ٣٠٠ كيلومتر. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٢) الجابية: مدينة تقع جنوب سوريا في منطقة حوران ، تظهر للناظر من بلدة الصنمين وبلدة نـوى . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١١٠) .

<sup>(</sup>٣) الخلوص: الوصول والبلوغ. (انظر: النهاية ، مادة: خلص).



وَصَلَتْكَ رَحِمٌ ، قَالَ : ثُمَّ تُوْفِّيَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ ، فَأَمَّرَ مَكَانَهُ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْـصَارِيَّ ، فَكَانَتِ الشَّامُ عَلَىٰ مُعَاوِيةَ وَعُمَيْرٍ، حَتَّىٰ قُتِلَ عُمَرُ، فَاسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَزَلَ عُمَيْرًا ، وَتَرَكَ الشَّامَ لِمُعَاوِيَةَ ، وَنَزَعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ الْكُوفَةِ ، وَأَمَّـرَ مَكَانَـهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ، وَنَزَعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ مِصْرَ ، وَأُمَّرَ مَكَانَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح ، وَنَزَعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَأَمَّرَ مَكَانَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِر بْنِ كُرَيْزِ ، ثُمَّ نَزَعَ (١) سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ مِنَ الْكُوفَةِ ، وَأَمَّرَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ فَجَلَدَهُ وَنَزَعَهُ ، وَأَمَّرَ سَعِيدَ ٩ بْنَ الْعَاصِ مَكَانَهُ ، ثُمَّ قَالَ النَّاسُ ، وَنَـشَبُوا فِي الْفِتْنَةِ ، فَحَجَّ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِي ، ثُمَّ قَفَلَ مِنْ حَجِّهِ فَلَقِيَهُ خَيْلُ الْعِرَاقِ ، فَرَجَعُوهُ مِنَ الْعُذَيْبِ ، وَأَخْرَجَ أَهْلُ مِصْرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح، وَأَقَرَّ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ ، فَكَانَ كَذَلِكَ أَوَّلُ الْفِتْنَةِ ، حَتَّى إِذَا قُتِلَ عُثْمَانُ رَحَالِكُ ، بَايَعَ النَّاسُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ: إِنْ شِئْتُمَا فَبَايِعَانِي ، وَإِنْ شِئْتُمَا بَايَعْتُ أَحَدَكُمَا ، قَالَا: بَلْ نُبَايِعُكَ ، ثُمَّ خَرَجَا إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَبِمَكَّةَ عَائِشَةُ زَوْمُ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّة بِمَا يَتَكَلَّمَانِ بِهِ (٢) ، فَأَعَانَتْهُمَا عَلَى رَأْيِهِمَا ، فَأَطَاعَهُمْ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَخَرَجُوا قِبَلَ الْبَصْرَةِ يَطْلُبُونَ بِدَمِ ابْنِ عَفَّانَ ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، فِي أُنَاسِ مِنْ قُرَيْشِ كَلَّمُوا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، وَحَدَّثُوهُمْ أَنّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا ، وَأَنَّهُمْ جَاءُوا تَاثِيِينَ مِمَّا كَانُوا غَلَوْا بِهِ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ ، فَأَطَاعَهُمْ عَامَّةُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَاعْتَزَلَ الْأَحْنَفُ مِنْ تَمِيمَ ، وَخَرَجَ عَبْدُ الْقَيْسِ إِلَى عَلِيِّ بننِ أَبِي طَالِبٍ بِعَامَّةِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَرَكِبَتْ عَائِشَةُ جَمَلًا لَهَا يُقَالُ لَهُ عَسْكَرٌ ، وَهِيَ فِي هَوْدَج قَدْ أَلْبَسَتْهُ الدُّفُوفَ يَعْنِي جُلُودَ الْبَقَرِ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَحْجُزَ بَيْنَ النَّاسِ مَكَانِي ، قَالَتْ : وَلَمْ أَحْسِبْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ ، وَلَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ لَمْ أَقِفْ ذَلِكَ الْمَوْقِفَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أمر» ، وهو مخالف للسياق.

<sup>(</sup>٢) العبارة غير متسقة ، ولكن كذا وقعت في الأصل.





أَبَدًا ، قَالَتْ : فَلَمْ يَسْمَع النَّاسُ كَلَامِي ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيَّ ، وَكَانَ الْقِتَالُ ، فَقُتِلَ يَوْمَئِذِ سَبْعُونَ مِنْ قُرَيْشِ كُلُّهُمْ يَأْخُذُ بِخِطَامِ جَمَلِ عَائِشَةَ حَتَّىٰ لَا تُقْتَلَ ، ثُمَّ احْتَمَلُوا الْهَـوْدَجَ حَتَّىٰ أَدْخَلُوهُ مَنْزِلًا مِنْ تِلْكَ الْمَنَازِلِ، وَجُرِحَ مَرْوَانُ جِرَاحًا شَدِيدَةً، وَقُتِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَوْمَئِذِ ، وَقُتِلَ الزُّبَيْرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَادِي السِّبَاع ، وَقَفَلَتْ عَائِشَةُ وَمَرْوَانُ بِمَنْ بَقِيَ مِنْ قُرَيْش ، فَقَدِمُوا الْمَدِينَة ، وَانْطَلَقَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمَتْ مَكَّة ، فَكَانَ مَرْوَانُ وَالْأَسْوَدُ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَلَى الْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا ، يَغْلِبَانِ عَلَيْهَا ، وَهَاجَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ عَلِيِّ وَمُعَاوِيَةً ، فَكَانَتْ بُعُوثُهُمَا تَقْدُمُ الْمَدِينَةَ ، وَتَقْدُمُ مَكَّةَ لِلْحَجِّ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ فَهُ وَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ أَيَّامَ الْحَجِّ لِلنَّاسِ ، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْسَلَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيَّا إِلَى أُمِّ سَلَمَة ، قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَىٰ : تَعَالَيْ نَكْتُبْ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ وَعَلِيِّ أَنْ يُعْتِقًا مِنْ هَـذِهِ الْبُعُـوثِ الَّتِي تَرُوعُ النَّاسَ ، حَتَّىٰ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا ، فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : كَفَيْتُكِ أَخِي مُعَاوِيَةً ، وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : كَفَيْتُكِ عَلِيًّا ، فَكَتَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ صَاحِبِهَا ، وَبَعَثَتْ وَفْدًا مِنْ قُرَيْش وَالْأَنْصَارِ ، فَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَأَطَاعَ أُمَّ حَبِيبَةَ ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَهَمَّ أَنْ يُطِيعَ أُمَّ سَلَمَةً ، فَنَهَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ بُعُوثُهُمَا وَعُمَّالُهُمَا يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً ، حَتَّى قُتِلَ عَلِيٌّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى مُعَاوِيّة وَمَرْوَانُ وَابْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ يَغْلِبَانِ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي تِلْكَ الْفِتْنَةِ ، وَكَانَتْ مِصْرُ فِي سُلْطَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيّ ، وَكَانَ حَامِلَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ وَغَيْرِهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَكَانَ قَيْسٌ مِنْ ذَوِي الرَّأْي مِنَ النَّاس ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْفِتْنَةِ ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاهِدَيْنِ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ مِنْ مِصْرَ، وَيَغْلِبَانِ عَلَىٰ مِصْرَ، وَكَانَ قَدِ امْتَنَعَ مِنْهُمَا بِالدَّهَاءِ وَالْمَكِيدَةِ ، فَلَمْ يَقْدِرَا عَلَىٰ أَنْ يَفْتَحَا ١ مِصْرَ حَتَّىٰ كَادَ مُعَاوِيَةُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ مِنْ قِبَل عَلِيٍّ ، قَالَ : فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُحَدِّثُ رَجَالًا مِنْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ قُرَيْشِ فَيَقُولُ : مَا ابْتَدَعْتُ مِنْ مَكِيدَةٍ قَطُّ أَعْجَبَ عِنْدِي مِنْ مَكِيدَةٍ كَايَدْتُ بِهَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ مِنْ قِبَلِ

١٥ [٣/ ٩٠ ب].





عَلِيِّ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ حِينَ امْتَنَعَ مِنِّي قَيْسٌ ، فَقُلْتُ لِأَهْلِ الشَّامِ : لَا تَسُبُّوا قَيْسًا ، وَلَا تَدْعُونِي إِلَىٰ غَزْوِهِ ، فَإِنَّ قَيْسًا لَنَا شِيعَةٌ ، تَأْتِينَا كُتُبُهُ وَنَصِيحَتُهُ ، أَلَا تَرَوْنَ مَا يَفْعَلُ بِإِخْوَانِكُمُ الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ خَرِبْتَا ، يُجْرِي عَلَيْهِمْ أُعْطِيَتَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ ، وَيُـؤَمِّنُ سِرْبَهُمْ ، وَيُحْسِنُ إِلَىٰ كُلِّ رَاغِبٍ قَدِمَ عَلَيْهِ ، فَلَا نَسْتَنْكِرُهُ فِي نَصِيحَتِهِ ، قَالَ مُعَاوِيَة : وَطَفِقْتُ أَكْتُبُ بِذَلِكَ إِلَىٰ شِيعَتِي مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مِنْ جَوَاسِيس عَلِيّ الَّذِينَ هَدَىٰ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا وَنَمَاهُ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، اتَّهَمَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ بِقِتَالِ أَهْل خَرِبْتَا -وَأَهْلُ خَرِبْتَا يَوْمَتِذِ عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَأَبَىٰ قَيْسٌ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ أَنَّهُمْ وُجُوهُ أَهْلِ مِصْرَ وَأَشْرَافُهُمْ وَذَوُو الْحِفَاظِ مِنْهُمْ ، وَقَدْ رَضُوا مِنِّي بِأَنْ أُؤَمِّنَ سِن بَهُمْ ، وَأَجْري عَلَيْهِمْ أُعْطِيَاتِهِمْ وَأَرْزَاقَهُمْ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَوَاهُمْ مَعَ مُعَاوِيَةً ، فَلَسْتُ مُكَايِدَهُمْ بِأَمْرٍ أَهْوَنَ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ مِنْ أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِمُ الْيَوْمَ ، وَلَوْ دَعَوْتُهُمْ إِلَىٰ قِتَالِي كَانُوا قَرَنَاهُمْ أَسْوَدَانِ (١) الْعَرَبِ وَفِيهِمْ بُسْرُبْنُ أَرْطَاةَ ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدِ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ خَدِيج الْخَوْلَانِيُّ ، فَذَرْنِي وَرَأْيِي فِيهِمْ ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أُدَارِي مِنْهُمْ ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِ عَلِيٌّ إِلَّا قِتَالَهُمْ ، فَأَبَىٰ قَيْسٌ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ، وَكَتَبَ قَيْسٌ إِلَىٰ عَلِيِّ : إِنْ كُنْتَ تَتَّهِمُنِي فَاعْتَزِلْنِي عَنْ عَمَلِكَ ، وَأَرْسِل إِلَيْهِ غَيْرِي ، فَأَرْسَلَ الْأَشْتَرَ أَمِيرًا عَلَىٰ مِصْرَ ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْقُلْزُمَ شَربَ بِالْقُلْزُمِ شَرْبَةً مِنْ عَسَلِ ، فَكَانَ فِيهَا حَتْفُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيةً وَعَمْرَو بْنَ الْعَاص ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّ لِلَّهِ جُنُودًا مِنْ عَسَلِ ، فَلَمَّا بَلَغَتْ عَلِيًّا وَفَاةُ الْأَشْتَرِ ، بَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَمِيرًا عَلَىٰ مِصْرَ ، فَلَمَّا حُدِّثَ بِهِ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَادِمَا أَمِيرًا عَلَيْهِ ، تَلَقًاهُ فَخَلَا بِهِ ، وَنَاجَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ امْرِئٍ لَا رَأْيَ لَـ هُ فِي الْحَرْبِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَزْلُكُمْ إِيَّايَ بِمَانِعِي أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ، وَإِنِّي مِنْ أَمْرِكُمْ عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَإِنِّي أَدُلُكَ عَلَى الَّذِي كُنْتُ أَكَايِدُ بِهِ مُعَاوِيَةً وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَأَهْلَ خَرْبِتَا فَكَايِـدْهُمْ بِـهِ، فَإِنَّكَ إِنْ كَايَدْتَهُمْ بِغَيْرِهِ تَهْلَكْ . فَوصَفَ لَهُ قَيْسٌ الْمُكَايَدَةَ الَّتِي كَايَدَهُمْ بِهَا ، فَاغْتَشَّهُ

<sup>(</sup>١) قوله : «كانوا قرناهم أسودان» غير واضح المعنى .





مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَخَالَفَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمَرَهُ بِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر مِصْرَ، خَرَجَ قَيْسٌ قِبَلَ الْمَدِينَةِ ، فَأَخَافَهُ مَرْوَانُ وَالْأَسْوَدُ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، حَتَّى إِذَا خَافَ أَنْ يُؤْخَذَ وَيُقْتَلَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَظَهَرَ إِلَىٰ عَلِيِّ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ مَرْوَانَ وَالْأَسْوَدِ بنن أَبِي الْبَخْتَرِيِّ يَتَغَيَّظُ عَلَيْهِمَا وَيَقُولُ: أَمْدَدْتُمَا عَلِيًّا بِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَبِرَأْيِهِ وَمُكَايَدَتِهِ فَوَاللَّهِ لَوْ أَمْدَدْتُمَاهُ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ مُقَاتِل مَا كَانَ ذَلِكَ بِأَغْيَظَ لِي مِنْ إِخْرَاجِكُمَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ إِلَىٰ عَلِيٌّ ، فَقَدِمَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ إِلَىٰ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا بَانَـهُ الْحَـدِيثُ ، وَجَاءَهُمْ قَتْلُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَرَفَ عَلِيٌّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يُدَارِي مِنْهُمْ أُمُورًا عِظَامًا مِنَ الْمُكَايَدَةِ الَّتِي قَصْرَ عَنْهَا رَأْيُ عَلِيِّ وَرَأْيُ مَنْ كَانَ يُؤَازِرُهُ عَلَىٰ عَزَلِ قَيْسِ ، فَأَطَاعَ عَلِيِّ قَيْسًا فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، وَجَعَلَهُ عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَمَنْ كَانَ بِأَذْرَبِيجَانَ (١) وَأَرْضِهَا، وَعَلَىٰ شُرْطَةِ الْخَمْسِينَ الَّذِينَ ٣ انْتُدِبُوا لِلْمَوْتِ ، وَبَايَعَ أَرْبَعُونَ أَلْفًا كَانُوا بَايَعُوا عَلِيًّا عَلَى الْمَوْتِ ، فَلَمْ يَزَلْ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ يَسُدُّ ذَلِكَ الثَّغْرَ حَتَّى قُتِلَ عَلِيٌّ ، وَاسْتَخْلَفَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ عَلَى الْخِلافَةِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يُرِيدُ الْقِتَالَ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ مُعَاوِيَةً ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ وَيُبَايِعُ ، فَعَرَف الْحَسَنُ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ لَا يُوَافِقُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَنَزَعَهُ ، وَأَمَّرَ مَكَانَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ ، فَلَمَّا عَرَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الَّذِي يُرِيدُ الْحَسَنُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ ، كَتَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مُعَاوِيَةً يَسْأَلُهُ الْأَمَانَ ، وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي أَصَابَ ، فَشَرَطَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً وَبَعَثَ إِلَيْهِ ابْنَ عَامِرِ فِي خَيْل عَظِيمَةٍ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عُبَيْدُ اللَّهِ لَيْلًا ، حَتَّى لَحِقَ بِهِم ، وَتَرَكَ جُنْدَهُ الَّذِينَ هُوَ عَلَيْهِمْ لَا أَمِيرَ لَهُمْ ، وَمَعَهُمْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، فَأَمَّرَتْ شُوطَةُ الْخَمْسِينَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ، وَتَعَاهَدُوا وَتَعَاقَدُوا عَلَىٰ قِتَالِ مُعَاوِيةَ وَعَمْرو بْن الْعَاص ، حَتَّىٰ يَشْتَرِطَ لِشِيعَةِ عَلِيِّ وَلِمَنْ كَانَ اتَّبَعَهُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَمَا أَصَابُوا مِنَ الْفِتْنَةِ ،

<sup>(</sup>۱) أذربيجان: بلد شيال غرب إيران شرقي أرمينية ، مطلة على بحر قروين شرقًا . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٢٨) .

١[١٩١/٣]٥



فَخَلَصَ مُعَاوِيَةُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ إِلَىٰ مُكَايَدَةِ رَجُلِ هُوَ أَهَمُ النَّاسِ عِنْدَهُ مَكِيدَة ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفًا ، فَنَزَلَ بِهِمْ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو وَأَهْلُ الشَّامِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَيُرْسِلُ مُعَاوِيَةً إِلَىٰ قَيْس ، وَيُذَكِّرُهُ اللَّه ، وَيَقُولُ : عَلَىٰ طَاعَةِ مَنْ تُقَاتِلُنِي؟ وَيَقُولُ : قَدْ بَايَعَنِي الَّذِي تُقَاتِلُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ ، فَأَبَىٰ قَيْسٌ أَنْ يَلِينَ لَهُ حَتَّىٰ أَرْسَلَ مُعَاوِيَهُ بِسِجِلّ قَدْ خَتَمَ لَـهُ فِي أَسْفَلِهِ ، فَقَالَ : اكْتُبْ فِي هَذَا السِّجِلِّ ، فَمَا كَتَبْتَ فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ عَمْرُو لِمُعَاوِيَة : لَا تُعْطِهِ هَـذَا وَقَاتِلْهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَهُ - وَكَانَ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ - : عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، فَإِنَّا لَنْ نَخْلُصَ إِلَىٰ قَتْلِ هَؤُلَاءِ حَتَّىٰ يُقْتَلَ عَدَدُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَمَا خَيْرُ الْحَيَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلُهُ حَتَّىٰ لَا أَجِدَ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا ، فَلَمَّا بَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِذَلِكَ السِّجِلِّ اشْتَرَطَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ لِنَفْسِهِ وَلِشِيعَةِ عَلِيِّ الْأَمَانَ عَلَى مَا أَصَابُوا مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ، وَلَمْ يَسْأَلْ مُعَاوِيَةً فِي ذَلِكَ مَالًا، فَأَعْطَاهُ مُعَاوِيَةُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، وَدَخَلَ قَيْسٌ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَكَانَ يُعَدُّ فِي الْعَرَبِ حَتَّىٰ ثَارَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَىٰ خَمْسَةٌ يُقَالُ لَهُمْ: ذَوُو رَأْيِ الْعَرَبِ وَمَكِيدَتُهُمْ ، يُعَدُّ مِنْ قُرَيْشِ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو ، وَيُعَـدُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، وَيُعَدُّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ، وَيُعَدُّ مِنْ ثَقِيفَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَكَانَ مَعَ عَلِيِّ مِنْهُمْ رَجُلَانِ : قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ مُعْتَـزِلّا بِالطَّائِفِ وَأَرْضِهَا ، فَلَمَّا حُكَّـمَ الْحَكَمَانِ فَاجْتَمَعَا بِأَذْرُحَ ، وَافَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَأَرْسَلَ الْحَكَمَانِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَإِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَوَافَىٰ رِجَالٌ (١) كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشِ وَوَافَىٰ مُعَاوِيَةُ بِأَهْلِ الشَّامِ ، وَوَافَىٰ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَهُمَا الْحَكَمَانِ ، وَأَبَىٰ عَلِيٌّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ يُوَافُوا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِرِجَالٍ مِنْ ذَوِي رَأْيِ أَهْلِ قُرَيْش: هَلْ تَرَوْنَ أَحَدًا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَعْلَمَ: أَيَجْتَمِعُ هَذَانِ الْحَكَمَانِ أَمْ لَا؟ فَقَالُوا لَهُ: لَا نَرَىٰ أَنَّ أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّنِي سَأَعْلَمُهُ مِنْهُمَا حِينَ أَخْلُوبِهِمَا فَأُرَاجِعُهُمَا ، فَدَخَلَ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَبَدَأَ بِهِ ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجالا» ، وهو خلاف الجادة .



يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ : كَيْفَ تَرَانَا مَعْشَرَ الْمُعْتَزِلَةِ؟ فَإِنَّا قَدْ شَكَكْنَا ۞ فِي هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ فِي هَذَا الْقِتَالِ، وَرَأَيْنَا نَسْتَأْنِي وَنَتَثَبَّتُ حَتَّىٰ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ عَلَىٰ رَجُلِ ، فَنَدْخُلَ فِي صَالِح مَا دَخَلَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ؟ فَقَالَ عَمْرُو: أَرَاكُمْ مَعْشَرَ الْمُعْتَزِلَةِ خَلْفَ الْأَبْرَارِ ، وَمَعْشَرَ الْفُجَّارِ ، فَانْصَرَفَ الْمُغِيرَةُ ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ غَيْر ذَلِكَ ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَخَلَا بِهِ ، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِعَمْرِو ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : أَرَاكُمْ أَثْبَتَ النَّاسِ رَأْيًا ، وَأَرَىٰ فِيكُمْ بَقِيَّةَ الْمُسْلِمِينَ ، فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَقِيَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ مَا قَالَ مِنْ ذَوِي رَأْيِ قُرَيْشٍ ، قَالَ : أُقْسِمُ لَكُمْ لَا يَجْتَمِعُ هَذَانِ عَلَىٰ رَجُلِ وَاحِدٍ ، وَلَيَدْعُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ رَأْيِهِ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْحَكَمَانِ ، وَتَكَلَّمَا خَالِيَيْنِ ، فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَا مُوسَى ، أَرَأَيْتَ أَوَّلَ مَا نَقْضِي بِهِ فِي الْحَقِّ عَلَيْنَا أَنْ نَقْضِيَ لِأَهْلِ الْوَفَاءِ بِالْوَفَاءِ، وَلِأَهْلِ الْغَدْرِ بِالْغَدْرِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مُعَاوِيَةً وَأَهْلَ الشَّامِ قَدْ وَافَوْا لِلْمَوْعِدِ الَّـذِي وَعَدْنَاهُمْ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: فَاكْتُبْهَا ، فَكَتَبَهَا أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ عَمْرُو: قَدْ أُخْلِصْتُ أَنَا وَأَنْتَ أَنْ نُسَمِّي رَجُلًا يَلِي أَمْرَ هَذِهِ ، فَسَمِّ يَا أَبَا مُوسَىٰ ، فَإِنِّي أَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ أَبَايِعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُبَايِعَنِي ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : أُسَمِّي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِيمَن اعْتَزَلَ ، فَقَالَ عَمْرُو: فَأَنَا أُسَمِّي لَكَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَلَمْ يَبْرَحَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ حَتَّى اخْتَلَفَا وَاسْتَبًّا ، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَثَلَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَثَلَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٥]، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي وَجَدْتُ مَثَلَ أَبِي مُوسَىٰ مَثَلَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُتِّلُواْ ٱلتَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥]، ثُمَّ كَتَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبَ لِصَاحِبِهِ إِلَى الْأَمْصَارِ.

١٠[٣/ ٩١ ب].



• [١٠٦٣] قال الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَقَامَ مُعَاوِيَةُ عَشِيَّةٌ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مُتَكَلِّمَا فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَلْيُطْلِعْ لِي قَرْنَهُ، فَوَاللَّهِ لاَ يَطُلُعُ فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ أَحَقَ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُعَرِّضُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ لاَ يَطْلُعُ فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ أَحَقَ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُعَرِّضُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، قَاللَه بْنِ عُمَر، قَاطُلُقْتُ حَبْوتِي (١) فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَة تُقُرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ، وتُسْفَكُ فِيهِ اللَّهِ بَاللَّهُ بَنْ الْجَمْعِ، وتُسْفَكُ فِيهِ اللَّمَاءُ، وَأُحْمَلُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ رَأْي، فَكَانَ مَا وَعَدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْجِنَانِ أَحَبُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْجِنَانِ أَحَبُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْجِنَانِ أَتَكِي مَنْ ذَلِكَ قَالَ: مَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِيهِ الْجِنَانِ أَحْبُ إِلَى مَنْزِلِي أَتِي حَبِيبُ بْنُ مُسْلَمَةً فَقَالَ: مَا اللَّذِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِيهِ الْجَنَانِ أَحْبُ إِلَىٰ مَنْزِلِي أَتَكَمَّمَ فَقُلْتُ لَهُ : لَقَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ ثُمَ عَنِ الْجَنَانِ أَحْبُ إِلَى مَنْزِلِي أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلُوكَ كُلُهِ مَوْ فَقَالَ : مَا الَّذِي مَا عَلَىٰ عَيْدِ رَأَي مِنْ ذَلِكَ كُلِّ وَيَعَالَىٰ غَيْرِ رَأْي مِنْ فَلِكَ كُلُهُ مَا عَلَىٰ عَيْدِ رَأَيْ وَتَعَالَىٰ غَيْرِ رَأْي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَقَلَاتُ كُلَهُ مَنْ ذَلِكَ كُلِهِ مَقَالَ حَبِيبُ بِنْ عُمَرَ: فِلَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، فَإِنْ لَكَ عُصِمْتَ ، وَحُفِظْتَ مِمَّ عَمَرَ : فِذَاكَ أَبِي وَأُمِي ، فَإِنْ لَكَ عُصِمْتَ ، وَحُفِظْتَ مِمَّ عَمَرَ : فِذَاكَ أَبِي وَأُمِي ، فَإِنْ لَكَ عُصِمْتَ ، وَحُفِظْتَ مَعْمَ : فَذَاكَ أَعْمَلُ وَعُلْتَ مَا وَعَدَ اللَّهُ بِنِ عُمَرَ : فِذَاكَ أَبِي وَأُمِي ، فَإِنْكَ عُصِمِمْتَ ، وَحُفِظْتَ مِعَمَ : فَذَاكَ أَبِهِ وَقُلْتُ لَا عَلَيْ الْمِلْكَ أَيْ مِنْ فَلِكَ كُلُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ٣٦- حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ

٥ [١٠٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ
رَسُولُ اللَّهِ وَيَ عَيْبَرَ، قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا، وَإِنَّ
لِي بِهَا أَهْلًا، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ هَ، فَأَنَا فِي حِلِّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْنًا؟ فَأَذِنَ
لِي بِهَا أَهْلًا، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ هَ، فَأَنَا فِي حِلِّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْنًا؟ فَأَذِنَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ، فَأَتَى امْرَأَتُهُ حِينَ قَدِمَ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِم مُحَمَّدٍ وَيَعِيْهُ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِم مُحَمَّدٍ وَيَعِيْهُ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ وَيَعِيْهُ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِم مُحَمَّدٍ وَيَعِيْهُ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِم مُحَمَّدٍ وَيَعِيْهُ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنِّي أَنِهُمْ قَدِ

<sup>(</sup>١) الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره، ويـشده عليها. وقـد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا).

٥ [ ١٠٦٣٨ ] [ الإتحاف : حم حب ٧٥٩ ، حب ١٣٨ ] .

٥ [٣/ ٢٩ أ] .



اسْتُبِيحُوا، وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ، وَفَشَا ذَلِكَ بِمَكَّةَ، فَانْقَمَعَ (١) الْمُسْلِمُونَ، وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورَا، قَالَ: وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَعَدَ وَجَعَلَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا، قَالَ: فَبَكَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَعَدَ وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ، قَالَ مَعْمَرُ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَم، قَالَ: فَأَخَدَ الْبَنَا لَهُ يُشْبِهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَلُ لَهُ: قُثَمُ، فَاسْتَلْقَى فَوضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُ وَيَقُولُ: ابْنَا لَهُ يُشْبِهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَالْ لَهُ: قُثَمُ، فَاسْتَلْقَى فَوضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُ وَيَقُولُ: حِبِي النَّعَمْ، بَرَعْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمْ. حَبِي النَّعَمْ، بِرَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمْ.

قَالَ ثَابِتٌ : قَالَ أَنَسٌ : ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ إِلَى الْحَجَّاجِ : مَاذَا جِئْتَ بِهِ؟ وَمَاذَا تَقُومُ؟ فَمَا وَعَدَ اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا جِئْتَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ : اقْرَأْ عَلَى أَبِي الْفَصْلِ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ : فَلْيُخَلِّ لِي بَعْضَ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ ، فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَىٰ مَا يَسُرُّهُ ، قَالَ : فَجَاءَهُ غُلامُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّارِ ، قَالَ : أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْل ، قَالَ : فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحَا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا ، قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجّاجُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، وَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَاصْطَفَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيِّ فَأَخَلَهَا لِنَفْسِهِ ، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَهُ ، أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَهُ ، وَلَكِنِّي جِئْتُ لِمَا كَانَ لِي هَاهُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ ، وَأَخْفِ عَنِّي ثَلَاثًا ، ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ ، قَالَ : فَجَمَعَتِ امْرَأْتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيِّ وَمَتَاع ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ ثُمَّ انْشَمَر بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وقَالَتْ: لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْفَصْلِ ، لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ ، قَالَ : أَجَلْ فَلَا يُخْزِينِي اللَّهُ ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَا ، فَتَحَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خَيْبَرَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) انقمع: انزجر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قمع).

<sup>(</sup>٢) الحِب: المحبوب. (انظر: النهاية، مادة: حبب).

<sup>(</sup>٣) الشمم: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. وهو كناية عن الرفعة والعلو وشرف النفس. (انظر: النهاية، مادة: شمم).



رَسُولِهِ ﷺ ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا ذَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا أَخْبَرْتُكِ ، قَالَ : أَظُنُكَ وَاللّهِ صَادِقًا ، قَالَ : فَإِنّي وَاللّهِ صَادِقٌ ، وَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكِ ، قَالَ : ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَتَى مَجَالِسَ فُرَيْشٍ ، وَهُمْ مَا اللّهُ مَلَى مَا أَخْبَرْتُكِ ، قَالَ : ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَتَى مَجَالِسَ فُريشٍ ، وَهُمْ عَا أَخْبَرُنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ أَنَ : خَيْبَرَ فَتَحَهَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَقَدْ سَأَلَنِي إلَّا خَيْرٌ وَعَيْرَ فَتَحَهَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَعْفَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَحَرَجَ الْمُسْلِمُونَ وَرَدًّ اللّهُ وَتَعَالَى الْكَآبَةُ أَنْ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَحَرَجَ الْمُسْلِمُونَ وَرَدًّ اللّهُ عَبَارُكُ وَتَعَالَى الْكَآبَةُ أَنْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَحَرَجَ الْمُسْلِمُونَ وَرَدًّ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْكَآبَةُ أَنْ عَنْ كَانَ دَحَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَى أَتَوْا الْعَبَّاسَ فَأَحْبَرَهُمُ الْخَبَرَهُمُ الْخَبَرَ، وَسُرَ الْمُسْلِمُونَ ، وَرَدً اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا كَانَ عَمِ مَنْ كَانَ دَحَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَّى أَتَوْا الْعَبَاسَ فَأَحْبَرُهُمُ الْخَبَرَهُمُ الْخَبَرَ ، وَسُرَ الْمُسْلِمُونَ ،

# ٧٧- خُصُومَةُ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ

٥ [١٠٦٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَدِينَةَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ النَّصْرِيِّ، قَالَ: أَوْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَّ ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، مُرْبِ لَلِكَ عَوْمِكَ، وَإِنَّا قَدْ أَمَرْنَا لَهُمْ بِرَضْحٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، مُرْبِ لَلِكَ عَيْرِي، قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَوْءُ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ جَاءَهُ مَوْلَاهُ، فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ، فَيْرِي، قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَوْءُ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ جَاءَهُ مَوْلَاهُ، فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ، وَلَا أَدْرِي وَعَاصٍ ، وَالزُّبِيرُ بْنُ الْعَوَامِ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي وَعَامِ وَعَلِيْكَ، قَالَ: انْذَنْ لَهُمْ، قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءً، أَذَكَرَ طَلْحَةً أَمْ لَا؟ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ، قَالَ: انْذَنْ لَهُمْ، قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءً، فَقَالَ: هَذَا الْعَبَّاسُ وَعَلِيُّ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ، قَالَ: انْذَنْ لَهُمْ، قَالَ: فُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، قَالَ: فَلَا الْعَبَاسُ وَعَلِيُّ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ، قَالَ: انْذُنْ لَهُمْ، قَالَ: فَلَمَ مَكَثَ سَاعَةً ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، قَالَ: فَلَا الْعَبَاسُ وَعَلِيُّ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ، قَالَ: الْمُوْمِنِينَ وَبَيْنَ هَلَا وَهُمَا يَوْمَئِذِ وَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَوْمَئِذِ

<sup>(</sup>١) الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. (انظر: النهاية، مادة: كأب).

٥ [٣/ ٢٢ ب].

٥ [١٠٦٣٩] [التحفة: خ م دس ٣٩١٥، خ م دت س ٢٦١١، خ م دت س ١٠٦٣ ، خ م دت س ٢٠٦٣ ، خ (م) ١٠٦٣٤ ، د ١٠٦٣٥ ، د ٢٠٦٣ ، د ١٠٦٣٨].



يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ (١) اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَيَا لَيْ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: اقْص بَيْنَهُمَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ طَالَتْ خُصومَتُهُمَا ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ قَالَ: «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؟ قَالُوا: قَدْ ، قَالَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَا: نَعَمْ، قَالَ لَهُمْ: فَإِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْفَيْءِ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، خَصَّ نَبِيَّهُ ﷺ مِنْهُ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : ﴿ مَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْ تُمْ (٢٠) عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَا رِكَابِ (٣) وَلَكِينَ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وعَلَى مَن يَشَآءُ ﴾ [الحشر: ٦] فَكَانَتْ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً ، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا(٤) دُونَكُمْ ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ قَسَّمَ وَاللَّهِ بَيْنَكُمْ ، وَبَثَّهَا (٥) فِيكُمْ حَتَّىٰ بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ : وَيَحْبِسُ قُوتَ (٦) أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيُّهُ بَعْدَهُ ، أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ فِيهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيِّ وَالْعَبَّاس ، فَقَالَ: وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنَّهُ فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرِ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي ، فَعَمِلْتُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الل وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا صَادِقٌ بَارُّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ (^) ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي ، جَاءَنِي هَذَا يَعْنِي الْعَبَّاسَ يَسْأَلُنِي مِيرَاثَهُ مِنِ ابْنِ أَخِيهِ ،

<sup>(</sup>١) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

<sup>(</sup>٢) أوجفتم: السير السريع. (انظر: غريب السجستاني) (ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) ركاب: هي الإبل خاصة . (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٥١٥) .

<sup>(</sup>٤) الحوز: الجمع والقبض. (انظر: النهاية، مادة: حوز).

<sup>(</sup>٥) **البث**: التفريق. (انظر: المشارق) (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٦) القوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. (انظر: الصحاح، مادة: قوت).

<sup>(</sup>٧) الولي: التابع المحب. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل، وأثبتناه من «مستخرج أبي عوانة» (٦٦٦٨)، «صحيح ابن حبان» (٦٦٤٩)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٢٨٥٥)، جميعهم من طريق المصنف، به.



وَجَاءَنِي هَذَا يَعْنِي عَلِيًّا يَسْأَلُنِي مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَيْثُو ، وَأَبُو بَكُر وَأَنَا مَا وُلِيتُهَا ، فَقُلْتُمَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ ، أَتُرِيدَانِ مِنَّا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ ؟ وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءً غَيْرِ هَذَا ، إِنْ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ ، وَاللَّذِي بِيلِانَتِهُ عَلِي عَلَيْ مَا عَنْهَا هَوْلَاتَ بِيَدِ عَلِي مَا عَيْرٍ هَذَا ، إِنْ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَي عَلَي وَلِي اللَّهُ بِيَدِ حَسَنٍ ، ثُمَّ بِيدِ حَسَنٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : ثُمَّ بِيدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، ثُمَّ إِيدِ حَسَنٍ ، ثُمَّ أَخَذَهَا هَوُلُاء يَعْنِي بَنِي الْعَبَّاسِ .

٥ [١٠٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، قَالَا: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ أَرْسَلْنَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ عَائِشَةُ: أَلَا تَتَقِينَ اللَّهَ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؟ قَالَ: فَرَضِينَ بقَوْلِهَا، وَتَرَكْنَ ذَلِكَ.

٥ [١٠٦٤١] عبرالرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَافَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ، وَهُمَا حِينَئِذِ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكُ (١) ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً يَقُولُ: «لَا مِنْ فَدَكُ (١) ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً يَقُولُ: «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ عَيْقَةً مِنْ هَذَا الْمَالِ» ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً يَالًا صَنَعْتُهُ، قَالَ : فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ ، فَلَمْ تُكلِّمُهُ فِي ذَلِكَ رَأُيْتُ مَاتَتْ ، فَذَفَنَهَا عَلِيَّ لَيْلًا ، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ مَا تَتْ ، فَذَفَنَهَا عَلِيَّ لَيْلًا ، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ حَيَاةَ فَاطِمَة حُبُوةٌ ، فَلَمَا تُوفِي قُتَ فَاطِمَةُ انْ صَرَفَتْ وُجُوهُ النَّاسِ عَنْهُ ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةُ سِتَّةً أَشْهُرِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيَةٌ ثُمَّ تُوفِي يَتْ فَاطِمَةُ انْ صَرَفَتْ وُجُوهُ النَّاسِ عَنْهُ ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةُ سِتَّةً أَشْهُرِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه عَيْقِيَّ ثُمَّ تُوفِيدٍ .

<sup>.[197/7]?</sup> 

٥ [ ١٠٦٤٠] [التحفة: دتم ١٦٤٠٧ ، خ م دس ١٦٥٩٢].

<sup>(</sup>١) فدك: قرية من شرقي خيبر ، تعرف اليوم بالحائط . (انظر : المعالم الجغرافية) (ص٢٣٥) .



٥ [١٠٦٤٢] قال مَعْمَرٌ: فَقَالَ رَجُلُ لِلزُّهْرِيِّ: فَلَمْ يُبَايِعْهُ عَلِيٌّ سِتَّةَ أَشْهُرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ حَتَّىٰ بَايَعَهُ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا رَأَىٰ عَلِيٌّ انْصِرَافَ وُجُوهِ النَّاس عَنْهُ ، أَسْرَعَ إِلَىٰ مُصَالَحَةِ أَبِي بَكْرِ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ: أَنِ ائْتِنَا وَلَا تَأْتِنَا مَعَكَ بِأَحَدِ وَكَرهَ أَنْ يَأْتِيهُ عُمَرُ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ شِدَّتِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَأْتِهِمْ وَحْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللَّهِ لَآتِينَّهُمْ وَحْدِي، وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَصْنَعُوا بِي؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرِ فَـدَخَلَ عَلَـي عَلِـيّ وَقَدْ جَمَعَ بَنِي هَاشِم عِنْدَهُ ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، يَا أَبَا بَكْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نُبَايِعَكَ إِنْكَ ارّ لِفَ ضِيلَتِكَ ، وَلَا نَفَاسَةٌ (١) عَلَيْكَ بِخَيْرِ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَكِنَّا نَرَىٰ أَنَّ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ حَقًّا ، فَاسْتَبْدَدْتُمْ بِهِ عَلَيْنَا ، قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ قَرَابَتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ وَحَقَّهُمْ ، فَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّىٰ بَكَىٰ أَبُو بَكْر ، فَلَمَّا صَمَتَ عَلِيٌّ تَشَهَّدَ أَبُو بَكْرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْرَىٰ (٢) إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ، وَاللَّهِ مَا أَلَوْتُ فِي هَـذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَنِ الْخَيْرِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا الْأَمْوَالِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ» ، وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَذْكُرُ أَمْرًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ فِيهِ ، إِلَّا صَنَعْتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ عَلِي : مَوْعِـدُكَ الْعَـشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ عَذَرَ عَلِيًّا بِبَعْضِ مَا اعْتَذَرَ بِهِ ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرِ وَفَضِيلَتِهِ ، وَسَابِقِيَّتِهِ ، ثُمَّ مَضَى إلَى أبي بَكْرِ فَبَايَعَهُ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَىٰ عَلِيِّ ، فَقَالُوا : أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ ، قَالَتْ : فَكَانُوا قَرِيبًا إِلَىٰ عَلِيِّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ، وَالْمَعْرُوفَ.

#### ٢٨- حَدِيثُ أَبِي لُؤْلُوَةً قَاتِلِ عُمَرَ ضَيْتُ

• [١٠٦٤٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ لَا يَتْرُكُ

<sup>(</sup>١) النفاسة: البخل بالشيء على غيرك، وأن لا تراه له أهلا. (انظر: النهاية، مادة: نفس).

<sup>(</sup>٢) أحرى: أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩).

<sup>• [</sup>١٠٦٤٣] [شيبة: ١٠٦٤٣].



أَحَدَا اللهِ مِنَ الْعَجَمِ يَدْ حُلُ الْمَدِينَة ، فَكَتَبَ الْمُغِيرَة بُنُ شُعْبَة إِلَىٰ عُمَرَ أَنَّ عِنْدِي عُلَامَا نَجَارًا نَقَاشًا حَدًادًا ، فِيهِ مَنَافِعُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أُرْسِلَ بِهِ فَعَلْتُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَكَانَ فَدْعَى أَبَا لُوْلُوَة ، وَكَانَ فَعَلْتُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَكَانَ فَدْعَى أَبَا لُوْلُوَة ، وَكَانَ فَعَلْتُ ، فَقَالَ مَحُوسِيًا فِي أَصْلِهِ ، فَلَيِثَ مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ إِنَّه أَتَىٰ عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ كَثْرَة خَرَاجِهِ (' ) ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ ؟ قَالَ : نَجَّارٌ نَقَاشٌ حَدًا دٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا خَرَاجُكَ بِكَيرٍ فِي كُنْهِ مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ ؟ قَالَ : فَمَضَى وَهُ وَيَتَذَمَّو ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ وَهُ وَيَتَذَمَّ وَكُن يِالُوبِ فَقَالَ : أَلَمْ أُحَدَّ فَ أَنَّكَ تَقُولُ : لَوْ شِنْتُ أَنْ أَصْنَعَ رَحَى تَطْحَنُ بِالرُبِحِ فَعَلْتُ ؟ فَقَالَ أَبُولُولُولَة : لَأَصْنَعَنَّ رَحَىٰ يَتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسُ ، قَالَ : وَمَضَى أَبُولُولُولَة ، فَقَالَ لَيْعِمُ وَعَلَيْ وَمَعْ اللّهُ عُمَرُ وَهُ وَيَعْلَى عُمَرُ يَخُومُ فِي الرُبِحِ فَعَلْتُ ؟ فَقَالَ أَبُولُولُولَة : لَأَصْنَعَنَ رَحَىٰ يَتَحَدَّتُ بِهَا النَّاسُ ، قَالَ : وَمَضَى أَبُولُولُولَة ، فَقَالَ الْمَسْعِدِ ، وَكَانَ عُمَرُ يَخُومُ إِللّهِ فَقُلْ وَقِعْ مُعَلَى عَمْرُ يَخُومُ إِللّهِ فَقُلْ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ عُمَرُ يَخُومُ إِللسَّحِرِ فَيُوقِظُ عَلَى النَّاسُ بِالصَّلَاة ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَةٌ ، وَبَعِي مِنْ وَوايَا الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ عُمَرُ يَخُومُ إِللسَّحِرِ فَيُوقِظُ عَلَيْ الْمَسْجِدِ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَةٌ ، وَبَقِي مِنْ وَقِيا الْمَسْجِدِ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَةٌ ، وَبَعِي مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُولَا أَلْمَاتُ مِنْهُمْ مُنَادَ وَمَنَا الْمُسْجِدِ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ مِنَةٌ ، وَبَعِي مَا مَا مُنَ مَنَ مُنَ مَنَ مَنُ مَنَ وَفَقَالَ إِلَيْهِ فَعَلَومُ فَالَاثُ طُعْمَاتُ مِنْ فَمَاتَ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُولِ الْمَسْجِدِ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ مِنَةٌ ، وَمَاتَ مِنْهُمْ مِنَةً هُمَاتُ مَنْهُمُ وَمَنَا الْمُعَلِقُ فَمَاتُ مِنْهُمْ مُولُولُولُولُولُ الْمَاتُ مِنْهُمُ وَلَا الْمُعْم

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ، يَقُولُ: أَلْقَىٰ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا أَنِ اغْتَمَّ فِيهِ نَحَرَ نَفْسَهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا خَشِيَ عُمَرُ الْنَّزْف، قَالَ: لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَاحْتَمَلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَاحْتَمَلْنَا عُمْرَ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْحَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، عُمَرَ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْحَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، عُمَرَ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَشْفَى إِلَّا بِالصَّلَاةِ، قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ، قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَقَلْنَا: أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ

۵[۳/۳۹ب].

<sup>(</sup>١) الخراج: ما يخرج و يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا. (انظر: التاج، مادة: خرج).



فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدِ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : وَرُبَّمَا ، قَالَ مَعْمَرُ : أَضَاعَ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثُمَّ قَالَ لِي عُمَرُ : اخْرُجُ فَاسْأَلِ النَّاسَ مَنْ طَعَنَى ؟ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ ، فَقُلْتُ : مَنْ طَعَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالُوا : طَعَنَهُ أَبُو لُوْلُوَّةَ عَدُوُ اللَّهِ عُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ وَهُ وَيَسْتَأْنِي أَنْ آتِيته أَبُو لُوْلُوَّةَ عَدُوُ اللَّهِ عُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ وَهُ وَيَسْتَأْنِي أَنْ آتِيته إِلْخَبَرِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، طَعَنَكَ عَدُوُ اللَّهِ أَبُو لُوْلُوَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبُو ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبُو ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبُو ، فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَنْهُ طَيِيبٌ فَسَقَاهُ نَبِينًا فَخَرَجَ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَلَقَاهُ نَبِيذًا فَخَرَجَ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي سَقَاهُ وَيَعِينَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ اللَّهُ عَدْرُعَ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَمْرُ : اعْهَدْ عَهْدَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيةَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ثُمَّ دَعَا النَّفَرَ السِّتَّةَ: عَلِيًّا، وَعُفْمَانَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَالزُّبَيْرَ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أَمْ لَا، فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَالزُّبَيْرَ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أَمْ لَا، فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي النَّاسِ فَلَمْ أَرَ فِيهِمْ شِقَاقًا، فَإِنْ يَكُنْ شِقَاقٌ فَهُ وَفِيكُمْ، قُومُ وا فَتَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَمِّرُوا أَحَدَكُمْ. أَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرُوا أَحَدَكُمْ.

• [١٠٦٤٤] قال مَعْمَوُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَوْفٍ لَيْلَةَ القَّالِغَةِ مِنْ أَيَّامِ الشُّورَى بَعْدَمَا ذَهَبَ مَنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَوَجَدَنِي نَائِمًا ، فَقَالَ : أَيْقِظُوهُ ، فَأَيْقَظُونِي ، فَقَالَ : أَلَا أَرَاكَ (١) مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَوَجَدَنِي نَائِمًا ، فَقَالَ : أَيْقِظُوهُ ، فَأَيْقَظُونِي ، فَقَالَ : أَلَا أَرَاكَ (١) نَاسَا نَاسَا وَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ بِكَثِيرِ نَوْمٍ مُنْذُ هَذِهِ الثَّلَاثِ ، اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا نَاسَا مِنْ أَهْلِ السَّابِقَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ فَخَلَا بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامُوا ، ثُمَ قَالَ : اذْهَبْ فَادْعُ لِي الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةً وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمْ ، فَنَاجَاهُمْ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عَلِيًا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عَلِيًا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عَلِيًا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عَلِيًا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عَلِيًا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عَلِيًا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عَلِيًا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عَلِيًا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَويلًا اللَّهُ الْذَانُ الصَّبْحِ ، ثُمَّ قَامَ مَنْ عَنْجَوالًا عُنْهُمُ الْحَلْ الْعَلْمُ الْمُ الْحَلْقُ الْحِلْ الْمُ الْعُولَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْ مُعْلَى الْمُ الْمُلْكَةُ وَسَعْدَا الْمُعْتُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْوِيلُونُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُرْقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْولَا الْمُعْمَا لِلَا أَذَانُ الْمُعْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُوالِقُولُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُوا مِنْ الْمُعِلَى الْمُولِ الْمُعْمَالُ ا

<sup>• [</sup>١٠٦٤٤] [التحفة: خ ٩٧٢٦].

١ [ ١٩٤ /٣] ١



بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ اجْتَمَعَ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلَا تَجْعَلْ يَا عَلِيُ عَلَى أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي نَظُرْتُ فِي النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلَا تَجْعَلْ يَا عَلِيُ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا، ثُمَّ قَالَ: عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ، عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَذِمَّتُهُ وَذِمَّةُ وَسُولِهِ عَلَيْ أَنْ نَفْسِكَ سَبِيلًا، ثُمَّ قَالَ: عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ، عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَذِمَّتُهُ وَذِمَّةُ وَسُولِهِ عَلَيْ أَنْ نَفْسِكَ سَبِيلًا، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، تَعْمِلَ بِهِ الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: نَعَمْ، تَعْمَل بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيهِ عَلَيْ إَنْ الشَّيْعَ وَلِي الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: نَعَمْ، فَمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ، ثُمَّ بَايَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ خَرَجَ، فَلَقِيهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَمَ مَلَى يَدِهِ فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ، ثُمَّ بَايَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ خَرَجَ، فَلَقِيهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَمَ مَلِ عَلَى يَدِهِ فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ، ثُمَّ بَايَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ خَرَجَ، فَلَقِيهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَعَمَل عَلَى الشَّيْحَ وَقَ وَضَعُفَ فَعُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ. لَقَ اللَّ عَلِي يَعْمَل صَاحِبَيْهِ سِتًا لِكَ سِتَ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ رَقَّ وَضَعُفَ فَعُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ.

• [1076] قال الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ وَلَمْ نَجَرِّبْ عَلَيْهِ كِذْبَة قَطُّ، قَالَ: حِينَ قُتِلَ عُمَرُ: انْتَهَيْتُ إِلَى الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَأَبِي لُوُلُوَةَ وَهُمْ نَجِيٌّ (٢)، فَبَغَتُهُمْ فَقَارُوا وَسَقَطَ مِنْ بَيْنِهِمْ خِنْجَرٌ لَهُ رَأْسَانِ، نِصَابُهُ فِي وَسَطِهِ، وَهُمْ نَجِيٌّ (٢)، فَبَعْتُهُمْ فَقَارُوا بِمَا قُتِلَ عُمَرُ؟ فَنَظُرُوا فَوَجَدُوهُ خِنْجَرًا عَلَى النَّعْتِ (٣) فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَخَرَجَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُشْتَمِلًا عَلَى السَيْفِ حَتَّى النَّعْتِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُشْتَمِلًا عَلَى السَيْفِ حَتَّى النَّعْتِ أَلَى الْهُومُزَانَ ، فَقَالَ : اصْحَبْنِي حَتَّى لَنْظُرَ إِلَى فَرَسٍ لِي وَكَانَ الْهُومُ زَانُ بَصِيرًا أَتَى الْهُومُزَانَ ، فَقَالَ : اصْحَبْنِي حَتَّى لَنْظُرَ إِلَى فَرَسٍ لِي وَكَانَ الْهُومُ زَانُ بَصِيرًا أَتَى الْهُومُزَانَ ، فَقَالَ : اصْحَبْنِي حَتَّى لَنْظُرَ إِلَى فَرَسٍ لِي وَكَانَ الْهُومُ وَانُ بَصِيرًا أَلَى اللَّهُ عُلَاهُ عَبَيْدُ اللَّهِ بِالسَّيْفِ فَلَامً وَجَدَ حَرً السَيْفِ مَا اللَّهُ عِلَاهُ عَلَى اللَّهُ عِالسَّيْفِ فَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَيْدُ اللَّهِ بِالسَّيْفِ فَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ لَوْلُوا وَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى الْهُ لِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَهُمْ وَكَأَنَّهُ عُرَاكُ فِي الْمَدِينَةِ سَبْيًا إِلَّا قَتَلْتُهُ وَعَيْرَهُمْ وَكَأَنَّ هُ يُعَرِّضُ بِنَاسٍ مِنَ الْمُولُ : وَاللَّهِ لَا أَتَوْكُ فِي الْمَدِينَةِ سَبْيًا إِلَّا قَتَلْتُهُ وَعَلَى الْمُدِينَةِ سَبْيًا إِلَّا قَتَلْتُهُ وَعَلَامُ وَكَأَنَّ هُ عُرَامُ وَكَأَنَّ هُ يُعَرِّضُ فَي الْمُدِينَةِ سَامُ اللَّهُ وَعَيْرَهُمْ وَكَأَنَّهُ عَرَامُ وَكَأَلَ عَلَى الْمُدِينَةِ عَلَى الْمُلِي الْمَدِينَةِ سَبْعِيرَةً وَعَيْرَهُمْ وَكَأَنَّهُ عَرَامُ وَكَأَنَّهُ عَرَامُ عَلَى الْمُعْتِ الْمُعْرَالَ عَلَى الْمُدِينَةِ عَلَى الْمُدِينَةُ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي عَلَى الْمُلْلَةُ اللَّهُ عَلَى الْمُدِينَةُ وَاللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) الخرم: الترك والنقص، وأصله: العدول عن الطريق. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) النجى: المخاطب والمحدث. (انظر: النهاية، مادة: نجا).

<sup>(</sup>٣) النعت: وصف الشيء بما فيه . (انظر: النهاية ، مادة: نعت) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ١٦٣) من حديث الدبري، عن عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٥) الصلت: السيف مُجردا عن غمده . (انظر: النهاية ، مادة: صلت) .



الْمُهَاجِرِينَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: أَلْقِ السَّيْفَ ، وَيَأْبَى ، وَيَهَابُونَهُ أَنْ يَقْرَبُوا مِنْهُ ، حَتَّى الْمُهَاجِرِينَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: أَعْطِنِي السَّيْفَ يَا ابْنَ أَخِي ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ فَارَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ ، فَأَخَذَ بِرَأْسِهِ فَتَنَاصَيَا حَتَّى حَجَزَ النَّاسُ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا وَلِي عُثْمَانُ ، قَالَ : غَثْمَانُ ، قَالَ : فَقَمَانُ ، فَالَمَّا وَلِي عُبْمَانُ ، قَالَ : فَقَمَانُ ، قَالَ : فَقَمَ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَالَى وَبُولِ اللَّذِي فَتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مَا فَتَقَ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَالَ عَمَرُ أَسْ وَتُرِيدُونَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ : أَقْتِلَ عُمَرُ أَمْسِ وَتُرِيدُونَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ : أَقْتِلَ عُمَرُ أَمْسِ وَتُرِيدُونَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ : أَقْتِلَ عُمَرُ أَمْسِ وَتُرِيدُونَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهُاجِرُونَ أَلْ اللَّهُ مُنَالًا الْأَمْرُ وَلَكَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : يَعْفَالَ اللَّهُ مُ وَلَا سُلُطَانَ لَكَ ، فَاصْفَحْ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَتَفَرَقَ النَّاسُ عَلَى خُطْبَةِ عَمْرِو ، وَوَدَى عُثْمَانُ الرَّجُلَيْنِ وَالْجَارِيَةَ

- [١٠٦٤٦] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: يَـرْحَمُ اللَّـهُ
   حَفْصَةَ إِنْ كَانَتْ لَمَنْ شَجَّعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَلَىٰ قَتْلِ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةً.
- [١٠٦٤٧] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ ، أَوْ قَالَ: ابْنُ خَلِيفَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ الْهُرْمُزَانَ رَفَعَ يَدَهُ يُصَلِّي خَلْفَ عُمَرَ.
- [١٠٦٤٨] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ: فَقَالَ عُثْمَانُ: أَنَا وَلِيُّ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَالْجَارِيَةِ، وَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُمْ دِيَةً.

#### ٢٩- حَدِيثُ الشُّورَي

• [١٠٦٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَعَا عُمَرُ - حِينَ طُعِنَ - عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ وَالزُّبَيْرَ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَ عِنْدَهُمْ شِقَاقًا، فَإِنْ يَكُ شِعَاقٌ فَهُوَ فِيكُمْ، ثُمَّ إِنَّ قَوْمَكُمْ إِنَّمَا يُؤَمِّرُونَ أَحَدَكُمْ أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ، فَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْء مِنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَلِيُّ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ.

# المالك المنابعة المنازي





قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ: لَا تَحْمِلْ بَنِي أَبِي رُكَانَةً عَلَىٰ رِقَابِ النَّاسِ.

• [١٠٦٥] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ يَا عُثْمَانُ عَلَىٰ شَيْءٍ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَىٰ رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ أَقَارِبَكَ عَلَىٰ كُنْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ أَقَارُوا اليَّسَمَاوُرُوا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَدَعَانِي عُثْمَانُ فَتَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَمْرُوا أَحَدَكُمْ، قَالَ: فَقَامُوا لِيَتَشَاوُرُوا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ: فَدَعَانِي عُثْمَانُ فَتَشَاوَرُوا، وَلَيْمَ الْمُؤْمِنِينَ حَيِّ بَعْدُ؟ قَالَ: فَكَأَنَّمَا يَدُعُونِي، قُلْتُ : أَلَا تَتَقُونَ اللَّهَ؟ أَتُوَمِّرُونَ وَأَمِيرُ النَّاسِ صُهَيْبٌ، ثُمَّ تَشَاوُرُوا، ثَمَّ يَدُعُونِي، قُلْتُ عُمَرَ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا أَمْرُونَ وَأَمِيرُ النَّاسِ صُهَيْبٌ، ثُمَّ تَشَاوُرُوا، ثُمَّ أَيْعَظُتُ عُمَرَ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا أَمْرَاءَ الْأَجْنَادِ، فَمَنْ تَأَمَّرَكُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ أَيْعُمُوا أَمْرَكُمْ فِي الثَّلَاثِ ، وَاجْمَعُوا أَمْرَاءَ الْأَجْنَادِ، فَمَنْ تَأَمَّرَكُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الشَّهُ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ، الأَنِي قَلَ مَا رَأَيْتُ مَعُهُمْ، الأَنِي قَلَ مَا رَأَيْتُ مَعُولُ اللَّهُ مَنْ عَنْدِ مِنْ فَولَ عَنْ النَّيْكِ مَعْوَلَ اللَّهُ مَا وَلَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الرَّأِي قَلْ مَا رَأَيْتُ مُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَاللَّهِ مَا تَرَكُ أَحْدُا مِنَ الْمُهَا مِن الْمُهَا حِرِينَ وَالأَنْ مَا اللَّهُمْ وَلَكُمْ مَنْ فَولَ عَنْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الرَّأْنِي إِلَّا اسْتَشَارَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَة .

#### ٣٠- غَزْوَةُ الْقَادِسِيَّةِ وَغَيْرِهَا

٥ [١٠٦٥١] عبد الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أُسَامَةً بُن زَيْدٍ عَلَى جَيْشٍ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالزُّبَيْرُ، فَقُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْ ، قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ، فَقَالَ أُسَامَةُ لِأَبِي بَكْرٍ حِينَ بُويِعَ لَهُ وَلَمْ يَبْرَحْ (١) أُسَامَةُ حَتَّى بُويِعَ لِأَبِي الْجَيْشُ، فَقَالَ أُسَامَةُ كَتَّى بُويِعَ لَا مُولَىمْ يَبْرَحْ (١) أُسَامَةُ كَتَّى بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ حِينَ بُويِعَ لَهُ وَلَمْ يَبْرَحْ (١) أُسَامَةُ حَتَّى بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ حِينَ بُويِعَ لَهُ وَلَمْ يَبْرَحْ (١) أُسَامَةُ حَتَّى بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ حِينَ بُويِعَ لَهُ وَلَمْ يَبْرَحْ (١) أُسَامَةُ كَتَى بُويِعَ لِلْإِبِي بَكْرٍ عِينَ بُويِعَ لَهُ وَلَى مُنْرَحْ (١) أُسَامَةُ لِأَبِي عَلَيْهِ وَجَهَنِي لِمَا وَجَهَنِي لَهُ ، وَإِنِّي اللهَ أَنْ تَرْتَدَ الْعَرَبُ بُولِي لَا النَّبِي عَلَيْهُ وَجَهَنِي لِمَا وَجَهَنِي لَهُ ، وَإِنِّي اللهُ أَن تَرْتَدَ الْمَرَبِ الْمَدَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَبَكُودٍ : مَا كُنْتُ لَا لَا لَهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَكُولُ اللهُ وَبَكُودٍ : مَا كُنْتُ لِأَرُدَ أَمْرَا أَمَو لِيهِ فَإِنْ شِئْتَ كُنْتُ قَرِيبًا مِنْكَ حَتَّى تَنْظُرَ، فَقَالَ أَبُوبَكُودٍ : مَا كُنْتُ لَوْلَا أَمْرَا أَمُولِهِ الْمَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِينَ لَهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ الل

<sup>(</sup>١) البراح: مصدر قولك: برح مكانه، أي: زال عنه وفارقه. (انظر: اللسان، مادة: برح).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «قام» ، ونظنها مقحمة.

<sup>. [ 1 90 /</sup>T] O





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِعُمَرَ فَافْعَلْ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَانْطَلَقَ أُسَامَهُ بْنُ رَيْدِ حَتَّى أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَأَخَذَتْهُمُ الضَّبَابَةُ ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، قَالَ : فَأَخَذُوهُ مِنْهُمْ لَا يَكَادُ يُبْصِرُ صَاحِبَهُ ، قَالَ : فَوَجَدُوا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، قَالَ : فَأَخَذُوهُ مِنْهُمْ لَا يَكَادُ يُبْصِرُ صَاحِبَهُ ، قَالَ : فَوَجَدُوا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، قَالَ : فَأَخَذُوهُ مِنْهُمْ لَا يَكَادُ يُبْصِرُ صَاحِبَهُ ، قَالَ : فَوَجَدُوا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، قَالَ : فَأَخَذُوهُ يَدُلُكُ مَنْ اللَّهُ مَالِلَادِ ، قَالَ : فَسَمِعَ بِلَاكِكَ النَّاسُ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ : تَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَرَبَ قَدِ اخْتَلَفَتْ ، وَخَيْلُهُمْ بِمَكَانِ النَّاسُ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ : تَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَرَبَ قَدِ اخْتَلَفَتْ ، وَخَيْلُهُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ؟! قَالَ : فَرَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِذَلِكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ يُدْعَى بِالْإِمَارَةِ حَتَّى مَاتَ ، يَقُولُونَ : بَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِعُهُ حَتَّى مَاتَ .

- [١٠٦٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَوُ نَزَعَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَأُمَّرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِعَهْدِهِ وَهُوَ بِالشَّامِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، فَمَكَثَ الْوَلِيدِ، فَأُمَّرَ أَبَا عُبَيْدَةَ شَهْرَيْنِ لَا يُعَرِّفُهُ إِلَىٰ خَالِدِ حَيَاءً مِنْهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: أَخْرِجُ أَيُّهَا الْعَهْدُ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ شَهْرَيْنِ لَا يُعَرِّفُهُ إِلَىٰ خَالِدِ حَيَاءً مِنْهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: أَخْرِجُ أَيُّهَا الرَّجُلُ عَهْدَكَ نَسْمَعُ لَكَ وَنُطِيعُ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ مَاتَ أَحَبُ (١) النَّاسِ إِلَيْنَا وَوَلِي أَبْعَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا ، فَكَانَ أَبُوعُ بَيْدَةً عَلَى الْخَيْلِ.
  - [١٠٦٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ وَنَوْسَاتُهَا (٢) تَنْطِف (٦) ، فَقُلْتُ : قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ ، وَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، قَالَتْ : فَالْحَقْ بِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، وَالَّذِي أَخْشَى أَنْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، قَالَتْ : فَالْحَقْ بِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، وَالَّذِي أَخْشَى أَنْ يُحُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ ، فَلَمْ تَدَعُهُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ، فَلَمَّا تَفَرَقَ الْحَكَمَانِ خَطَبَ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ مُتَكَلِّمًا فَلْيُطْلِعْ قَرْنَهُ .

•[١٠٦٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ كَانَ عَلَى الْخَيْلِ قَيْسُ بْنُ مَكْ شُوحِ الْعَبْسِيُّ ، وَعَلَى الرَّجَّالَةِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه بدلالة السياق .

<sup>(</sup>٢) النوسات: الذوائب. (انظر: النهاية، مادة: نوس).

<sup>(</sup>٣) النطف: القطر. (انظر: النهاية، مادة: نطف).



الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ النَّقَفِيُّ ، وَعَلَى النَّاسِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ قَيْسٌ : قَدْ شَهِدْتُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَيَوْمَ عَبْسٍ ، وَيَوْمَ عَجْلٍ ، فَلَمْ أَرَكَ الْيُوْمِ عَدِيدًا ، وَلا حَدِيدًا ، وَلا صَنْعَةَ لِقِتَالٍ ، وَاللَّهِ مَا يُرَى طَرْفَاهُمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : إِنَّ هَذَا وَلَا حَدِيدًا ، وَلا صَنْعَة لِقِتَالٍ ، وَاللَّهِ مَا يُرَى طَرْفَاهُمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : إِنَّ هَذَا وَلَا لَوْ قَدْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَلَا أَلْفِينَكُ (٢) إِذَا حَمَلْتُ عَلَيْهِمْ بِرَجَّ التِي أَنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِمْ يِحَيْلِكَ فِي أَقْفِيتِهِمْ ، فَلَا أَلْفِينَكَ وَاحْمِلْ عَلَى مَنْ يَلِيكَ ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنِي فَلَا ثَلْوَينَا وَالْمُونَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنِي كَوْنُولُ وَلَيْ فَيْكَ وَاحْمِلْ عَلَى مَنْ يَلِيكَ ، قَالَ : فِقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنِي وَلَكِنْ تَكُونُ وَرَائِهِمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : اجْلِسْ فَإِنَّ الْقِيَامَ وَالْكَلَامَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَشَلّ ، وَلَكُ الْأَرْضَ مِنْ وَرَائِهِمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : اجْلِسْ فَإِنَّ الْقِيَامَ وَالْكَلَامَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَشَلّ ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ فِي مَرْكَزِ وُمْحِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِي هَازُقُ الْفَيْلِ فَيْكُ الْفَقْلُ ، فَلَا الثَّالِفَةَ وَتَهَيَّتُوا لِلْمَوْمَ الْقَالِفَةَ ، فَكَالَ الْفَتْحُ ، قَالَ : فَمَا وَصَلْنَا لِنَقْسِهِ وَمَنْ الْفَرْحُ وَالْعَلَى اللَّالَةُ بَعْضَهُمْ عَلَى اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى الْمُنْ فَي عَلْمُ فَيَقْتُلُهُ إِلَّا فَعَلْتُ . وَكَانَ الْفَتْحُ ، قَالَ : فَجَعَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى الْفَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَتَقْتُلُهُ إِلَّا فَعَلْتُ .

#### ٣١- تَزْوِيجُ فَاطِمَةَ رَحْمَةً ١⁄٤ اللَّهِ عَلَيْهَا

٥ [١٠٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، أَوْ أَحَدِهِمَا، شَكَّ أَبُوبَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمَةُ إِلَى عَلِيِّ لَمْ نَجِدْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا رَمْلًا مَبْسُوطًا، وَوِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ، وَجَرَّةً (٣) وَكُوزًا، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ نَجِدْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا رَمْلًا مَبْسُوطًا، وَوِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ، وَجَرَّةً (٣) وَكُوزًا، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ يَكُيْ إِلَى عَلِيٍّ: (لَا تَعْرَبَنَ أَهْلَكَ حَتَى آتِيكَ»، فَجَاءَ النَّبِي عَلِي إِلَى عَلِي : (لَا تَعْرَبَنَ أَهْلَكَ حَتَى آتِيكَ»، فَجَاءَ النَّبِي عَلِي فَعَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ وَهِي أُمُّ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ، وَكَانَتْ حَبَشِيَةً، وَكَانَتْ حَبَشِيَةً، وَكَانَ النَّبِي عَلِي آخَى بَيْنَ وَكَانَ النَّبِي عَلَيْ آخَى بَيْنَ وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهِ آخَى بَيْنَ

<sup>(</sup>١) الزبد: الرفد والعطاء. (انظر: النهاية، مادة: زبد).

<sup>(</sup>٢) ألفى الشيء: وجده وصادفه ولقيه. (انظر: النهاية، مادة: لفا).

۵[۳/ ۹۵ ب].

<sup>(</sup>٣) الجوة: إناء من الفَخَّار، والجمع: جَرٌّ وجرار. (انظر: النهاية، مادة: جرر).





أَصْحَابِهِ وَآخَىٰ بَيْنَ عَلِيِّ وَنَفْسِهِ ، فَقَالَ : "إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ يَا أُمَّ أَيْمَنَ" ، قَالَ : فَدَعَا النَّبِيُّ بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ نَضَحَ صَدْرَ عَلِيٍّ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ تَعَثُرُ فِي مِرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، وَقَالَ لَهَا فَاطَمَةَ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ تَعَثُرُ فِي مِرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، وَقَالَ لَهَا فَاطَمَةَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : "أَمَا إِنِي لَمْ اللَّهِ ، فَنَصَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، وَقَالَ لَهَا وَرَأَءِ السِّيْرِ ('') أَوْ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ : "مَنْ هَذَا»؟ قَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سَوَادَا ('') مِنْ وَرَاءِ السِّيْرِ ('') أَوْ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ : "مَنْ هَذَا»؟ قَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعَ ابْنَتِهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : "أَمِنْهُ مَعْ ابْنَتِهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِنَّ الْفَتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَىٰ بِهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ لَوْمَنُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعَ ابْنَتِهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِنَّ الْفَتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَىٰ بِهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ وَرَبِا مِنْهَا اللَّهِ عَيْهُ مَعَ ابْنَتِهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِنَّ الْفَتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَىٰ بِهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ وَرَبَا مِنْهَا \* فَالَتْ : فَدَعَا لِي دُعَاءً إِنَّهُ لَأُولَتَ عَرَبَ مَعْ مَرَجَ فَوَلَى ، قَالَتْ : فَدَعَا لِي دُعَا عَ إِنَّهُ لَأَوْمَتُ عَرَبَعَ مِنْ مَوْرَعَتْ وَلَى ، قَالَتْ : فَمَا زَالَ يَدْعُو لَى الْمُعَا حَتَى يَوَارَى ('') فِي حُجَرِهِ .

٥ [١٠٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ كَنْظُلَةَ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ تُذْكُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ يَنْ فَلَا يَذْكُوهَا أَحَدُ إِلَّا صَدَّ عَنْهُ حَتَّىٰ يَئِسُوا مِنْهَا، فَلَقِي سَعْدُ بْنُ تُذْكُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ يَنْ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ مُعَاذِ عَلِيًّا، فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ يَنْ يَحْبِسُهَا إِلَّا عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلَيْ يَعْبُونُ اللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلَيْ يُحْبِسُهَا إِلَّا عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلَيْ يَعْبُونُ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَاللَّهِ مَا أَنَا بِوَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ: مَا أَنَا بِصَاحِبِ دُنْيَا عَلَيْ يُعْرَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا أَنَا بِوَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ: مَا أَنَا بِصَاحِبِ دُنْيَا عُلْيَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَهُ عَلَىٰ اللَهُ عَلَىٰ اللَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) السواد: الشخص؛ لأنه يُرى من بعيد أسود. (انظر: النهاية، مادة: سود).

<sup>(</sup>٢) الستر: الستار، وهو: ما يستربه، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه حجبًا للنظر، والجمع: أَسْتَار وستور وستر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ستر).

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : أسماء» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ١٣٧) من حديث الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) الموارة: الستر. (انظر: اللسان، مادة: وري).



لْتُفَرِّجَنَّهَا عَنِّي، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَرَجًا، قَالَ: فَأَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: تَقُولُ: جِئْتُ خَاطِبَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ : فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ فَعَرَضَ عَلَى النَّبِيّ عَيْكُ وَهُوَ ثَقِيلٌ حَصِرٌ (١) ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ : «كَأَنَّ لَكَ حَاجَة يَا عَلِيُّ؟» قَالَ : أَجَلْ ، جِئْتُ خَاطِبًا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ ﷺ : «مَزْحَبًا» كَلِمَةً ضَعِيفَةً ثُمَّ رَجَعَ عَلِيٌّ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: فَعَلْتُ الَّذِي أَمَرْتَنِي بِهِ ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنْ رَحَّبَ بِي كَلِمَةً ضَعِيفَةً ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَنْكَحَكَ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَا خُلْفَ الْآنَ وَلَا كَذِبَ عِنْدَهُ ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَأْتِيَنَّهُ غَدًا فَتَقُولَنَّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَتَىٰ تُبْنِينِي؟ قَالَ عَلِيٌّ : هَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَىٰ ، أَوَلَا أَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِي (٢)؟ قَالَ: قُلْ كَمَا أَمَرْتُكَ ، فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى تُبْنِينِي؟ قَالَ : «الظَّالِئَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، ثُمَّ دَعَا بِلَالًا ، فَقَالَ : «يَا بِلَالُ ۞ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي ابْنَ عَمِّي ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سُنَّةِ أُمِّتِي ، إِطْعَامُ الطَّعَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ ، فَأْتِ الْغَنَمَ فَخُذْ شَاةً وَأَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ أَوْ خَمْسَةً ، فَاجْعَلْ لِي قَصْعَة لَعَلِّي أَجْمَعُ عَلَيْهَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَآذِنِّي بِهَا» ، فَانْطَلَقَ فَفَعَلَ مَا أَمَرَهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَطَعَن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَأْسِهَا ، ثُمَّ ، قَالَ : «أَدْخِلْ عَلَيَّ النَّاسَ زُفَّة زُفَّة ، وَلَا تُغَادِرَنَّ زُفَّةٌ إِلَى غَيْرِهَا " يَعْنِي إِذَا فَرَغَتْ زُفَّةٌ لَمْ تَعُدْ ثَانِيَةً فَجَعَلَ النَّاسُ يَردُونَ ، كُلَّمَا فَرَغَتْ زُفَّةٌ وَرَدَتْ أُخْرَىٰ ، حَتَّىٰ فَرَغَ النَّاسُ ، ثُمَّ عَمَدَ النَّبِيُّ عَيُّ إِلَىٰ مَا فَضَلَ مِنْهَا ، فَتَفَلَ فِيهِ وَبَارَكَ ، وَقَالَ : «يَا بِلَالُ احْمِلْهَا إِلَىٰ أُمَّهَاتِكَ ، وَقُلْ لَهُنَّ : كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيكُنَّ» ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ قَامَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: ﴿إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِيَ ابْنَ عَمِّي، وَقَدْ عَلِمْتُنَّ مَنْزِلَتَهَا مِنِّي ، وَإِنِّي دَافِعُهَا إِلَيْهِ الْآنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَدُونَكُنَّ ابْنَتَكُنَّ » ، فَقَامَ النِّسَاءُ

<sup>(</sup>١) قوله: «وهو ثقيل حصر» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ ٤١٠) من حديث الدبري، عن عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يا رسول اللَّه حاجتي» وقع في الأصل: «إلى رسول حاجتي»، والتصويب من المصدر السابق.

١[ ٩٦ /٣] ١



) (IVV)

فَغَلَفْنَهَا مِنْ طِيبِهِنَّ وَحُلِيِّهِنَّ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ ، فَلَمَّا رَآهُ النِّسَاءُ ذَهَبْنَ وَبَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَيْكِيْ سُتْرَةٌ ، وَتَخَلَّفَتْ أَسْمَاءُ ابْنَهُ عُمَيْس ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَي الله : «كَمَا أَنْتِ(١) ، عَلَىٰ رِسْلِكِ ، مَنْ أَنْتِ؟ » قَالَتْ : أَنَا الَّتِي أَحْرُسُ ابْنَتَكَ ، فَإِنَّ الْفَتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَىٰ بِهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهَا ، إِنْ عَرَضَتْ لَهَا حَاجَةٌ ، وَإِنْ أَرَادَتْ شَيْئًا أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهَا ، قَالَ : «فَإِنِّي أَسْأَلُ إِلَهِي أَنْ يَحْرُسَكِ مِنْ بَيْن يَدَيْكِ ، وَمِنْ خَلْفِكِ ، وَعَنْ يَمِينِكِ ، وَعَنْ شِمَالِكِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» ، ثُمَّ صَرَخَ بِفَاطِمَةَ فَأَقْبَلَتْ ، فَلَمَّا رَأَتْ عَلِيًّا جَالِسًا إِلَىٰ جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ خَفَرَتْ وَبَكَتْ ، فَأَشْفَقَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكُونَ بُكَاؤُهَا لِأَنّ عَلِيًّا لَا مَالَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا يُبْكِيكِ؟ فَمَا أَلَوْتُكِ فِي نَفْسِي ، وَقَدْ طَلَبْتُ لَكِ خَيْرَ أَهْلِي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ زَوَّجْتُكِهِ سَعِيدًا فِي الذُّنْيَا ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» فَلَانَ مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «ائتِينِي بِالْمِخْضَبِ فَامْلَئِيهِ مَاءً» فَأَتَتْ أَسْمَاءُ بِالْمِخْضَبِ، فَمَلَأَتْهُ مَاءً ، ثُمَّ مَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْةً فِيهِ وَغَسَلَ فِيهِ قَدَمَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةً فَأَخَـذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهِ عَلَىٰ رَأْسِهَا ، وَكَفًّا بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهُ وَجِلْدَهَا ، ثُمَّ الْتَزَمَهُمَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمَا، اللَّهُمَّ كَمَا أَذْهَبْتَ عَنِّي الرَّجْسَ (٢) وَطَهَّرْتَنِي فَطَهِّرْهُمَا» ، ثُمَّ دَعَا بِمِخْضَبِ آخَرَ ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَع بِهَا ، وَدَعَا لَهُ كَمَا دَعَا لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : «أَنْ قُومَا إِلَىٰ بَيْتِكُمَا ، جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا ، وَبَارَكَ فِي سِرِّكُمَا وَأَصْلَحَ بَالَكُمَا» ، ثُمَّ قَامَ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابَهُ بِيَدِهِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَأَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ أَنَّهَا رَمَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو لَهُمَا خَاصَّةً لَا يَشْرَكُهُمَا فِي دُعَائِهِ أَحَدٌ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ فِي حُجَرِهِ.

٥ [١٠٦٥٧] عبد الرزاق، عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: زَوَّجْتَنِيهِ أُعَيْمِشَ، عَظِيمَ الْبَطْنِ؟! فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَقَدْ زَوَّجْتُكِهِ وَإِنَّهُ لَأَوَّلُ أَصْحَابِي سِلْمَا، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمَا، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمَا».

<sup>(</sup>١) قوله: «كما أنت» في الأصل: «كانت» ، والتصويب من المصدر السابق (٢٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الرجس: القذّر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح. (انظر: النهاية، مادة: رجس).





٥ [١٠٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبْيْرِ، أَنَّ أَسَامَة بْنَ زَيْدِ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ (٢) وَرَاءَهُ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ (٢) وَقْعَة بَدْرِ حَتَّىٰ مَرَّ بِمَخْلَطِ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُسْرِكِينَ عَبَدَة الْأُونَانِ وَالْيَهُودِ ، وَقْعَة بَدْرِ حَتَّىٰ مَرَّ بِمَخْلَطِ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُسْرِكِينَ عَبَدَة الْأُونَانِ وَالْيَهُودِ ، وَقْعَة بَدْرِ حَتَّىٰ مَرَّ بِمَخْلَطِ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُسْرِكِينَ عَبَدَة الْأُونَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيّ ابْنُ سَلُولَ ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَة ، فَلَمَا عَشِيبَ (٣) وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَة ، فَلَمَا عَشِيبَ وَالْيَهِ بُو الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ تُعَبِّرُوا (٥) عَلَيْنَا ، فَسَلَم عَلَيْهِ مُ النَّبِي ﷺ فَعْرَا عَلَيْهِ مُ النَّبِي ﷺ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهِ بُنُ أَبِي الْمُعْرَانِ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُسْرِكُونَ ، وَالْيَهُ وَلَا اللَّهِ بُنُ أَبِي اللَّهِ بُنُ أَبِي الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشُرِكُونَ ، وَالْيَهُ وَلَى مَخْلِسِنَا ، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ (٢٠) ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ الْونَ رَوَاحَة . وَقَلَ اللَّهِ بَيْ يُعْدَى اللَّهُ يُعْتَى هَمُوا أَنْ يَتَوَانَبُوا (٨٠) ، فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَدِّقُضُهُمْ (٩٠) ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَتَهُ حَتَى مَجْلِ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَة ، فَقَالَ : «أَيْ سَعْدُ ، أَلُمْ تَسْمَعْ مَا يَعُولُ أَبُو حُبَابٍ» ؟ يُرِيلُ دَخْلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَة ، فَقَالَ : «أَيْ سَعْدُ ، أَلُمْ تَسْمَعْ مَا يَعُولُ أَبُو حُبَابٍ» ؟ يُرِيلُ

٥ [١٠٦٥٨][التحفة: خ م س ١٠٥، ت ١٠٩].

۵[۳/۲۹ س].

الإكاف: البرذعة ونحوها لذوات الحافر، والجمع: أكف. (انظر: المشارق) (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>١) الإرداف: أن يركب أحدا خلفه، ويحتمل أن يكوناً على بعير واحد، أو يكونا على بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر. (انظر: مجمع البحار، مادة: ردف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٢١٨١) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) **الغشيان : تغطية الشيء** والعلو عليه . (انظر: النهاية ، مادة : غشا) .

<sup>(</sup>٤) العجاجة: الغبار. (انظر: المشارق) (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) التغبير: إثارة الغُبار. (انظر: اللسان، مادة: غبر).

<sup>(</sup>٦) الرحل: المسكن والمنزل، والجمع: الرحال. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٧) **الغشيان:** الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

<sup>(</sup>A) **التواثب**: النهوض للقتال . (انظر : المشارق) (٢/ ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٩) الخفض والتخفيض: الدعة والسكون، أي: يُسكِّنهم ويهوّن الأمر عليهم. (انظر: النهاية، مادة: خفض).

# المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُدَالِ الرَّافِ





عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ، «قَالَ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ سَعْدٌ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ يَعْنِي يُمَلِّكُوهُ فَعُطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ هُ شَرِقَ (٢) فَيُعَطِّبُوهُ (١) بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ هُ شَرِقَ (٢) بِذَلِكَ ، فَلِذَ لِكَ مَا رَأَيْتَ ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ .

آخِرُ كِتَابِ الْمَغَاذِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) التعصيب: أن يسودوه ويملكوه ، وكانوا يسمون السيد المطاع: مُعَصَّبًا ؛ لأنه يعصب بالتاج، أو تعصب به أمور الناس ؛ أي : ترد إليه وتداربه . (انظر: النهاية ، مادة : عصب) .

<sup>(</sup>٢) الشرق: ضيق الصدر حسدًا. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٤٩).



# ١٥- كِتَالِكُولِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

# وَبِهِ نَسْتَعِينُ

#### ١- بَيْعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ

٥ [١٠٦٥٩] صرثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ الطُّوسِيُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ النَّجَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ حُدَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ حُدَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةً (١) كَانَا رَجُلَيْ سُوءٍ ، قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ وَقَتَلَا ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةً (١) كَانَا رَجُلَيْ سُوءٍ ، قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ وَقَتَلَا ، فَمَ بَايَعَا النَّبِي عَيِّيْ ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَرَدْنَا فَمَرَ بِهِمَا النَّبِي عَيِّيْ فَتَوَضَّيَا وَصَلَّيَا ، ثُمَّ بَايَعَا النَّبِي عَيِّيْ ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيكَ فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطْوَنَا ، قَالَ: «مَا اسْمُكُمَا»؟ قَالَا: الْمُهَانَانِ ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ» . الْمُهَانَانِ ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ» .

٥ [١٠٦٦٠] عبد الرزاق، عنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ نَفَرًا، وَأَنَا فِيهِمْ، فَتَلَا عَلَيْهِمْ آيَةَ النِّسَاء: ﴿أَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: ﴿ وَمَنْ وَقَل عَلَيْهِمْ آيَةَ النِّسَاء وَمَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا ﴾ الْآيَةَ [المعتحنة: ١٢]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَنْ وَقَل فَاجُرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيًا، فَهُو لَهُ طَهُورٌ (٢) وَكَفَّارَةٌ (٣) ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ (٤) عَذَبَهُ ».

<sup>(</sup>١) **مزينة : ق**بيلة عربية ، مساكنهم بين المدينة ووادي القرئ . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٥٢) .

٥ [ ١٠٦٦٠ ] [التحفة: م ق ٥٠٩٠ ، خ م ت س ٥٠٩٤ ] [شيبة: ٣٨٥٧٣].

<sup>(</sup>٢) الطهور: التطهير من الذنوب. (انظر: مجمع البحار، مادة: طهر).

 <sup>(</sup>٣) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي: تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع: كفارات . (انظر: النهاية ، مادة: كفر) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «وإن شاء» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المستخرج» لأبي عوانة (٤/ ١٥٣) من طريق عبد الرزاق ، به . وينظر الحديث التالي برقم : (٢٢٠٩٦)





- ٥ [١٠٦٦١] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَة ، قَالْ : مَعْدُ الرَّزَاقِ ، قَالْ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْقَةً بِيَدِي : فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِم ، فَإِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ .
- ٥ [١٠٦٦٢] أَخْبُ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنِ عُفْمَانَ ، أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهُ الْمُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، قَالَ : جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةً ، وَقَرْنُ مَسْقَلَةً " الَّتِي تُهَرِيقُ إلَيْهِ بُيُوتُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، قَالَ : جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةً ، وَقَرْنُ مَسْقَلَةً (٢ النِّي تُهرِيقُ اللَيهِ بُيُوتُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، قَالَ : جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةً ، وَقَرْنُ مَسْقَلَةً (٢ النِّي تُهرِيقُ (٥ مَا أَدْبَرَ مِنْهُ عَلَى ابْنِ أَبِي ثُمَامَةً (٣) ، وَهِي دَارُ ابْنِ (١٠ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا ، وَالَّذِي يُهرِيقُ (٥ مَا أَدْبَرَ مِنْهُ عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ ، وَمَا حَوْلَهَا ، قَالَ الْأَسْوَدُ : فَرَأَيْتُ النَّبِي دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ ، وَمَا حَوْلَهَا ، قَالَ الْأَسْوَدُ : فَرَأَيْتُ النَّبِي وَمَا عَوْلَهَا ، قَالَ الْأَسْوَدُ : فَرَأَيْتُ النَّبِي كَالِهُ وَمَا عَلَى الْإِسْدَامُ ، وَالنِّسَاءُ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْدَامِ ، وَالشَّهَادَةِ ، قُلْتُ : وَمَا الشَّهَادَةُ ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ بَايَعُهُمْ عَلَى وَلِي اللَّهِ وَشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
- ٥ [١٠٦٦٣] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ ، أَخَذَ عَلَيْهِ أَلَّا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْتًا ، وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَيُـوُّتِي النَّهِ شَيْتًا ، وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَيُـوُّتِي النَّهِ اللَّهِ شَيْتًا ، وَيُقَارِقَ الْمُشْرِكَ .

٥ [١٠٦٦١] [التحفة: خ م س ٣٢١٠، س ٣٢١٢، خ م س ٣٢١٦، خ م ت ٣٢٢٦، د س ٣٢٣٩] [الإتحاف: مي جا خزعه حب حم ٣٩٥٨] [شيبة: ١٩٨٧٨]، وسيأتي: (١٠٦٦٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، والتصويب من «المنتقئ من كتاب الطبقات» لأبي عروبة الحراني (ص ٤٥) من طريق عبد الرزاق، به. وينظر الحديث التالي برقم: (٢٠٢٧٠).

<sup>.[1</sup>qv/r]û

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مستقلة» ، والتصويب من المصادر السابقة .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «أمامة» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المنتقى من كتاب الطبقات» لأبي عروبة (ص:
 ٤٥) ، «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «أبي» ، وهو مزيد خطأ ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: الصحاح، مادة: هرق).

٥ [١٠٦٦٣] [الإتحاف: مي جاخز عه حب حم ٣٩٥٨] [شيبة: ١٩٨٧٨]، وتقدم: (١٠٦٦١).

# كِتَاكِهُ فَالِلْكِنَاكِ الْمُ





- ٥ [١٠٦٦٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّ يُبَايِعُنَا عَلَى : السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، ثُمَّ يُلَقِّنُنَا : فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ .
- [١٠٦٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُقِرُ بِالسَّمْعِ (١) وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَالسَّلَامُ .
- ٥ [١٠٦٦٦] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَ الْرَحْدُ عَلَىٰ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَيَقُولُ : «تُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَأَنَّكَ لَا تَرَىٰ نَارَ مُشْرِكِ إِلَّا وَأَنْتَ لَهُ حَرْبٌ».

#### ٧- بَيْعَةُ النِّسَاءِ

- ٥ [١٠٦٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً يُبَايِعُ النِّسَاءَ (٢) بِالْكَلَامِ بِهَ ذِهِ الْآيَةِ: ﴿ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا ﴾ [المتحنة: ١٢]، وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، إِلَّا يَدَ امْرَأَةٍ يَمْلِكُهَا.
- ٥ [١٠٦٦٨] أَضِرُ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ : جِنْتُ فِي نِسَاءِ أُبَايِعُ النَّبِيَ ﷺ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا أَلَّا نَزْنِيَ ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَهَذِهِ الْآيةَ ، قَالَتْ : فَبَايَعْنَاهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ قَالَ : «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَ » ، وَهَذِهِ الْآيةَ ، قَالَتْ : فَبَايَعْنَاهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا النَّبِي ﷺ قَالَ : «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَ » ،

٥ [ ٢٦٤ ] [التحفة: م ت س ٧١٢٧، س ٢٧٤٤، د ٧١٩٣، خ ٢٢٤٤، س ٧٢٥٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السمع»، والتصويب من «الأباطيل والمناكير» للجورقاني (١/ ٤٢٥) من طريق عبد الرزاق، به.

o [۱۰۶۷۷] [التحفة: خت ۱۶۶۰۹ ، خ ۱۹۲۰۱ ، خ ۱۹۵۰۷ ، خ ۱۹۵۰۸ ، م د ۱۹۹۰۰ ، خ ۱۹۹۱۱ ، خ ت (س) ۱۹۶۱ ، س ۱۹۲۸ ، خت م ۱۷۹۷۵] [الإتحاف: عه حب حم ۲۲۱۳۷] .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «الناس»، والتصويب من «صحيح البخاري» (٧٢١١)، «مسند أحمد» (٢٥٨٣٧) كلاهما من طريق المصنف، به .

#### المُصِنَّةُ فِي اللِمِامِ عَبُدَالِ الرَّافِ





قَالَتْ: فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قَالَتْ: فَقُلْنَا: أَلَا نُعَافِحُكَ (١) يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ».

- ٥ [١٠٦٦٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، الْآيةَ ، قَالَتْ : فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا حَيَاءً ، فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيَّةُ مَا رَأَىٰ مِنْهَا ، قَالَتْ ءَ فَوَلَتْ عَائِشَةُ : أَقِرِي (٢) أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، فَوَاللَّهِ مَا بَايَعْنَا (٣) إِلَّا عَلَىٰ هَذَا ، قَالَتْ : فَنَعَمْ إِذَنْ ، فَبَايَعَهَا عَلَى الْآيةِ .
- ٥ [١٠٦٧٠] أَخْبَى ْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَـالَ ١٠ : كَـانَ النَّبِيُ ﷺ يُحْلِفُهُ نَ مَا خَرَجْنَ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ، وَحُبًّا لِلَّهِ ، وَلِرَسُولِهِ ﷺ .
- ٥ [١٠٦٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءَ أَسْعَدْنَنَا (٥) فِي عَلَى النِّسَاء جِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ (٤) ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ نِسَاءَ أَسْعَدْنَنَا (٥) فِي الْبِسُلَمِ ، الْجَاهِلِيَّةِ ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ» .

۵[۳/۷۹ س].

٥ [ ١٠٦٧١ ] [ الإتحاف: حب حم ٧٥٥] ، وتقدم: (٦٨٩٦) .

<sup>(</sup>١) المصافحة: التسليم باليد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صفح).

ه [١٠٦٦٩] [التحفة: خت ١٦٤٠٩ ، خ ١٦٤٥٠ ، خ ١٦٥٠٧ ، خ ١٦٥٨٨ ، خ ١٦٦٦٦ ، خ ت (س) ١٦٦٤٠ ، خ ت (س) ١٦٦٤٠ ، خت م ١٧٩٢٥ [الإتحاف: حب حم ٢٢١٤٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اقرا»، والتصويب من «كشف الأستار عن زوائد البزار» (١/ ٥٣) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) المبايعة : المعاقدة والمعاهدة ، كأن كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته . (انظر : النهاية ، مادة : بيع) .

<sup>(</sup>٤) النوح والنياحة: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح).

<sup>(</sup>٥) الإسعاد: أن تقوم المرأة في المناحات فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة. (انظر: النهاية، مادة: سعد).

# كِتَالِّنَا فِلْ الْكِالِيَّالِيِّ





٥ [١٠٦٧٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُ يَكَافِيُ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ ، وَلَا يَخْتَلِينَ بِحَدِيثِ الرِّجَالِ .

٥ [١٠٦٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيِيْةٍ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَ ، وَيَقُولُ : «لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ».

٥ [١٠٦٧٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَبَّا اللَّهِ وَ النِّسَاءَ ، وَعَلَىٰ يَدِهِ ثَوْبٌ .

#### ٣- مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يُسْلِمُ

٥ [١٠٦٧٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ، فَأَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ، فَأَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُ ﷺ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاء وَسِدْرٍ .

٥ [١٠٦٧٦] أخبر عُندُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ ثُمَامَة الْحَنَفِي أُسِرَ ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَغْدُو (٢) إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ »؟ فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُمُنَّ تَمُنَ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُمُنَّ مَا شِنْتَ ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهِ يُحِبُونَ الْفِذَاء ، وَيَقُولُ ونَ : مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِي عَيَّةٍ يَوْمًا ، فَأَسْلَمَ فَحَلَّهُ ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ مَا ضَعْهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهَ : «لَقَدْ حَسُنَ أَبِي طَلْحَة ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَّةٍ : «لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ » (٣) .

٥ [ ١٠ ٦٧٢ ] [ الإتحاف: حب حم ٥٥٧].

<sup>(</sup>١) **السدر:** ورق النبق المطحون. (انظر: المصباح المنير، مادة: سدر).

<sup>(</sup>٢) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الـذهاب والانطلاق أي وقت كـان. (انظر: التاج، مادة: غدو).

<sup>(</sup>٣) يأتي برقم: (٢٠٢٨٢).





٥ [١٠٦٧٧] أَضِعْبُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ ('' كَلَيْبِ ('<sup>۲)</sup> ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِي كَلَيْبِ ('<sup>۲)</sup> ، عَنْ أَلِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِي عَلَيْهُ : «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ ، وَاخْتَتِنْ (<sup>(۲)</sup>) ، يَقُولُ : احْلِقْ .

وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ (٤) ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لِآخَرَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ».

• [١٠٦٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الَّذِي يَسُلِمُ : يُوْمَرُ فَيَغْتَسِلُ .

# ٤- رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

٥ [١٠٦٧٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : «إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيتٍ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا» .

٥ [١٠٦٨٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ انْ وَعَلَيْكُمْ . أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أُمِرْنَا أَلَّا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى : وَعَلَيْكُمْ .

٥ [١٠٦٧٧] [الإتحاف: حم ٢١١١١]، وسيأتي: (٢٠٢٨٠).

(٣) كذا في الأصل ، ولعلها مزيدة .

الاختتان والختان: موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، ويقال لقطعهما: الإعذار والخفض. (انظر: النهاية ، مادة: ختن).

(٤) تصحف في الأصل إلى : «عنه» ، والتصويب من «مسند أحمد» ، «سنن أبي داود» (٣٥٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

٥ [١٠٦٧٩] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٨٣٢].

٥ [١٠٦٨٠] [التحفة: خ م ١٠٨١، ق ١٢٢٧، م د سي ١٢٦٠] [الإتحاف: طح حم ١٠٥٦] [شيبة: ٢٦٢٧٤، ٢٦٢٧٧].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عثيم بن» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (۱۷۲۱)، «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (۳/ ۳۱۲) من طريق عبد الرزاق، به . ينظر: «تهذيب الكال» (۱۹/ ۱۹، ۵۱۳). ينظر أيضا الحديث الآتي برقم (۲۰۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «كلب» ، والتصويب من المصادر السابقة .

# المناكلة الكاتيات





- ٥ [١٠٦٨١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : 
  دَخَلَ رَهُطُّ (١) مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ ، فَقَالُوا : السَّامُ (٢) عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، وَقَالُوا : السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (٣) ، قَالَتْ : فَقَالَ (عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (٣) ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (٣) ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَقَدْ قُلْتُ : عَلَيْكُمْ » . قَالَتْ : عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَقَدْ قُلْتُ : عَلَيْكُمْ » . يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَقَدْ قُلْتُ : عَلَيْكُمْ » .
- ٥ [١٠٦٨٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ ، قَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ » ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «فَقُلْ وَعَلَيْكَ» .

#### ٥- السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٦٨٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ : السَّلَامُ عَلَى (٥) مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى .
- [١٠٦٨٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسِ فِيهِ مُسْلِمُونَ (٦٠) وَكُفَّارٌ ، سَلِّمْ عَلَيْهِمْ .

ه [ ١٠٦٨١] [التحفة: خ ١٦٢٣٣، خ م ت س ١٦٤٣٧، خ س ١٦٤٦٨، خ م س ١٦٤٩٢، ق ١٦٥٧٧، خ م س ١٦٤٩٠. م م س ١٦٦٣٠].

<sup>(</sup>١) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد لـه مـن لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) السام: الموت. (انظر: النهاية، مادة: سوم).

١ [٣ ٨٩].

<sup>(</sup>٣) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

<sup>(</sup>٤) الإمهال: الانتظار والتأجيل. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

٥ [ ١٠٦٨٢ ] [ الإتحاف : مي ط عه حب حم ٩٨٨٨ ] [ شيبة : ٢٦٢٧٦ ] .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (١١/ ٢٦١) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى : «مجلسون» ، وينظر الحديث الآتي برقم : (٢٠٥١١) .

# المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُلِالْ أَلْقَا





- [١٠٦٨٥] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ ، فَصَحِبَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا فَارَقُوهُ ، قَالَ : أَيْنَ تَذْهَبُونَ ؟ قَالُوا : هَاهُنَا ، فَاتَّبَعَهُمْ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .
- ٥[١٠٦٨٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْيَهُ ودِ ، وَالْمُشْرِكِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

# ٦- الْكِتَابُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ

- ٥ [١٠٦٨٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَيَنَا اللهِ الْكِنَالِةِ .
- ٥ [١٠٦٨٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بننِ عَبْدِ اللَّهِ بننِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بننِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَظِيْحُ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ المُدَى .
- [١٠٦٨٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا قَالَ : كَيْفَ (١) أَكْتُبُ إِلَى الدَّهْقَانِ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اكْتُبِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اكْتُبِ : السَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ .
- [١٠٦٩٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمَّادِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ رَجُلِ ، عَن

٥ [٢٨٦٨] [التحفة: ٣٠٠٠]، وتقدم: (١٠٦٥٨).

<sup>• [</sup>۲۸۲۹، ۲۲۲۲، ۳۲۲۳۹].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كنت» ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>• [</sup>١٠٦٩٠] [شيبة: ٢٦٢٦٢، ٣٤٢٢٩].





ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الدَّهَاقِينِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَـهُ: كَذَبْتَ فِي ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ (١).

# ٧- الإسْتِئْذَانُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

- [10791] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَنْ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ (٣) : إِنْدَرَآيِم (٤)؟ يَقُولُ : أَذْخُلُ؟
- [١٠٦٩٢] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا يُدْخَلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ .

# ٨ - لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ (٥)

٥ [١٠٦٩٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

(١) كذا جاء هذا الأثر في الأصل، وهو غير مستقيم المعنى، وقد جاء في «تفسير الطبري» (٩/ ٤٣٨) بإسناده عن عمار الدهني، عن رجل، عن كريب قال: دعاني ابن عباس فقال: اكتب: بسم اللّه الرحن الرحيم، من عبد اللّه بن عباس، إلى فلان حَبْر تَيْماء، سلامٌ عليك، فإني أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا هو، أما بعد، قال: فقلت: تبدؤه تقول: السلام عليك؟ فقال: إن اللّه هو السلام.

• [۲۹۲۱] [شيبة: ۲۲۵۱۲].

(٢) بعده في الأصل: «عن علي بن عثمان، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل؟ قال: في حجة النبي عليه الله ، أين تنزل؟ قال: في حجة النبي عليه الله ، وهو سهو.

(٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه لأن السياق يقتضيه .

(٤) قوله: «إندرآيم» في الأصل: «ابدراثم»، والتصويب من «الجعديات» (ص ٢٩٣) من طريق منصور، به، بنحوه.

• [۲۹۲۲] [شيبة: ۲۲۵۱۳].

- (٥) الملتان: مثنى الملة: وهي الدين، كملة الإسلام، والنصرانية، واليهودية، وقيل: هي معظم الدين، وجملة ما يجيء به الرسل. (انظر: النهاية، مادة: ملل).
- ٥ [١٠٦٩٣] [التحفة: ع ١١٣ ، خ م دس ق ١١٤] [الإتحاف: كم طحم ١٧٦ ، مي خزعه جاحب طح قط كم حم ١٧٧] [شيبة: ٣٢٠٨٨]، وسيأتي: (١٠٦٩٤).

# المصنف الإمام عندالزاف





عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْ تَنْزِلُ غَدَا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ : "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي شَطَالِبِ مَنْزِلَا؟ » ثُمَّ قَالَ : "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » ، ثُمَّ قَالَ : "نَحْنُ نَازِلُونَ مَنْزِلَا؟ » ثُمَّ قَالَ : "نَحْنُ نَازِلُونَ عَدَا بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ، حَيْثُ قَاسَمَتُ (١) قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ » ، يَعْنِي : الْأَبْطَح (٢) ، قَالَ الرَّهْرِيُّ : وَالْخَيْفُ : الْوَادِي ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا حَالَفُوا بَنِي (٣) بَكْرٍ ، عَلَى بَنِي اللَّهُ هُرِيُّ : وَالْخَيْفُ : الْوَادِي ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا حَالَفُوا بَنِي (٣) بَكْرٍ ، عَلَى بَنِي هَاشِم أَلَّا يُجَالِسُوهُمْ ، وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ ، وَلَا يُؤُووهُمْ .

- ٥ [١٠٦٩٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَعِنُ الْمُسْلِمَ» . الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .
- [١٠٦٩٥] أَخْبِ رُاعَبُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنٍ ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْ عَلِيٌّ مِنْهُ شَيْتًا ، وَقَالَ : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ (٤) .
- [١٠٦٩٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ ، وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٍّ ، وَجَعْفَرٌ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَقَالَـهُ عَمْرُو .

٩٨/٣]٩

<sup>(</sup>١) التقاسم: التحالف. (انظر: النهاية، مادة: قسم).

<sup>(</sup>٢) الأبطح: هو بطحاء مكة متصل بالمحصب، وخيف بني كنانـة اسـم لـشيء واحـد، ولم يبـق اليـوم بطحاء لتوسع مكة المكرمة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٩).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : «أبي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «شرح السنة» للبغوي (١١/ ١٥٤) ، «بغية الملتمس» لابن كيكلدي العلائي (ص ١٨٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

٥ [١٠٦٩٤] [التحفة: ع ١١٣ ، خ م د س ق ١١٤] [الإتحاف: كم ط حم ١٧٦]، وتقدم: (١٠٦٩٣) وسيأتي: (٢٠٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) الشعب: الفرجة النافذة بين الجبلين ، وقيل: هو الطريق في الجبل ، والجمع: شعاب. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: شعب).

# كِتَاكِيْ هَالِكُاكِيْ الْكِالِكُاكِيْ





- [١٠٦٩٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا يَـرِثُ مُـسْلِمٌ كَـافِرًا ، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا .
- [١٠٦٩٨] أخب راعبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَهْلُ الشَّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَا.
- ٥ [١٠٦٩٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بِنْنُ شُعَيْبٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ شَتَّى» ، قَالَ : وَقَضَى النَّبِيُ عَيَيْةٍ لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ .
- [١٠٧٠٠] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ م مِهْرَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ : الْعُرْسُ ، شَيْخٌ كَبِيرٌ ، كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْجِزْيَةِ ، أَخْبَرَنِي ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، فَأَبَىٰ عُمَرُ أَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا ، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ .
- [١٠٧٠١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً تُوفِي تَوْفِي بِالْيَمَنِ ، وَأَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَ رَبْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا يَرثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا .
- [١٠٧٠٢] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ .
- [١٠٧٠٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْيَهُ ودِيُّ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُ وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشَّرْكُ مِلَّةٌ .
- [١٠٧٠٤] أخبر عندُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ

<sup>• [</sup> ١٠٧٠١] [شيبة : ٣٢٠٩٥]، وسيأتي : (٢٠٣٥٩) .

# المُصِّنَّفُ لِلْمِالْمِعَ بُلِالْتَزَاقِ





الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَدَهَا ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَمَنْ يَرِثُهَا؟ قَالَ عُمَرُ : أَهْلُ دِينِهَا .

- •[١٠٧٠٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى .
- [١٠٧٠٦] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنْ عُمْرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا نَرِثُ (١) أَهْلَ الْمِلَلِ ، وَلَا يَرِثُونَا .
- [١٠٧٠٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُـو الزُّبَيْرِ ، أَنَّـهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ ، وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلِ أَوْ أَمَتَهُ .
- [١٠٧٠٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ۞ وَمَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ (٢) عُلَامًا لَـ هُ نَـصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
  - [١٠٧٠٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ .
- •[١٠٧١٠] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «يتوارث» ، والتصويب من «كنز العمال» (٣٠٦٦٦) معزوا لعبـد الـرزاق ، وينظر الموضع الآتي برقم (٢٠٣٦١) .

<sup>• [</sup>٧٠٧٠] [التحفة: س ٢٨٧٤] [الإتحاف: جاحم ٣٤٨٣]، وسيأتي: (٢٠٣٦٢).

<sup>• [</sup>۱۰۷۰۸] [شيبة: ۲۲۱۰۷، ۱۲٦۹۶]، وسيأتي: (۱۱۰٤٧). ۵ [۳/ ۹۹ أ].

<sup>(</sup>٢) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

<sup>• [</sup>۲۰۷۰۹] [شيبة: ٥٨٢٤٢].

# النائل المائل





- [١٠٧١١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولِ قَالَ : إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ ، فَخُذْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيرًا فَكُذْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيرًا فَكُذْهُ ، قَالَ : وَغَيْرُهُ قَالَ ذَلِكَ .
- ه [١٠٧١٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْثٍ : «أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ » .

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا : إِنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

٥ [١٠٧١٣] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّغبِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ» .

#### ٩- مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

- ٥ [١٠٧١٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدِ رَجُلٍ فَهُو مَوْلَاهُ » ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ . لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ .
- [١٠٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : يَعْقِلُ عَنْهُ ، وَيَرِثُهُ .
- [١٠٧١٦] أخبر عَنْ إِبْرَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَـهُ وَزَادَ: وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ (١) حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) الولاء: نسب العبد المعتق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتق ورثه مُعتِقُهُ، أو وَرَثَهُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يـزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْامِ عَبُدَالِ لِرَافِي





- [١٠٧١٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ (١) يُونُسَ ، عَنْ (٢) الْحَسَنِ قَالَا: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٧١٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ ، وَوَالَىٰ رَجُلًا ، قَالَ : لَهُ وَلَاقُهُ وَمِيرَاثُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ .

#### ١٠- ذِكْرُ الْجِزْيَةِ (٣)

- •[١٠٧١٩] عبد الراق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزِرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ تُبْعَثَ الْأَنْبَاطُ (٤) فِي الْجِزْيَةِ.
- [١٠٧٢٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ بِالْجِزْيَةِ الْجَارِيَةِ مَعْمَلُ اللَّهُ بِالْجِزْيَةِ الْجَارِيَةِ شَهْرًا بِشَهْرٍ ، وَعَامًا بِعَامٍ .
- [١٠٧٢١] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ ﴾ [البقرة : ١١٤] ، قَالَ : ﴿ يُعْطُواْ ٱلجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [النوبة : ٢٩] .
- [١٠٧٢٢] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [الأعراف: ١٦٧]، قَالَ : يُبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحَيُّ مِنَ الْعَرَبِ ، فَهُمْ فِي عَذَابٍ مِنْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* .

<sup>• [</sup>۱۰۷۱۷] [شيبة: ۳۲۲٤٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والتصويب كما عند المصنف برقم: (١٦٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و». ينظر التعليق السابق، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٨٥٢١).

<sup>(</sup>٣) الجزية : المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة ، وهي فعلة من الجزاء ، كأنها جزت عن قتله . (انظر : النهاية ، مادة : جزا) .

<sup>(</sup>٤) النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء؛ أي: استخراجه. (انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).

۵ [۳/ ۹۹ ب].

# <u></u>



- [١٠٧٢٣] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَ رُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يُكُرَهُ يَهُ ودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ ، إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ .
- [١٠٧٢] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا ﴾ [الإسراء: ٨] ، فَعَادُوا ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ فَهُمْ : ﴿ يُعْطُواْ ٱلجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].
- [١٠٧٢] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ ﴾ [١٠٧٢] أَضِمُ عَبْهُمْ وَأَصْفَحُ ﴾ [المائدة : ١٣] ، قَالَ : نَسَخَتْهَا ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَئَبَ حَتَى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَئَبَ حَتَى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩].

# ١١- هَلْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- [١٠٧٢٦] عِبِ الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ.
- [١٠٧٢٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ ، ذِمَّتُهُمْ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ .

# ١٢- أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ

• [١٠٧٢٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ الْمَوْيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهُ ، يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ ، فَنَاشَدَهُمْ (١) ثَلَاثًا ، فَقَالَ بِلَالٌ : إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ (٢) وَلَكِنْ (٢) وَلَكِنْ (٢) وَلَكِنْ (٢) وَلَكِنْ أَلُوهُمْ بَيْعَهَا ، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا .

<sup>• [</sup>١٠٧٢٦] [شيبة: ١٠٧٣٦].

<sup>• [</sup>۲۷۷۸] [شيبة: ۲۱۸۹۰، ۲۲۰۳۰]، وسيأتي: (۲۰۷۹۸، ۲۰۶۶۷).

<sup>(</sup>١) النشدة والنشدان والمناشدة : السؤال باللَّه والقسم على المخاطب . (انظر : النهاية ، مادة : نشد) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت كما عند المصنف برقم : (١٠٨٨٨) .





• [١٠٧٢٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ ، يُقَوِّمُهَا (١) ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ .

# ١٣- الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ

- [١٠٧٣٠] أخبر عُبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلُ أَنْ يُسْلِمَ ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ وَأَبُوهُ حُرُّ فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتَقَ .
- [١٠٧٣١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيرَاثِ وَلَمْ يُقْسَمُ (٣) فَلَا حَقَّ لَهُ، لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
- [١٠٧٣٢] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ (٤) الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ .
- [١٠٧٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ يَقُولُ ، قَالَ : وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَيْضًا : فِي لَيْلَىٰ فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاء ، قَالَ : وَكَذَلِكَ يَقُولُ ، قَالَ : وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَيْضًا : فِي أَهْلِ بَيْتٍ (٥) مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّىٰ أَسْلَمُوا ، لَيْسَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا .
- [١٠٧٣٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ،

<sup>(</sup>١) التقويم: تحديد القيمة . (انظر: النهاية ، مادة: قوم) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذلك» ، والتصويب كما عند المصنف برقم: (٢٠٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يسلم»، وهو تصحيف، والتصويب من الأثر الآتي عند المصنف برقم (١٣٥٣١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وقع»، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم (١٣٥٢٢)، (٢٠٣٧٠) من طريق معمر، به، هو الأليق.

<sup>(</sup>٥) قوله : «أهل بيت» وقع في الأصل : «بيت أهل» ، والمثبت كما عند المصنف برقم : (٢٠٣٧٩) .



قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ (١) يَقُولُ: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ، وَلَهُ وَلَـدٌ (٢) مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّىٰ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِ (٣)، وَرِثَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُعْجِبْنِي يُقْسَمْ مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقْسَمْ كَانَ عَلَىٰ قَسْمِ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقْسَمْ كَانَ عَلَىٰ قَسْمِ الْإِسْلَامِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كَلَّا، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْإِسْلَامِ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ. ه [١٠٧٣٥] أُخبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ عَلَىٰ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ».

• [١٠٧٣٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ (٤) يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تُوفِيتُ أُمِّي نَصْرَانِيَّة ، وَأَنَا مُسْلِمٌ ، وَإِنَّهَا تَرَكَتُ فَلَا ثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَة ، وَمِئَتَيْ نَخْلَة ، فَوَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَضَى فَلَا ثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَة ، وَمِئَتَيْ نَخْلَة ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَ ضَى عُمْرُ : أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلا بُنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُورِقْنِي شَيْئًا ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَة : ثُمَّ تُوفِي جَدِّي ، وَهُو مُسْلِمٌ ، كَانَ بَايَعَ النَّبِي عَيِّكِيمٌ ، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّة ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ ، وَلَمْ يُورِثِ ابْنَتَهُ شَيْنًا ، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، وَلَمْ يُورِثِ ابْنَتَهُ شَيْنًا ، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، وَلَمْ يُورِثِ ابْنَتَهُ شَيْنًا ، فَحُزْتُهُ عَامًا أَو اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، وَلَمْ يُورِثِ ابْنَتَهُ شَيْنًا ، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، وَلَمْ يُورِثِ ابْنَتَهُ شَيْنًا ، فَحُزْتُهُ عَامًا أَو الْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ مُ وَرُعُ نَا إِلَى الْعَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْمُسْلِمَ عَلَى الْعَلِكَ الْمُرْتَلِقُ الْتَهُ الْمُؤْتُنَا إِلَى الْكُونُ الْمُعْمَانُ أَنْ الْمُورُ الْعَالَا أَو الْتُهُ الْمُورُ الْمُورُالُونَا الْمُعْلَالُ الْمُعْلِقُولُ الْمُورُالُونَا الْعُلْمَالُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَالُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المنذر»، والتصويب مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد، والمتن برقم (٢٠٣٦٩)، وهو: جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء. ينظر: «تهذيب الكهال» (٣٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «نصراني» ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، والمثبت كما عند المصنف كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المؤمنين» ، والمثبت كما عند المصنف كما تقدم.

١ [١٠٠/٣] ١

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطه في الأصل بضم الأول.





عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ، كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ .

- [١٠٧٣٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ا أَبِي الشَّعْفَاءِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَلَهُ ، يَقُولُ : يَرِثُ .
- [١٠٧٣٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ .
- [١٠٧٣٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ . الْمِيرَاثِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ .

# ١٤- النَّصْرَانِيَّانِ يُسْلِمَانِ لَهُمَا أَوْلَادٌ صِفَارٌ

• [١٠٧٤٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ! قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلاَدُ صِعَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلاَدُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلا كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسُلُمَ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أَمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلاَّهْلِ دِينِهِمْ ، قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ ، قَالَ : وَلَكِنْ تُرِثُهُمْ أَمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلاَّهْلِ دِينِهِمْ ، قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ ، قَالَ : وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ ، قَالَ (١) لِي لَا دِينَ لَهُمْ ، قَالَ : وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ ، قَالَ (١) لِي مَوَّةُ : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ : يَرِثُهُمَ اللَّهُمَا وَلَدُهُمَا السَّعْفِيرُ ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِقَ ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَادٍ ، قُلْتُ المَعْفِيرُ ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِقَ ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرُو بْنَ دِينَادٍ ، قُلْتُ لِعُمْ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (٢)؟ قَالَ : فَلِمَ تُسْبَى (٣) إِذَنْ أَوْلَادُ أَهْلِ الشَّرُكِ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ . فَلْمُ لُولُولُ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) الفطرة: الدين الذي فطر اللَّه عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ينسبني» ، والمثبت في الموضعين كما عند المصنف برقم: (٢٠٣٧٢).

السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

# كِتَالِّنَا فِلْ الْكِتَاكِبِ



- [١٠٧٤١] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي نَصْرَانِيَيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا (١).
  - [١٠٧٤٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا .
- [١٠٧٤٣] أَنْهِ عُبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ ، يُخْبِرُ عَطَاءَ قَالَ : الْأَمْرُ فِيمَا مَضَىٰ فِي أَوِلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ (٢) الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِفَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّىٰ يُفَرِقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمَّهُ وَرِثَتْهُ ، كِتَابِ اللَّهِ ، وَمَا بَقِي لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمَّهُ وَرِثَتْهُ ، كِتَابِ اللَّهِ ، وَمَا بَقِي لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَسْلَمَةُ وَرِقَهُ أَخُهُ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتُ مُسْلِمَةٌ وَرِقَهُ أَخُوهُ ، أَوْ أُخْتُ مُسْلِمَةٌ وَرِقَهُ أَخُوهُ ، أَوْ أُخْتُ مُسْلِمَةٌ وَرِقَهُ أَخُوهُ ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابِ اللَّهِ ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِي لِلْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّيْمَانِيْ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّيْمُ مَنَ وَيَعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَ دِيتُهُ (٣) دِيتَ فَصُرَانِيٍّ ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدُ مُمَا صَغِيرٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، قَالَ : وَلَا يُصَلِمُ مِنْ أَبْنَاءِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَ دِيتُهُ (٣) دِيتَهُ نَصُرَانِيٍّ ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدُ مُمَا صَغِيرٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، قَالَ : يَرِثُ مُسُلِمٌ مِنْ أَبْوَيْهِ مُ عَمْدًا لَمْ يُومُ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْ أَبَويْهِ (٥) . وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ بِينَ الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَويْهِ (١٤) أَنْوَرُهِمْ أَنْ وَلَكُ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْ أَبَويْهِ (٥) .
- [١٠٧٤٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ويرثاهما» ، والمثبت كما عند المصنف (٢٠٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليك» ، ولا يستقيم هذا مع السياق.

١٠٠٠/٣]٠

<sup>(</sup>٣) الديدة: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين ، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فولد صغير» وقع في الأصل: «فولدان صغيران».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبويهما». وينظر: (٢٠٣٧٣).





عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ ، بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ (١) .

• [١٠٧٤٥] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .

#### ١٥- مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ

- [١٠٧٤٦] أخبر عبدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ، فُمَّ أَسْلَمْنَ فَمَاتَتْ إِحْدَىٰ ابْنَتَيْهِ ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِللْمُ أَيْضَا مَا لِللَّحْتِ مِنَ الْأَب ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النَّنْصُفُ ، مَا لِللَّحْتِ مِنَ الْأَب ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النَّمْفُ ، وَلِللَّحْتِ مِنَ الْأَب (٢) السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُفَيْنِ أَيْضًا ، وَلَهَا أَيْضَا السُّدُسُ ، لِأَنَهَا أُخْتُ ، فَصَارَ لَهَا الثَّلُفُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ : يَرَدُونَ مِنْ مَكَانَيْن .
- [١٠٧٤٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيِّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَىٰ ، ثُمَّ أَسْلَمْتَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ ، قَالَ يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا "" جَمِيعًا ، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَىٰ دِينِهَا فَوَرِثَهَا .
- ١٠٧٤٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا : فِي الْمَجُوسِيِّ يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْن .

<sup>(</sup>١) يأتي برقم (٢٠٣٧٦) عن الحسن دون ذكر عمر ﴿ لِلنَّهُ ، ولعل ذكر عمر هنا خطأ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : «والأم» ، وهو خطأ لا يستقيم مع السياق ، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم : (٢٠٣٨٥) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «يرثهما ولدهما» وقع في الأصل: «يرثها ولدها» ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف بسرقم (٣٠٧٧).

# ڪِتَا اِنَا هَالِالْكَاثِ اَلَّالِيَّا فِيَا لِيَّا فِيَا لِيَّا فِيَا لِيَّا فِيَا فِي اِلْمَالِقِيا فِي اِلْ





- [١٠٧٤٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْن .
- [١٠٧٥٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فِي الْمَجُوسِيِّ نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ .
- [١٠٧٥١] أخبر عبد الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيِّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ، فَوَلَدَثْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ، لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ، وَقَالَ: فِي مَجُوسِيِّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ، فَوَلَدَثْ لَهُ بِنْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا، فَمَاتَ الرَّجُلُ: فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُفَانِ، وَلِأُمْهِ السُّدُسُ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتُ أُمَّا وَلِأُمْهِ السُّدُسُ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمَّا وَلَمْ نَعْطِهَا مِيرَاثَ الْجُدَّةِ، وَيَقُولُ: وَجَدَّةً، فَحَجَبَتُهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا (١) مِيرَاثَ الْأُمِّ، وَلَمْ نَعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمْهِ، وَلاَ أُحْتِهِ، وَرِثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ.
- [١٠٧٥٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُورِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ ، يَعْنِي : إِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ .

### ١٦- مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٧٥٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ الْأَوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ اللهُ مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ .
- [١٠٧٥٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ .

قَالَ النَّوْرِيُّ: لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ، وَلَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فورثتا» ، والتصويب كم اسيأتي في (٢٠٣٨٨).

۵[۱۰۱/۳]





# ١٧- عَطِيَّةُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

- •[١٠٧٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَاعَتْ صَفِيّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْقِهُ دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ ، فَقَالَتْ لِنِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنْ الْيَهُ وِدِ : وَقَالَتْ لَهُ : أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي ، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَهُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : بِثَلَاثِينَ وَقَالَتْ لَهُ : أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي ، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَهُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : بِثَلَاثِينَ أَلْفًا .
- [١٠٧٥٦] أخب راعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ صَفِيَّة ابْنَةَ حُيَيٍّ ، أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ (١) لَهَا يَهُودِيٍّ .
- [١٠٧٥٧] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ . وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ .
- [١٠٧٥٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : مَا (٢) قَوْلُهُ : ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآمِكُم مَّعْرُوفَا﴾ [الأحزاب: ٦]؟ قَالَ : الْعَطَاءُ ، قُلْتُ لَهُ : أَعَطَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْكَافِرِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيتُهُ (٣) لَهُ .
  - [١٠٧٥٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ. قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ .
- [١٠٧٦٠] أخب راعبند الرزّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٦] ، قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَىٰ دِينِكَ ، فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ ، هُوَ وَلِيُكَ فِي النَّسَبِ ، وَلَيْسَ وَلِيُكَ فِي الدِّينِ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله : «لنسيب» في الأصل : «لبني حي» ، والمثبت كما في «سنن الدارمي» (٣٣٢٥) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس بالأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٣) قوله : «حيا ووصيته» وقع في الأصل : «حياؤه وصيته» ، وهو تصحيف .

# المناكر فالكاتي



# ١٨- بَابُ عِيَادَةِ (١) الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

٥ [١٠٧٦١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَعَرْفِي مَعْبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَانُ بَعْ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ (٢) أَبِي حُسَيْنِ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُ ودِيٌ كَمْرِضَ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَتَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ لَا بَاللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوهُ، وَسَكَتَ الْفَتَى، ثُمَّ الثَّانِيَة ، ثُمَّ الثَّانِية ، ثُمَّ الثَّانِية ، ثُمَّ الثَّانِية ، ثَمَّ الثَّانِية ، ثَمَّ الثَّانِية ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي الثَّالِثَة : قُلْ مَا قَالَ لَكَ ، فَفَعَلَ ، فَمَاتَ ، فَأَرَادَتِ الْيَهُ ودُ أَنْ تَلِيه ، فَعَسَلَهُ النَّبِي ﷺ وَكَفَّنَهُ ، وَحَنَّطَهُ ، وَصَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ» ، فَعَسَّلَهُ النَّبِي ﷺ وَكَفَّنَهُ ، وَحَنَّطَهُ ، وَصَلَى عَلَيْهِ .

قَالَ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

- [١٠٧٦٢] وأَخْبَرَنى أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ مَـوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: يَعُـودُ الْمُـسْلِمُ الْكَـافِرَ، يَقُـولُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ فَـإِذَا خَـرَجَ، قَـالَ اللَّهُـمَّ أَهْلِكُـهُ، وَأَرِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، وَاكْفِهِمْ مُؤْنَتَهُ (٣).
- [١٠٧٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، فَلْيُعِدِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ .

وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ رَأْيًا .

- [١٠٧٦٤] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَقَ ﴾ [١٠٧٦٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ ، فَيَصِلُهُ لِذَلِكَ .
- [١٠٧٦٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ: نَعُودُ بَنِي النَّصَارَىٰ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ.

<sup>(</sup>١) عيادة المريض: زيارته. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عود).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وهو عمر بن سعيد ابن أبي حسين، والتصويب كما عند المصنف في (٢٠٢٧٤). ينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) المنونة والمؤنة: الشدّة والثقل. (انظر: المصباح المنير، مادة: مون).





٥ [١٠٧٦٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ .

# ١٩- اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ الْكَافِرِ

• [١٠٧٦٧] أخب راع بَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ ، وَكَافِرِ فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ .

وَقَالَهُ عَمْرُو رَأْيًا.

- [١٠٧٦٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنِ السَّغبِيِّ قَالَ مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ (١) أَبِي رَبِيعَة ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّة ، فَشَيَّعَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ قَالَ النَّوْرِيُّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ : إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا .
- [١٠٧٦٩] أخبر عَبْ دُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلِّ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي تُوْفِّيَتْ وَهِي نَصْرَانِيَّةٌ ، أَفَا شَهْدُ دَفْنَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : امْشِ أَمَامَهَا فَأَنْتَ لَسْتَ مَعَهَا .
- •[١٠٧٧٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ (٢) أَبِيهِ الْكَافِرِ ، وَيَمْشِي مُعَارِضًا لَهَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا .
- [١٠٧٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : تُوْفِّيَتْ أُمُّ خَالِدِ بْنِ

۵[۳/۲۱ب].

٥ [ ١٠٧٦٦ ] [التحفة : س ٧٧٥ ، ت ١٩٢٥ ] [شيبة : ٣٧٧١٩] .

<sup>• [</sup>۲۰۷۸] [شيبة: ۱۱۹۲۵، ۱۱۹۲۵].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أم» وهو خطأ، والتصويب كم سيأتي في (١٠٧٧٥)، وينظر: «الإصابة» (١/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) الجنازة: بكسر الجيم: خشب سرير الموتى، وبالفتح: الميت، والجمع: جنائز. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤٠).



عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَة، فَدَعَا أَسَاقِفَة النَّصَارَىٰ بِدِمَشْق، فَقَالَ: اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلُوكِكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ، قَالَ: وَأَمَرَ نِسَاءَهُ، فَكُنَّ هُمُ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَعُوا، وَحُمِلَتْ، رَكِب، وَرَكِبَ الَّذِينَ يَلُونَ مِنْهَا، وَهُمُ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَعُوا، وَحُمِلَتْ، رَكِب، وَرَكِب اللَّذِينَ يَلُونَ مِنْهَا، وَهُمُ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ، قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَىٰ بِهَا إِلَى الْقَبْرِ، صَرَف وَجْهَ دَابَّتِهِ، مَعَهُ وُجُوهُ النَّاسِ، فَسَارَ فِي أَعْرَاضِهَا، فَلَمَّا انْتَهَىٰ بِهَا إِلَى الْقَبْرِ، صَرَف وَجْهَ دَابَّتِهِ، وَقَالَ: هَذَا آخِرُ بِرِّنَا بِأُمِّ جَرِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعْ بِهَا إِلَّا مَا صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيًا، مِنْ عُبَّادٍ أَهْلُ الشَّامِ، وَفُقَهَا بِهِمْ، وَعِلْيَتِهِمْ، كَانَ مَكْحُولٌ يَأْخُذُ عَنْهُ.

- ٥ [١٠٧٧٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : يَعْ النَّبِيُ عَيَّا يَهُ جِنَازَةَ أَبِي طَالِبٍ يَمْشِي بِعُرَاضِهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : «وَصَلَتْكَ رَحِمٌ ، وَجُزِيتَ حَيْرًا» ، قَالَ : وَلَمْ يَقِفْ عَلَىٰ قَبْرِهِ .
- [١٠٧٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ : لَا تَتْبَعْ جَنَائِزَهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ .
- ه [١٠٧٧٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : قَدِمَتْ أُمِّي ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُريْشٍ ، إِذْ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : قَدِمَتْ أُمِّي ، وَهِي مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُريْشٍ ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيَلَةٌ وَمُدَّتِهِمْ (١) مَعَ أَبِيهَا ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِي رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ» .
- [١٠٧٧ ] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ لَمْ يَتَّبِعْ جِنَازَةَ أُمِّهِ ، وَكَانَتْ أُمُّ الْحَارِثِ كَافِرَةً .

٥ [ ١٠٧٧٤ ] [ الإتحاف: عه حب طب ش حم ٢١٢٩٩ ].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «ومدتها» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٣١٩٢) من طريق هشام بن عروة ، به .

وينظر الحديث الآتي برقم (٢٠٣٩٢).





### ٢٠- غُسْلُ الْكَافِرِ وَتَكْفِينُهُ

- [١٠٧٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلَا يُغَسِّلُهُ وَلَا يُكَفِّنُهُ يَعْنِي : الْكَافِرَ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ .
- ٥ [١٠٧٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا السَّيْخَ الصَّالَ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : «فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (١) ، ثُمَّ أَجِنَّهُ » ، لَا بِي طَالِبٍ قَدْ مَاتَ ، قَالَ : «فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (١) ، ثُمَّ أَجِنَّهُ » ، قَالَ : «فَأَمْرُ غَيْرَكَ» .
- ٥ [١٠٧٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُ ﴿ ، عَنْ نَاجِيَةَ بُنِ كَعْبِ الْأَسَدِيِّ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا مَاتَ ، انْطَلَقَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى النَّبِي عَلَيْ إِلَى النَّبِي عَلَيْ إِلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ عَمَلُ الشَّيِيُ عَلَيْ : «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ، فَإِذَا عَمَّكَ الشَّيْخُ الضَّالُ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ (٢) ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ : «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ، فَإِذَا فَرَغَتْ فَلَا تُحْدِثْ حَدَفًا حَتَّى تَأْتِينِي » ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ : فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ دَعَا لِي بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ .
- [١٠٧٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تُوفِّي أَبُو رَجُلٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا فَلَمْ يَتَّبِعْهُ ابْنُهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا عَلَيْهِ لَوْ غَسَلَهُ ، وَاتَّبَعَهُ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا ، يَقُولُ : دَعَا لَهُ مَا كَانَ حَيًّا ، يَقُولُ : دَعَا لَهُ مَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ وَعَدُو لِللّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ﴾ لَهُ مَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ وَعَدُو لِللّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ﴾ [التوبه : ١١٤] ، يَقُولُ : لَمَّا مَاتَ عَلَىٰ كُفْرِهِ .

ه [۱۰۷۷۷][شیبة: ۱۱۹۲۳، ۱۲۲۷].

<sup>(</sup>١) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة . (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤١).

٥ [۷۷۷۸] [شيبة: ٢٢١٧، ٢١٩١٢، ٢٥٧٢].

١ [ ١١٧ /٣] ١

<sup>(</sup>٢) المواراة: الدفن. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: وري).

<sup>• [</sup>۲۷۷۹] [شيبة: ۱۱۹۷۱].

# المُن المُن





- ٥ [١٠٧٨٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : مَا تَعَمَّرُ البَّنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُ عَيْلاً عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي ابْنَ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ (١) فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ، وَنَفَثُ (٢) عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ .
- [١٠٧٨١] قال الثَّوْرِيُّ: إِذَا مَاتَ الْعُجْمُ صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ، صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ.

قَالَ النَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا مَلَكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ .

- [١٠٧٨٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُبَاعُوا .

٥ [ ١٠٧٨٠ ] [التحقة : س ٢٥٠٩ ، خ م س ٢٥٣١ ، م ٢٥٦٠ ، س ٢٧٩٠ ] ، وسيأتي : (١٠٧٨٢ ) .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «فلقيه» وهو خطأ، وينظر: «تاريخ المدينة» (١/ ٣٧١) لابن شبة، و «مسند أبي يعلى» (١٩٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، به.

<sup>(</sup>٢) النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل. (انظر: النهاية، مادة: نفث).

ه [۱۰۷۸۲] [شیبة : ۳۵۲۹۷].

<sup>(</sup>٣) **يحوطك**: يصونك ويذب عنك . (انظر: النهاية ، مادة : حوط) .

<sup>(</sup>٤) الضحضاح: أصله: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، فاستعاره للنار. (انظر: النظر: النهاية، مادة: ضحضح).

<sup>(</sup>٥) الدرك: منزل في النار، والجمع: أدراك. (انظر: النهاية، مادة: درك).





### ٢١- حَمْلُ نَعْشِهِ وَالْقِيَامُ عَلَى قَبْرِهِ

- [١٠٧٨٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ نَعْشَ الْكَافِر .
- [١٠٧٨ ] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلَا يَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ .
- [١٠٧٨٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ إِذَنْ أَذْفِئُهُ ، وَلَهْ أَتْرُكِ السِّبَاعَ تَأْكُلُهُ ، وَلَا أُغَسِّلُهُ ، وَلَا أُغَسِّلُهُ ، وَلَا أُغَسِّلُهُ ، وَلَا أُضَلِّي عَلَيْهِ .

# 27- اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

• [١٠٧٨٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلْيَتْبَعِ الْكَافِرُ جِنَازَةَ الْمُسْلِمِ .

وَعَمْرُو .

- [١٠٧٨٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ
   مُوسَىٰ يَقُولُ : كَانُوا يَتَّبِعُونَ جَنَائِزَنَا .
- [١٠٧٨٩] قال عبد الرزاق: مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَتَبِعَهُ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَىٰ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا بَأْسَ بِهِ .

# ٣٢- تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

• [١٠٧٩٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَالشَّوْرِيَّ يَقُولَانِ ﴿ : يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَ ، يَقُولُ : لِلَّهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ ، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ ، لَا بُدَّ مِنَ الْمُوْتِ .

١٠٢/٣]٥ ب].





#### ٧٤- قِيَامُ الْكَافِرِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ

- [١٠٧٩١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ! قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ إِنْ شَاءَ . وَعَمْرُو .
- [١٠٧٩٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ .
- [١٠٧٩٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يُغَسِّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
  - [١٠٧٩٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .

#### ٢٥- حَمْلُ الْكَافِرِ نَعْشَ الْمُسْلِمِ

• [١٠٧٩٥] أَضِوْعَبُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يَحْمِلِ الْكَافِرُ نَعْشَ الْمُسْلِمِ .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يَحْمِلُ نَعْشَهُ .

#### ٧٦- هَلْ يُسْتَرَقُّ الْمُسْلِمُ

- [١٠٧٩٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ : لَا ، رَأْيًا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ : لَا ، رَأْيًا .
- [١٠٧٩٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ : لَا يَسْتَرِقُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا .
- [١٠٧٩٨] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ وَالثَّوْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ الشَّوْدِيُّ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَا أُمُرُ بِبَيْعِهِمْ ، قَالَ الشَّوْدِيُّ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ .

<sup>• [</sup>۱۰۷۹٤] [شيبة: ۱۲۷۹۸].

# المصنف للإمام عندال والأواف





- [١٠٧٩٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجْبِرَ عَلَىٰ بَيْعِهِ .
- [١٠٨٠٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ
  رُزَيْقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا
  يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ ، وَلَا امْرَأَةَ مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا
  فَرَقُوا بَيْنَهُمَا ، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ .
- [١٠٨٠١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابِ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمْتَ ، قَالَ : يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا ، وَانَّ عَنَقُ حَتَّى يُفَرِقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا ، وَتُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى وَتُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عُتِقَتْ ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ .
- [١٠٨٠٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَـدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : تُقَـقَمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَىٰ فِي قِيمَتِهَا ، وَتُعْزَلُ مِنْهُ ، فَإِنْ هُوَ مَاتَ عُتِقَتْ ، وَإِنْ هُـوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا بِيعَتْ ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَهُـوَ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَا سِعَايَةَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا بِيعَتْ ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَهُـوَ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا (١٠) ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّيً لَهُ وَلَدِهِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّي لِمُ عَنْدُهُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُهُ أَوْ يَكُتُمُهُ ، قَالَ : يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ .
- [١٠٨٠٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ : لَا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْتًا .
- [١٠٨٠٤] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلْقٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ ، فَكَتَبَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليهما» ، والتصويب كما سيأتي في (٢٠٣٩٩).

<sup>• [</sup>١٠٨٠٣] [شيبة: ٢١١٨٩]، وسيأتي: (٢٠٣٤٤).

# يَ تَاكِنُ هُلِلْ كُلُونِ فَالْكُلُونِ فَاللَّهُ فَاللِّلْكُلُونِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّالِي فَاللَّاللَّالِي فَاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّالِي لِلللللَّالِي لل





فِيهَا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ : ابْعَثْ ﴿ رِجَالًا فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً ، فَإِذَا الْمُعَثْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

- [١٠٨٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُبَاعُوا وَلَا تُحَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَبَاعُوا وَلَا تُحَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُوهُمْ ، وَتَدْفَعَ أَنْمَانَهُمْ إِلَىٰ أَرْبَابِهِمْ ، فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقَدَّمِكَ إِلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُوهُمْ ، وَتَدْفَعَ أَنْمَانَهُمْ إِلَىٰ أَرْبَابِهِمْ ، فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقَدُّمِكَ إِلَيْهِ السُّرَقَ شَيْئًا مِنْ سَبْعِي الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ ، وَصَلَّىٰ ، فَأَعْتِقْهُ .
- [١٠٨٠٦] أخبو عبد الرزّاق ، عن الفَوْرِيّ وسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَعَيْرِهِ ، أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا ، وَإِلّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُ مِنْ فَإِنْ أَسْلَمُوا ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَام ، فَإِنْ أَبُوا إِلَّا لَكَهُمْ اللَّهُ سَلَمُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحْدِ مِنْ أَهْلِ الْخَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ عَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ عَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَنِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَنْ يَتَعَمَّكُونَ بِهِ ، وَلَا يَنِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُمْ وَلَا يُنَعْرَونَ إِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ لَى يُسْتَحِونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٨٠٧] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارَا هُوَ إِسْلَامُهُمْ .
- [١٠٨٠٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ ، فَيَسْتَرِقُ (١) بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ؟ قَالَ : نَعَمْ .

١٠٠٣/٣]٥

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيسرق»، والتصويب كما سيأتي (٢٠٤٠٣).





• [١٠٨٠٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي غِفَارِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ ، يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ مِنْ يَعْضُهُمْ .

قال عِبد الرزاق: تِلَادُهُمْ: مَا وُلِدَ عِنْدَهُمْ.

• [١٠٨١٠] أخب راعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، اشْتَرَىٰ أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا فَوَلَدَتْ لَهُ ، قَالَ : يُعَاقَبُ وَتُنْزَعُ عَنْهُ .

# ٧٧- إِعْتَاقُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- [١٠٨١١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُبَاعُوا .
- [١٠٨١٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ أَرْضِنَا أَنْ نُصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَعْطُوهُ قِيمَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .

# ٢٨- إِنْ تَحَوَّلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

• [١٠٨١٣] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَهُودِيِّ أَوْ نَصْرَانِيِّ تَزَنْدَقَ ، قَالَ : دَعُوهُ (١) يَتَحَوَّلُ (٢) مِنْ دِينٍ إِلَىٰ دِينٍ .

#### ٢٩- لَا يُهُوَّدُ مَوْلُودٌ وَلَا يُنَصَّرُ

•[١٠٨١٤] أَخْبَرُنِي حَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَلَّادٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ.

<sup>• [</sup>١٠٨٠] [شيبة: ٢١١٩٥]، وسيأتي: (٢٠٣٢٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دفعوه» ، والتصويب كما سيأتي برقم: (٢٠٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تحول» ، والتصويب كما سيأتي عند المصنف كما تقدم.



- ٥[٥١٠٨١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ٥ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيُ (١) قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا عِنْدَ جَزْء بْنِ مُعَاوِية عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ فَعَيْرٍ ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَيْسٍ ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ (٢) ، قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، قَالَ : وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا (٣) كَثِيرًا فَدَعَا الْمَجُوسَ ، فَأَلْقُوا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ (٤ ) بَعْلِ أَوْ بَعْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ (٥ ) ، وَأَكُلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَة مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَعِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعَالِيَّ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ .
- [١٠٨١٦] أَضِعُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيُّ (٢) يُحَدِّثُ (٧) ، أَبَا الشَّعْثَاءِ ، وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ ، عِنْدَ صُفَّةِ رَمْزَمَ (٨) فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
- [١٠٨١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ كُرْدُوسِ التَّغْلِبِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَصَالَحَهُ عَلَىٰ أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَة ، وَلَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاء .

٥ [١٠٨١٥] [التحفة: خ دت س ٩٧١٧] [الإتحاف: مي جا قط حم ١٣٥١٤]، وسيأتي: (١٠٨٦٨) ، ٢٠٣٠٧، ٥

۱۰۳/۳]۵ ب].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «التيمي» وهو تصحيف، والتصويب كما سيأتي عند المصنف (١٠٨٦٧)، وكما في «مسند أحمد» (١٠٨٦٧)، وينظر: «تهذيب الكمال» (٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم. (انظر: النهاية، مادة: زمزم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «طعامه» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الوقر: بكسر الواو: الحِمْل. وأكثرما يستعمل في حمل البغل والحمار. (انظر: النهاية، مادة: وقر).

<sup>(</sup>٥) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «التيمي» وهو تصحيف، والتصويب تقدم التعليق عليه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٧) زاد بعده في الأصل: «أن» ، والتصويب كما تقدم.

<sup>(</sup>٨) صفة زمزم: جانب الوادي. (انظر: مجمع البحار، مادة: صفف).





- ٥ [١٠٨١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنُ حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، عَلَى أَلَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ (٢) ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ .
- [١٠٨١٩] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، يَسْأَلُ الْحَسَنَ لِمَ خُلِّيَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ عُمرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، يَسْأَلُ الْحَسَنَ لِمَ خُلِّي بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ لَوْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ؟ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْمَا خُلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ .

#### ٣٠- لَا يَدْخُلُ مُشْرِكٌ الْمَدِينَةَ

- [١٠٨٢٠] أخبر لا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ (٣) عُمَرُ لَا يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا ، عُمْرُ لَا يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا ، قَدْرَ مَا يُنْفِقُوا سِلْعَتَهُمْ ، فَلَمَّا أُصِيبَ (٤) عُمَرُ ، قَالَ : كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي لَكَانَ فِيهِ أَمْرٌ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ .
- [١٠٨٢١] أَخْبِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ ، أَرْسَلَ إِلَىٰ نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : أَعَنْ مَلَإٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟ فَقَالَ عَلِيٍّ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَلَإٍ مِنَّا ، وَلَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ .

٥ [١٠٨١٨] [التحفة: د١٠٩٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبي عوانة» سقط من الأصل، وأثبتناه مما سيأتي عند المصنف برقم: (٢٠٤٤٤)، و «الاستذكار» (٩/ ٣١٤) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لكم» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت كما سيأتي عند المصنف برقم: (٢٠٤١٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أتيت» ، والتصويب كما تقدم.



• [١٠٨٢٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَىٰ وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّادِ ، مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَىٰ وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّادِ ، مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْ ابْنُ عُمْرَ الْكُفَّادِ ، مَنْ جَاءَ الْمَدِينَة مِنْ الْكُفَّالَ لَيْعُونُ الْمَةِ أَيَّامٍ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ يُفْعَلُ بِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

### ٣١- لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشْرِكٌ

- [١٠٨٢٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يُلْخَوَلُ الْخَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ ، وَتَلَا : ﴿ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا ﴾ [التوبة : ٢٨].
- [١٠٨٢٤] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ﴿ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَوْلُهُ ﴿ لَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا ﴾ [التوبة : ٢٨] ، يُرِيدُ الْحَرَمَ كُلَّهُ .
- [١٠٨٢٥] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ الْخَرَامَ ﴾ [التوبة : ٢٨]: إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ .
- [١٠٨٢٦] أُخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : أَذْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ ، وَمَا يَطَثُونَهُ إِلَّا مُسَارَقَةً

#### ٣٢- إِجْلَاءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

٥ [١٠٨٢٧] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ» ، أَوْ قَالَ : «بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ» قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : فَلَ عَمْرُ ، عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ ، فَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلِذَلِكَ عُمَرُ لَا يَتْرُكُ أَهْلَ الذِّمَةِ أَنْ يُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا أَرَادُوا قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ عُمَرُ لَا يَتُرُكُ أَهْلَ الذِّمَةِ أَنْ يُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا طَعَامًا ، وَتُؤْمَرُ نِسَاءُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ أَنْ يَحْتَجِبْنَ وَيَتَحَلَّيْنَ .

۩ [ ١٠٤ /٣] و

<sup>(</sup>١) القرئ : ما يُصنع للضيف من مأكول أو مشروب. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرا).

# المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمِعَدُ لِللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللللللَّا اللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا





- ٥ [١٠٨٢٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّىٰ لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا » .
- ٥ [١٠٨٢٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْ عَنْ عَلِي بُنِ عَلِي بُنِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، يُحَدِّثُهُ عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ .
- ٥ [١٠٨٣٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم أَنَّهُ سَمِعَ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «قَاتَ لَ اللَّهُ الْيَهُ وَهُ وَالنَّصَارَى اتَّخُذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَى أَوْ لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ (١) بِأَرْضِ الْعَرَبِ» وَالنَّصَارَى اتَّخُذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَى أَوْ لَا يَجْتَمِعُ دِينَانٍ (١) بِأَرْضِ الْعَرَبِ»
- ٥ [١٠٨٣١] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ (٢) وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْقٍ ، فَأَجْلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ حَارَبَتْ قُرَيْظَةً بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ (٣) لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ يَهُ وَأَسْلَمُوا ، وَأَجْلَى (٤) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ يَهُ وَ الْمَدِينَةِ لَكُو اللَّهُ عَنْهُ مَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُ ودِيِّ كَانَ كُلَّهُمْ : بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُ ودِيٍّ كَانَ لِللَّهِ بِالْمَدِينَةِ .

٥ [١٠٨٢٨] [التحفة: م دت س ١٠٤١٩] [الإتحاف: حم جاعه حب كم ١٥٢٢]، وسيأتي: (٢٠٤١٥).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه مما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٤١٨).

ه [ ١٠٨٣١] [الإتحاف: حم عبد الرزاق ١١٣٨٦].

<sup>(</sup>٢) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حقهم»، والتصويب كما عند المصنف برقم (٢٠٤١٤)، «مسند أحمد» (٦٤٧٨)، الأصل: ابن الجارود في «المنتقى» (١١١٧) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٤) أجلى: أخرج. (انظر: النهاية، مادة: جلا).

# <u></u>





٥ [١٠٨٣٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَرْضِ الْحِجَاذِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ لَمَّا ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُ سُلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُ سُلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا " ) فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ وَمُنْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُ سُلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا " ) فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ مِنْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولُهِ وَلِلْمُ سُلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا " ) فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ مِنْهَا لِلَّهِ وَلِلْمُ سُلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودُ مِنْهَا اللَّهِ وَلِللَّهُ مِنْ فَلُولُ اللَّهِ وَلَيْقِرَّهُمْ بِهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُفُوهُ عَمَلَهَا ، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ مُعَمِّدُ إِلَى مَا شِئْنَا » ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُ مُ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ " ) . وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ فِيهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنَا » ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُ مُ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ " ) . وَأَرِيحَاءً (") .

٥ [١٠٨٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ١٠ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَلِيْ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا ، وَلَهُمْ شَطُرُ (٤) ثَمَرِهَا ، فَمَضَى عَلَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِیْ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَو أَنَّ النَّبِي عَيَلِیْ عَلَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیْ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَو أَنَّ النَّبِي عَيَلِیْ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ: «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيَنَانِ » وَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهُدُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِیْ فَلْیَاْتِ بِهِ ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ ، قَالَ: فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ .

٥ [١٠٨٣٤] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : سَمِعَ عُمَرُ بْسَنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَأْنِي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ

٥ [١٠٨٣٢] [الإتحاف: جاعه حم ١١٣٨٥]، وسيأتي: (٢٠٤١٦).

<sup>(</sup>۱) قوله: «وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها» ليس في الأصل، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ، وأثبتناه من «مسند أحمد»، «صحيح مسلم» (١٥٨٥/٥)، «المنتقى» لابن الجارود (٦٧٢)، جميعهم من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) تيهاء: بلدة بين الشام ووادي القرئ، وهي اليوم بالمملكة العربية السعودية، شهال المدينة المنورة على نحو ٤٢٠ كم. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٩٦).

<sup>(</sup>٣) أريحا: مدينة بفلسطين شهال البحر الميت وشهال شرق القدس ، بينها وبين بيت المقدس ٢٥ كسم . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٣) .

١٠٤/٣]٥

<sup>(</sup>٤) الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).





عَلَى بَعِيرِكَ ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةَ بَعْدَ لَيْلَةٍ » فَقَالَ عُمَرُ ((): وَاللَّهِ لَا تُمْسُونَ (() بِهَا ، قَالَ الْيَهُودِيُ (() : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً كَانَتْ أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا ، وَلَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا .

٥ [١٠٨٣٥] أخبر عبد الرَّزَاقِ، قَالَ لِي ابْنُ عَبَاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَى خَصَبَ دَمْعُهُ الْحَصَى (٤)، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ (٥)؟ قَالَ: يَوْمَ الشَّيِّ خَصَبَ دَمْعُهُ الْحَصَى (٤)، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ (٥)؟ قَالَ: يَوْمَ الشَّيِّ خَصَبَ دَمْعُهُ الْحَصَى (٤)، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ (٥)؟ قَالَ: يَوْمَ الشَّيِّ وَجَعُهُ، قَالَ: «الثُتُونِي أَكُمُ كِتَابًا لَا تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا»، قَالَ: فَتَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعُ، فَقَالُوا: مَا شَالُهُ أَهَجَرَ؟ السَتَفْهِمُوهُ، فَقَالَ: «دَعُونِي إلَيْهِ»، قَالَ: وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: «أَخُونِي إلَيْهِ»، قَالَ: وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (٢) بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ، قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ عَمْدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا.

٥ [١٠٨٣٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى عِنْدَ

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال عمر» ليس في الأصل، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (٦/ ٤٦٤) معزوا للمصنف، وينظر ما عند المصنف برقم (٢٠٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تمسوا» بالجزم، وهو خلاف الجادة، والمثبت من «التمهيد» معزوًا للمصنف، وينظر ما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الثوري» ، والتصويب كها سيأتي عند المصنف كها تقدم.

٥ [١٠٨٣٥] [الإتحاف: حم ٧٦٧٣]، وسيأتي: (٢٠٤٢١).

<sup>(</sup>٤) خضب دمعه الحصل: بلَّ الحجارة ، وهي استعارة ، وأصل الخضب في الشعر الصبغ . (انظر: المطالع) (٢/ ٤٦٦) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثم بكن حتى خضب دمعه الحصى ، فقلت: يا أبا عباس، وما يوم الخميس» ليس في الأصل، والمثبت كما في «صحيح البخاري» (٣١٧٦)، و«صحيح مسلم» (١٦٧٦) من طريق سفيان، به.

<sup>(</sup>٦) أجيزوا القوم: أعطوهم الجائزة، وهي ما جاءوا يلتمسونه من العطاء. (انظر: جامع الأصول) (٦) أجيزوا القوم: (٣٤٦/٩).

# <u></u>





- مَوْتِهِ: بِأَلَّا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَىٰ جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَىٰ بِالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً.
- ه [١٠٨٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ "إِنْ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي ، عَنْ أَبِي طَبْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ "إِنْ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي ، فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ (١) مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» .
- [١٠٨٣٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا ، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ .

#### ٣٣- وَصِيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقِبْطِ

- ٥ [١٠٨٣٩] أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «إِذَا مَلَكُتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «إِذَا مَلَكُتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ وَحِمَا» قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : يَعْنِي : أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِ عَيَيْ ، قَالَ : بَلْ أُمُ إِسْمَاعِيلَ .
- ٥ [١٠٨٤٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ
- ٥ [١٠٨٤١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة ، عَنِ اللهُ وَرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة ، عَنِ الرُّهْرِيِّ مِثْلَهُ ٩ .

٥ [١٠٨٣٧] [الإتحاف: حم ١٤١٩١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فولي» ، والتصويب من «المسند» لأحمد بن حنبل (٦٧٢) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٨٤) ، وكما عند المصنف برقم (٢٠٤٢٣) .

نجران: تقع جنوب المملكة العربية بمسافة (٩١٠) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة الشرقية من السراة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٦) .

<sup>(</sup>٢) **الذمة**: العهد والأمان والضيان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم). ١٩ [٣/ ١٠٥].





قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ لَهُمْ رَحِمًا﴾ .

قال عبد الرزاق: يَعْنِي: أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ عَيَكِيَّةٍ.

# ٣٤ - هَدْمُ كَنَائِسِهِمْ وَهَلْ يَضْرِبُونَ بِنَاقُوسٍ؟

- [١٠٨٤٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ نَافِعٍ ، قَالَ : عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ يَهْدِمَ الْكَنَائِسَ الَّتِي فِي أَمْ صَارِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَشَهِدْتُ عَلَىٰ كِتَابِ فَشَهِدْتُ عُلَىٰ كِتَابِ فَشَهِدْتُ عَلَىٰ كِتَابِ عُمْرَ ، وَهَدْمِ عُرُوةَ إِيَّاهَا فَهَدَمَهَا .
- [١٠٨٤٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ مَرَّ مَعْ هِشَامٍ بِحُدَّةٍ ، وَقَدْ أُحْدِثَ فِيهَا كَنِيسَةٌ ، فَاسْتَشَارَ فِي هَدْمِهَا ، فَهَدَمَهَا هِشَامٌ .
- [١٠٨٤٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي بِالْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ .
- [١٠٨٤٥] أَجْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ : حَنَشُ أَبُوعَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ ، وَلَا بِيعَةٌ (١) ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ ، وَلَا صَلِيبٌ ، وَلَا يُنفَخُ الْمُسْلِمُونَ ، فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ ، وَلَا بِيعةٌ (١) ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ ، وَلَا صَلِيبٌ ، وَلَا يُنفَخُ فِيهِ بُوقٌ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ ، وَلَا خِنْزِيرٌ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ فيهِ بُوقٌ ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ ، وَلَا خِنْزِيرٌ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمُونَ : مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ ، أَوْ أُخِذَتْ مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً (٣) .
- [١٠٨٤٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ

<sup>(</sup>١) البيعة : معبد النَّصَارَىٰ (الكنيسة) ، والجمع : بِيَع . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : بيع) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقولوا» ، والتصويب كما عند المصنف برقم (٢٠٢٨٩) .

<sup>(</sup>٣) العنوة : التي فتحت قهرًا وغلبة . (انظر : النهاية ، مادة : عنا) .



مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ ، وَلَا يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْن (١).

• [١٠٨٤٧] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ ونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ : يُمْنَعَ النَّصَارَىٰ بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا ، قَالَ : وَيُخْهُوا أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا ، قَالَ : وَيُخْهُوا أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَىٰ وَيُخْهُوا أَنْ يَفْرِقُوا رُءُوسَهُمْ ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ ، وَيَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَىٰ أَحَدٍ سَرْجٍ (٢) ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا (٣) ، وَلَا يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ فَيْلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ ، قَالَ : وَكَتَبَ أَنْ يُمْنَعَ نِسَاؤُهُمْ أَنْ يَرْكَبُنَ الرَّحَائِلَ . قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ : وَاسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي هَدْمِ نِيسَاؤُهُمْ أَنْ يَرْكَبُنَ الرَّحَائِلَ . قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ : وَاسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي هَدْمِ كَنَائِسِهِمْ ، فَقُلْتُ : لَا تُهْدَمُ ، هَذَا مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، فَتَرَكَهَا عُمَرُ .

# ٣٥- خُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ

- [١٠٨٤٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِم زَنَى بِنَصْرَانِيَّة ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَقِمْ لِلَّهِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِم ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّة إلَى أَهْ لِلَهِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِم ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّة إلَى أَهْلِ دِينِهَا (٤٠) .
- [١٠٨٤٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : عَلَىٰ أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ ، إِذَا كَانُوا فِينَا فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ

<sup>(</sup>١) الغرضان : مثنى الغرض ، وهو : الهدف الذي يرمي إليه . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : غرض ) .

 <sup>(</sup>٢) السرج: ضرب من الرّحال يُوضع على ظهر الدابة فيقعد عليه الراكب، والجمع: سُروج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سرج).

<sup>(</sup>٣) العصب: برود (ثياب) يمنية يعصب غزلها ؛ أي : يجمع ويشد شم ينصبغ وينسج ، وقيل : بنرود مخططة . (انظر : معجم الملابس) (ص٣٢٥) .

<sup>• [</sup>١٠٨٤٨] [شيبة: ٢٢٢٠٤]، وسيأتي: (٢٠٢٩١، ١٦٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) يأتي برقم (١٩٩١٢).

### المُصِنَّةُ فِي اللِمِالْمِ عَبُدَالِ الرَّاقِ





ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ١ لِي عَطَاءٌ وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ ، إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ ، حَكَمْنَا بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا ، أَوْ تَرَكْنَاهُمْ وَجُكْمَهُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ اللهَ ١٤٦]. وَحُكْمَهُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ اللهَدة : ٤٢].

- [١٠٨٥٠] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [الماندة : ٤٢] ، قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدِّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَدْ وَيَهِمْ ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدِّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ لِرَسُولِهِ عَلَيْنَ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة : ٤٢].
- [١٠٨٥١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ(١) عَامِرِ قَالَا : فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا رُفِعُوا إِلَى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَىٰ بَيْنَهُمْ قَضَىٰ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ .
- [١٠٨٥٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ .
   عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ .
- [١٠٨٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : قَالُوا : إِنْ زَنَىٰ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةِ ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْتًا ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ ، يَقُولُ : كُلُّ شَيْءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ الْإِمَامُ (٢).

۵[۳/۵۰۱]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ والتصويب كما عند المصنف برقم (٢٠٢٩).

<sup>• [</sup>۱۰۸۵۳] [شيبة: ۲۲۲۰۵]، وسيأتي: (۲۰۲۹۶).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «ولا يحكم فيه» ، وهذه الزيادة لا تستقيم مع السياق ، هي غير موجودة عند المصنف كها سيأتي في: (٢٠٢٩٨).

# كِتَالِّكُا فَلَالِكُانِكُ





#### ٣٦- لَا حَدَّ (١) عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ

- [ ١٠٨٥ ] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : لَا حَدَّ عَلَىٰ مَنْ رَمَىٰ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا .
- [١٠٨٥٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي هَلْ عَلَيْهِ حَدًّا .
- [١٠٨٥٧] أُخب رُاعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: لَا جَلْدَ عَلَيْهِ.
- [١٠٨٥٨] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَا : زَعَمُوا أَنْ لَا حَدَّ عَلَىٰ مَنْ رَمَاهُمْ ، إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ .
- [١٠٨٥ ] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَا : كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٍّ ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا ، فَتَرَكَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَىٰ عُمْرَبُنِ وَيْدٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَىٰ عُمْرَبُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَىٰ عُمَرَبُنِ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ ، قَكَ تَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ فِي نَصْرَانِيًّا ، قَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدِّ ، وَقَالَ فِي نَصْرَانِيًّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٍّ ، وَقَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٍّ ، وَقَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا ؛ لَا يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ لَلْ يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ لَلْ يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ لَلْ يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ الْ يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ الْ يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، كَمَا لَا يُضْرَبُ مُسُلِمٌ لَهُمْ اللّهُ فَلَى الْ يَضْرَبُ مِنْ مُنْ وَاللّهُ فَلَهُمْ ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ .

#### ٣٧- هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ؟

٥ [١٠٨٦٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ﴿ وَيَعْقُوبَ

<sup>(</sup>١) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا . . . وغيره) ، والجمع : حدود . (انظر: النهاية ، مادة : حدد) .

١[١٠٦/٣]٥





وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُ ﷺ صَاحِبَهُ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ .

٥ [١٠٨٦١] أخبر لا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيِ أَنَّ يَهُودَ بَنِي زُرَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيُّ ﷺ ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا .

٥ [١٠٨٦٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ امْرَأَة يَهُودِيَّة أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ شَاةً مَصْلِيَة (١ بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهَا : «مَا هَذِهِ» وَالنَّ : هَدِيَّة ، وَتَحَذَّرَتْ أَنْ تَقُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْكُلَهَا ، فَأَكَلَهَا وَأَكَلَ لَهَا : «هَ لَه الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْكُلَهَا ، فَأَكَلَهَا وَأَكَلَ لَهَا : «هَ لَه السَّعْفَ فَلَا يَأْكُلَهَا ، فَأَكَلَهَا وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : «أَمْسِكُوا» ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : «هَ لُ سَمَمْتِ هَلْوِ الشَّاقَ» وَقَالَ تَعْمُ أَوْ نَكُنُ تَقُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْكُلَهَا وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : «أَمْسِكُوا» ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : «هَلْ سَمَمْتِ هَلْوِ الشَّاقَ» وَقَالَ تَعْمُ (٢) ، فَعَمْ نَعْمُ وَلَا تَعْمُ مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ قَالَ : «هَذَا الْعَظْمُ السَّاقِهَا وَهُو فِي يَدِهِ ، قَالَتْ : نَعَمْ (٢) ، قَالَتْ : مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ قَالَ : «هَذَا الْعَظْمُ السَّعْمُ وَالْ يَعْمُ وَالْ كُولُولُ وَاللَّهُ مَنْ الْكَاهِ لِ (٤) : وَأَمَر أَنْ يَحْتَجِمُ وا ، فَمَاتَ يَضْرُولُكَ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ : وَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا ، قَالَ مَعْمَرُ : وَأَمَّا النَّاسُ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ قَتَلَهَا . بَعْضُهُمْ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ : وَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا ، قَالَ مَعْمَرُ : وَأَمَّا النَّاسُ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ قَتَلَهَا .

# ٣٨- أُفَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

٥ [١٠٨٦٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » .

٥ [١٠٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

<sup>(</sup>١) المصلية: المشوية. (انظر: النهاية، مادة: صلا).

<sup>(</sup>٢) قوله : «قالت : نعم» كذا وقع هنا في الأصل ، وكذا سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٨٧٣) ، وكذا ورد في «المعجم الكبير» للطبراني (١٩/ ٧٠) من طريق الزهري ، به .

<sup>(</sup>٣) الحجامة والاحتجام: مص الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٤) الكاهل: ما بين كتفي الإنسان. وقيل: موصل العنق في الصلب. (انظر: المشارق) (١/٣٤٨).

٥ [١٠٨٦٤] [الإتحاف: طح حم ٣٤٤٠]، وسيأتي: (٢٠٣٠٥).



عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا (١) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْ وَالْهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

٥ [١٠٨٦٥] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْبَةَ قَالَ : لَمَّا تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٢) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلُهُمْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ .

### ٣٩- أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

• [١٠٨٦٦] أَجْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالْأَسْبَذِيُّونَ؟ قَالَ : وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ قَالَيْ لَهُمْ ، زَعَمُوا بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا وَجَدَهُ (٣) تَركَهُمْ ، قَالَ : رَعَمُوا ذَلِكَ .

٥ [١٠٨٦٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ١٤: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

<sup>(</sup>١) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

٥ [١٠٨٦٥] [التحفة: خ م دت س ٦٦٢٣ ، خ م دت س ١٠٦٦٦] [الإتحاف: حم ٩٢٣٠ ، حب حم ش ١٥٨٦٨]، وسيأتي: (١٩٩١٨).

<sup>(</sup>٢) **العناق** : الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (٢/ ٢١١) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى «تركوه» ، وينظر الحديث الآتي برقم (٢٠٣٠٦)

٥ [١٠٨٦٧] [الإتحاف: مي جا قط حم ١٥٥١٤] [شيبة: ٣٣٣١٦]، وتقدم: (١٠٨١٥) وسيأتي: (١٠٨٦٨، ١٠٨٦٥).

١٠٦/٣]٥

# المصنف الإمام عبدال الزاف





دِينَارِ ، عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِ (١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ ، حَتَّىٰ شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ (٢) .

- ٥ [١٠٨٦٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ ، فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَـؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَـؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ يَعْنِي : الْمَجُوسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ : «سُنُوا بِهِمْ سُنَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» .
- ٥ [١٠٨٦٩] قال ابْنُ جُرَيْج: وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَتَبَ لَأَهْلِ هَجَرَ: «إِنَّ لَكُمْ أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيء، وَإِنِّ لَكُمْ أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيء، وَإِنِّ لَكُمْ أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيء، وَإِنِّ لَ لَوْ جَاهَ دُتُكُمْ حَقًّا لَا يُحْرَجُنُكُمْ مِنْ هَجَرَ».
- ٥ [ ١٠٨٧٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرُّهْرِيَّ أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ نَعَمْ ، أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ ، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرِ .
- ٥ [١٠٨٧١] أخبر عُبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْقُ وبَ بْنِ عُتْبَةً
   وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ .
   عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «التيمي». ينظر «تهذيب الكمال» (١/٨)، والحديث الآتي برقم (٢٠٣١٥).

<sup>(</sup>٢) هجر : ليست من البحرين المعروفة الآن ، ولكنها كانت تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية ، وهي : الإحساء . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٩٣) .

ه [۱۰۸۲۸] [شیبة: ۱۰۸۷۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳۹]، وتقدم: (۱۰۸۱۰، ۱۰۸۱۷) وسیأتی: (۲۰۳۰۷، ۲۰۳۰۷)

<sup>(</sup>٣) السواد : رستاق (إقليم) العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه . (انظر : معجم البلدان) (٣/ ٢٧٢) .

# المُن المُن





٥ [١٠٨٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ :
 «فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ ، وَلَا تُؤْكُلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ » .

٥ [١٠٨٧٣] أخب را عَبْدُ الرَزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَيْحِ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : أَبُو سَعْدِ ('' ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَبْنَ عَاصِم ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ ، كَانَ فِي عَجْلِسٍ ، أَوْ فَرُورَة بْنَ نَوْقَلِ الْأَشْجَعِيّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ هِجْرَ ، وَاللَّهِ مَجْلِسٍ ، أَوْ فَرُورَة بْنَ نَوْقَلِ الْأَشْجَعِيّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ هِجَرَ ، وَاللَّهِ لَمَا الْمُسْتَوْرِدُ ('' : أَنْتَ تَقُولُ هَذَا ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ مِنْ مَجُوسِ هِجْرَ ، وَاللَّهِ لَمَا أَخْهَرْت ، فَذَهَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلِيٌ وَهُو فِي قَصْرِ جَالِسٌ فِي أَخْفَيْتَ أَخْبَتُ مِمَّا أَظْهَرْت ، فَذَهَب بِهِ حَتَّى دَحَلَ عَلَىٰ عَلِيٌ وَهُو فِي قَصْرِ جَالِسٌ فِي أَخْفَيْتَ أَخْبَتُ مِمَّا أَظْهُرْت ، فَذَهَب بِهِ حَتَّى دَحَلَ عَلَىٰ عَلِيٌ وَهُو فِي قَصْرِ جَالِسٌ فِي أَخْفَيْتَ أَخْبَتُ مِمَّا أَظْهُرْت ، فَذَهُ مِنْ مَجُوسٍ هِجَرَ ، فَقَالَ عَلِيٌ : الْبَدَا ، يَقُولُ : اجْلِسَا ، وَاللَّهِ فَبَةِ ('") ، فَقَالَ : يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ ، وَقَدْ عَلِمْتُ الْبَيْهُ أَخْلَهُ بِي الْمَعْمِ وَأَعْطَاهُمْ ، فَقَالُ عَلِيْ : الْبَدَا ، يَقُولُ : اجْلِلسَا ، وَاللَّهِ وَعَلْم يَدُرُسُونَهُ ، فَشَرِبَ أَمِيرٌ لَهُ مُ الْخَمْرَ فَقَالُ عَلَى الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ لَهُمْ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَ آدَمَ أَنْكَ مَنْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَتْ أَخْتَهُ : إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَاكَ نَفَر وَلِكَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَا أَهْبَعَ أَهُلُ الطَّمَعِ وَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَ مَلَ الطَّمَعِ وَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ قَالُ لَهُمْ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَ مَلَ الْمَالِيلُ وَلَيْكَ ، وَقَلْتُ لَلْ الْمَعْدِ ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ وَلَيْكَ الْمُولِكَ الْذِينَ وَاقُعَ مُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ وَلَيْكَ الْمُؤْمُ أَوْلَوْكَ الْمُؤْمُ الْمُقَالُ وَلَيْكَ الْمُؤْمُ أَوْلُولُ الْمُلْسَالُوا الْمُ الْمُؤْمُ الْمُقْلِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ ا

٥ [١٠٨٧٢] [شيبة: ١٨٥٦١، ١٦٣٣٣]، وتقدم: (١٠٨٧٠، ١٠٨٧١) وسيأتي: (١٠٩٣٤، ٢٠٣٠٩، ٢٠٣٠٠،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو سعيد» وهو تصحيف، والمثبت من «التمهيد» لابن عبيد البر (٢/ ١١٩) معزوا لعبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٢) قوله : "بن علقمة ، كان في مجلس ، أو فروة بن نوفل الأشجعي ، فقال رجل : ليس على المجوس جزية ، فقال المستورد» ليس في الأصل ، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم (٢٠٣١٦) .

<sup>(</sup>٣) القبة: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر: النهاية، مادة: قبب).

 <sup>(</sup>٤) الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. (انظر: النهاية، مادة: ويل).

# المصنف الإمام عندال أفاف





لَهَا: وَيْحَا لِبَغِيِّ بَنِي فُلَانٍ ، قَالَتْ: أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ بَغِيَّةٌ ثُمَّ تَابَتْ فَقَتَلَهَا ، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ، وَعَلَىٰ كُتُبِهِمْ فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ.

- [١٠٨٧٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَـذُ مِـنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمَا فِي السَّنَةِ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ .
- [١٠٨٧٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ .

# ٤٠- نَصَارَى ١٠ الْعَرَبِ

- [١٠٨٧٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : نَصَارَىٰ الْعَرَبِ؟ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : نَصَارَىٰ الْعَرَبِ؟ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ ، وَلَا تُؤْكُلُ ذَبَائِحُهُمْ ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ يَهُ وَدَا الْعَرَبِ؟ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ ، وَلَا تُؤْكُلُ ذَبَائِحُهُمْ ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ يَهُ وَدَا الْعَرَبِ؟ قَالَ الْعَرَبِ إِسْرَائِيلَ قَطْ ، وَإِذَا سُئِلَ عَنِ النَّصَارَىٰ فَكَذَلِكَ ، وَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ ، كَيْفَ تُؤْخَذُ؟ : أَنْزَلَهُمُ مَنْزِلَةً أَهْلِ الْكِتَابِ .
- [١٠٨٧٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : يَقُولُونَ عَنْ عَلِي لَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ .
- [١٠٨٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ .
- [١٠٨٧٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَة ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُوْبِ الْخَمْرِ . النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُوْبِ الْخَمْرِ .

١٠٧/٣]٥ و ٣

<sup>• [</sup>۱۰۸۷۸] [شيبة: ١٦٤٤٧]، وتقدم: (٨٨٤٠) وسيأتي: (١٠٨٧٩) ، ١٣٦٠٥).

<sup>• [</sup>١٠٨٧٩] [شيبة: ١٦٤٤٧]، وتقدم: (٥٨٨، ١٠٨٧٨) وسيأتي: (١٣٦٠٥).

# النائل فالكائنان





- [١٠٨٨٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيِّ مِثْلَهُ .
- [١٠٨٨١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة : ٥١].
- [١٠٨٨٢] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ .
- [١٠٨٨٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ ، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم : ٦٤].
- [١٠٨٨٤] أَخْسِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُ وَمِنْ أَهْلِهِ ، قَالَ : وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ (١).
- [١٠٨٨٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ: مَنْ دَخَلَ مِنَ الْعَرَبِ فَهُوَ فِي دِينِهِمْ هُوَ مُعْوِصٌ (٢).
- [١٠٨٨٦] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ ، أَلَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ ﴾ [البقرة : ٧٨].
- [١٠٨٨٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا يَرَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ فَرَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ .

<sup>• [</sup>١٠٨٨١] [شيبة: ١٦٤٥١]، وتقدم: (٨٨٤٣).

<sup>.(</sup>٨٨٤١)(١)

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ومعوص أي: مشكل ومعضل. ينظر: «شرح السففا» (٢/ ٤٩٨)، «جمهرة اللغة» (٢/ ٨٨٨)، ولعله يريد: أنه من المشكلات الصعبة لقوة الآراء المتعارضة فيها.





#### ٤١- بَيْعُ الْخَمْرِ

- [١٠٨٨٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ الْمَوْدِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ : أَنَّ عُمَّالَ هُ يَأْخُدُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ بِلَالٌ (١) : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ وَلُوهُمْ بِيَعًا ، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا (٢) ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا .
- ٥ [١٠٨٨٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي النَّكَحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ خِيْسُنِ : لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ عَلَى الْخَمْرِ .
- ٥ [١٠٨٩٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَأَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُ وَدَحُرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنَيِي قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُ وَدَحُرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا قَبَاعُوهَا». جَمَلُوها: شَرَوْهَا.
- [١٠٨٩١] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ﴿ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ، وَيَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ عُويْمِلًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْجِنْزِيرِ ، فَهِي عُويْمِلًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْجِنْزِيرِ ، فَهِي حَرَامٌ ، وَثَمَنُهَا حَرَامٌ .

<sup>• [</sup> ۱۰۸۸۸ ] [ التحفة : خ م س ق ۱۰۵۰۱ ] ، وتقدم : (۱۰۷۲۸ ) وسيأتي : (۲۰٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بلا» وكأنه ضرب عليه ، والمثبت كما عند المصنف برقم (١٥٧٩٨) ، وهو يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فبايعوها» ، وهو تصحيف ظاهر.

٥ [١٠٨٨٩] [التحفة: م ١٧٦٧٥ ، خ م د س ق ١٧٦٣٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢٧٧٧٦]، وسيأتي : (١٥٦١٥) ، ١٥٧٩٧) .

o [١٠٨٩٠] [التحفة: خ م س ق ١٠٥٠١] [الإتحاف: مي جا حب حم عه ش ١٥٤٩٠] [شيبة: ٢٢٠٣٥]. وسيأتي: (١٥٧٩٩).

١٠٧/٣]٠

<sup>(</sup>٣) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

# 



- [١٠٨٩٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا مَ قَالَ : لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، وَأَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ . وَأَسْلَمُ الْمُشْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ .
- ٥ [١٠٨٩٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَىٰ خَمْرًا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَىٰ خَمْرًا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُ وَاللَّهِ ، إِنَّهُ لِأَيْتَامٍ ، قَالَ : «أَهْرِقْهُ» ، فَأَهْرَاقَهُ حَتَّى سَالَ فِي الْوَادِي .
- ٥ [١٠٨٩٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَابِتِ وَأَبَانِ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي مَالَا لَيَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي مَالَا لِيَتِيمِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا ، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : وَلَا مَنْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ (١ ) فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا » ، وَلَمْ يَأُذُنُ لَهُ النَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ (١ ) فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا » ، وَلَمْ يَافُولُ لَهُ النَّهُ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ .
- [١٠٨٩٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ (٢) ، عَنْ صَفِيَةَ ، قَالَتْ : وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مَنْ ثَقِيفَ خَمْرًا ، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَهُ ، وَقَالَ : مَا اسْمُكَ؟ قَالَ : رُويْشِدٌ ، قَالَ : بَلْ أَنْتَ فُويْسِقٌ .

## ٤٢- الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ ثُمَّ يُسْلِمُونَ

• [١٠٨٩٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ مَجُوسِيِّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا .

٥ [١٠٨٩٤] [الإتحاف: حم ٧٤٣] [شيبة: ٧٤٥٠٥]، وسيأتي: (١٨١٨٧).

<sup>(</sup>١) الثروب: الشحم الرقيق يغشي الكرش والأمعاء. (انظر: النهاية، مادة: ثرب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «معمر عن نافع» ليس بينهما أحد وهو خطأ، وسيأتي على الصواب برقم: (١٨٢٥٤).

### المُصِنَّةُ فِي الْمِرَامِ عَنْدَالِ وَأَفِي





- [١٠٨٩٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيِّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وَأَلَّا يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا .
- [١٠٨٩٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ ، فَهُوَ فِي الْحَرَمِ أَشَدُّ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا ، قَالَ : يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ .
- [١٠٨٩٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ .

#### ٤٣- نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٩٠٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِنِكَ احِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ .
- [١٠٩٠١] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ ، قَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ : لَا ، فَلَمْ يُطَلِّقُهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا .
- [١٠٩٠٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلَمَة . الْمُسْلَمَة .
- [١٠٩٠٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسَ ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ ، قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا .
- [١٠٩٠٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ٣ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً .

# <u>ڪ</u>ِتَا اِئُولِهُ لِلْاَلِكُولُونِ





•[١٠٩٠٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ .

# ٤٤- جَمْعٌ بَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٩٠٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكَوْرِيُّ لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
- [١٠٩٠٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا ، وَطَلَاقُهَا ، وَقِسْمَتُهَا ، كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٩٠٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا ، وَطَلَاقُهَا ، وَالْقِسْمَةُ لَهَا ، إِذَا كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أُحْصِنَ (١) ، سُمِّينَ الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أُحْصِنَ (١) ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ .
- [١٠٩٠٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ! قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ (٢) ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ .
- [١٠٩١٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ﴾ [المائدة : ٥] ، قَالَ : إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ .

<sup>(</sup>١) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

<sup>(</sup>٢) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفئ عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).

<sup>• [</sup>١٠٩١٠] [شيبة: ١٧٦٩٥].





#### 8٥- نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

- [١٠٩١١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ : عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ : مَا أُحِبُ ذَلِكَ .
- [١٠٩١٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاء أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّوْرَانِيَّةُ . تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ .
- [١٠٩١٣] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ سَمِعَهُ
   يَقُولُ فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيُّ ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ؟ قَالَ : لَا .

# ٤٦- نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ نَصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

- [١٠٩١٤] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَا صَدَاقَ (١) لَهَا .
- [١٠٩١٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ .
- [١٠٩١٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
- [١٠٩١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة ، عَنْ عَجْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاق .

# ٤٧- الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ

• [١٠٩١٨] أُخْبِى ْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُـشْرِكَة ، فَلَـمْ تَعْتَـدَّ

<sup>(</sup>١) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

# كِتَاكِلُهُ لَلْكِكَانِكُ





حَتَّىٰ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (١) ، قَالَ : وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكِ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ (٢) أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَىٰ مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ .

• [١٠٩١٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَـدُهُمَا فَقَـدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ .

# ٤٨- الْمُرْتَدَّانِ

• [١٠٩٢٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ۞ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

- [١٠٩٢١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَطَّرُ قَالَ : إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ .
- [١٠٩٢٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمُرْتَدِّ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءِ ، قُلْتُ : قُتِلَ ؟ فَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءِ ، قُلْتُ : قُتِلَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

<sup>(</sup>١) **الأقراء والقروء: جمع** قُرُء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر والحيض، والمراد به الحيض. (انظر: النظرة ، مادة: قرأ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ثلاثة» والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم: (١٣٥٩٥).

۵[۳/۸۰۳ ب].

<sup>• [</sup>١٠٩٢٢] [شيبة: ١٩١٣٧]، وسيأتي: (١٠٩٨٩، ١٣٥٠٧، ٢٠٣٤٩).

# المُصِنَّفُ لِلْمِامْعَ بُلِالْالْوَافْ





# ٤٩- النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَزْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

- [١٠٩٢٣] أخب راعبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْبَعْدِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّعْدَانِيَّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ : لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ فَتُسْلِمُ الْمَسْلِمَةَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
- [١٠٩٢٤] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ ، حِينَ (١) عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ (٢) ، فَأَبَى فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا .
- [١٠٩٢٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ .
- [١٠٩٢٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ : أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكْتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ .
- [١٠٩٢٧] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجُهَا (٣) مِنْ مِصْرِهَا (٤) .
- [١٠٩٢٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجُهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (٤٥٨٤٥) معزوا لعبد الرزاق. ينظر الحديث الآتي برقم: (١٣٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٥/ ٣٧٠) معزوا لعبد الرزاق. ينظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «من دار هجرتها» وهو سبق قلم ، وينظر: «المحلى» لابن حزم (٥/ ٣٧١)، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم: (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر).





## ٥٠- لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

- [١٠٩٢٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ .
- •[١٠٩٣٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدِ : أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ .
- [١٠٩٣١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضِ مِثْلَهُ .
- [١٠٩٣٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ .

### ٥١- الْجِزْيَةُ

• [١٠٩٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَىٰ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمْرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى (۱) مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يُضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى (۱) مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا ، وَيُلْزِمُ وهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِ عَرْضًا قَالَ : يَقُولُ : رِجْلَاهُ مِنْ شِتَّ وَاحِدٍ ، قَالَ وَيُدُرِونِ حِينَ وَلِيَ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ: فَضَرَبَ عُمَـرُ الْجِزْيَـةَ عَلَى مَـنْ كَـانَ

<sup>• [</sup>۱۰۹۳۳] [شيبة: ۲۳۷۹۱].

<sup>(</sup>١) الموسئ : أداة حديدية لحلق الشعر . (انظر : المصباح المنير ، مادة : موس) .





بِالشَّامِ مِنْهُمْ ، أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ (١) ، وَمُدَّيْنِ (٢) مِنْ طَعَامٍ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ فَلَاثَةِ ﴿ مِنْ رَيْتٍ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ مَنْ (٣) كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيرًا ، وَشَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ مَنْ (٣) كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيرًا ، وَشَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ فِيَابًا ، وَذَكَرَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ .

٥ [١٠٩٣٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَىٰ الْجِزْيَةِ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْن ، وَكَانُوا مَجُوسًا .

٥ [١٠٩٣٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنَاوَا كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةً ، وَسُولَ اللَّهِ وَيَنَاوَا كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةً ، وَسُولَ اللَّهِ وَيَنَاوَ كُلَّ سَنَةٍ ، وَضَرَبَ عَلَى نَصْرَبَ عَلَى أَهْلِ أَيْلَةَ ثَلَاثَهِ اللَّهُ وَينَادٍ كُلَّ سَنَةٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ فَنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، وَأَلَّا يَغُشُّوا مُسْلِمًا .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ .

• [١٠٩٣٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ : مَا عَلِمْنَا شَيْءً مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ.

• [١٠٩٣٧] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ قَالَ : قُلْتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجلين» ، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) المدان : مثنى المد، وهو :كَيْل مِقدار مل اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور : (٥١٠) . جرامات، وعند الحنفية (٥ , ٨١٢) جرامًا . (انظر : المكاييل والموازين) (ص٣٦) .

<sup>۩ [</sup>٣/ ١٠٩ أ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «على من» في الأصل : «عليهم» واضطرب في كتابته ، وينظر التعليق السابق .

# كِتَاكِلُهُ لِللَّاكِيِّاكِ الْمُلَاكِيَّاكِ اللَّهُ الْكِتَاكِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال





لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَهُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَسَارِ. وَمِنْ أَهْلِ الْيَسَارِ.

- [١٠٩٣٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلِ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ أَرْبَعَةَ (٢) دَنَانِيرَ ، جَعَلَ الْوَرِقَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ ، لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ أَرْضُ وَرِقٍ ، وَجَعَلَ الذَّهَبِ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ ، لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَهُمْ وَكِسُوتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكُسُوهَا النَّاسَ (٣) ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَ .
- [١٠٩٣٩] قال ابْنُ جُرَيْج: وَقَالَ لَنَا مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: فَسَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ فَكَ الْمَ عَمَرَ الْخَطَّابِ، فَقَالُوا: إِنَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا يُكَلِّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَطْعِمُ وهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ اللهُ سُلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا يُكَلِّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَطْعِمُ وهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال
- [١٠٩٤٠] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ : أَنْ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَة ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَة إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ ، وَلَا عَلَى الْمَرَأَةِ ، الْجِزْيَة إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ ، وَلَا عَلَى الْمَرَأَةِ ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَة عَشَرَصَاعًا ('' ) ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَة دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَصَرَبَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَصَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَة عَشَرَصَاعًا ('' ) ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَة دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَصَرَبَ عَلَى كُلِّ وَحَلَى مَنْ عَلَى كُلِّ وَصَرَبَ عَلَى أَهُلِ الشَّامِ أَرْبَعَة دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَصَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَة دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ وَكَذَا شَيْتًا مِنَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَة أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْتًا مِنَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «تغليق التعليق» لابن حجر (٣/ ٤٨٢) معزوا لعبد الرزاق، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : «أو أربعة» وقع في الأصل : «وأربع» والتصويب من الحديث الآتي برقم : (٢٠٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل: واستدركناه من الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

## المصنف الإمام عندال أأفا





الْعَسَلِ ، وَالْوَدَكِ (١) ، لَمْ يَحْفَظُهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبَّا (٢) مِنْ قَمْحٍ ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُ ونَهُمْ وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُ ونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَهُمْ مِنْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تُطْعِمُ وهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُ لَهُمْ مِنْ طَعَامِهُمْ إلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ .

- [١٠٩٤١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : شَرْطٌ عَلَيْهِمْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ضِيَافَةً .
- [١٠٩٤٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ بِالْيَمَنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا عَلَىٰ كُلِّ حَالِمٍ (٣) ، وَعَلَىٰ مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنَ الرُّومِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ السَّوَادِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِمٍ (٣) ، وَعَلَىٰ مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنَ الرُّومِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ السَّوَادِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا .
- ٥ [١٠٩٤٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ : أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ : أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ ، وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا أَوْ (٤) قِيمَتَهُ مُعَافِرِيَّ .

<sup>(</sup>١) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . (انظر: النهاية ، مادة: ودك) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أرادبا» ، والتصويب من «الأموال» لابن زنجويـه (١/ ١٥٦) من طريـق أيـوب ، بـه ، وينظر الحديث الآتي برقم : (٢٠٣٢١) .

۵[۳/۳] ب].

<sup>(</sup>٣) الحالم: من بلغ الحُلُم، وجرئ عليه حكم الرجال، سواء احتلم أم لم يحتلم. (انظر: النهاية، مادة: حلم).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «و» ، والتصويب من «المحلى» (٤/ ١٠١) من طريق عبد الرزاق ، به ، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢٢)



قال عبد الرزاق: كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ قَوْلُهُ حَالِمَةٌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ، مَعْمَرٌ الْقَائِلُ.

قَالَ التَّوْرِيُّ: فِيمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّىٰ يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَىٰ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءِ مِنَ الصَّلْح الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ (١) وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ.

٥ [١٠٩٤٤] أَحْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِي ﷺ وَالَى النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللهِ الْيَمَنِ : «وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِي وَنَصْرَانِي ، فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ ، وَعَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : «وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِي وَنَصْرَانِي ، فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ ، وَعَلَيْهِ الْمُعَافِرِ (٣) أَوْ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِم ، ذَكَرِ وَأَنْفَى ، حُرِّ وَعَبْدِ دِينَارٌ وَافِ (٢) مِنْ قِيمَةِ الْمُعَافِرِ (٣) أَوْ عَبْدِ دِينَارٌ وَافِ (٢) مِنْ قِيمَةِ الْمُعَافِرِ (٣) أَوْ عَبْدِ دِينَارٌ وَافِ (٢) مِنْ قِيمَةِ الْمُعَافِرِ (٣) أَوْ عَرْضِهِ » .

قَالَ الثَّوْرِيُّ: ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ ضَرَائِبَ مُخْتَلِفَةً عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ يَسُرُّهُمْ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ ، وَلَنْ فَا اللهُ يُؤْخَذُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذُ عَنْوَةً حَتَى وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتُ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَىٰ قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذُ عَنْوَةً حَتَى وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتُ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَىٰ قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذُ عَنْوَةً حَتَى وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتُ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَىٰ قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذُ عَنْوَةً حَتَى وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَىٰ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ( ) ، وَالْجِزْيَةُ عَلَىٰ مَا أُن وَلِي أَوْضِهِمْ وَأَعْنَاقِهِمْ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِهِمْ وَأَعْنَاقِهِمْ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْولِهُمْ .

• [١٠٩٤٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ (٢) الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا تَدَارَكَتْ عَلَى الرِّجَالِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عنه» والتصويب من التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وافر»، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٥/ ٤١٦) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) المعافر : ضرب من برود اليمن منسوبة إلى معافر ، وهي : قبيلة من همدان باليمن . وقيل : بلد باليمن . (انظر : معجم الملابس) (ص٣٢٨) .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل: «صلحا» ، وهو خطأ والتصويب من الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢٤)

<sup>(</sup>٥) قوله: «والجزية على ما» اضطرب في كتابتها ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۰۹٤٥] [شيبة: ١٠٨٣٦].

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «ابن» وهو خطأ، والتصويب من ترجمته في «تهـذيب الكـمال» (٦٢/٦٢)، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٤٥٨).





## ٥٢- مَا يَجِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

- [١٠٩٤٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةً (١) أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنَّمَا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَةِ فَيَذْبَحُونَ لَنَا صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةً (١) أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنَّمَا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَةِ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَةَ وَالشَّاةَ ، قَالَ : وَتَقُولُونَ : مَاذَا؟ قَالَ : نَقُولُ (٢) : ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِيتِينَ اللَّهِ مَالَ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمْ إِذَا أَدُّوا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلَّ لَكُمْ أَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِطِيبِ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران : ٧٥] ، قَالَ : إِنَّهُمْ إِذَا أَدُّوا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلً لَكُمْ أَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِطِيبِ
- [١٠٩٤٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِنَرْعِ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ الْمَرْعَى ، وَيَمْنَعُهَا الذِّمَّةِ ، فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ الْمَرْعَى ، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الذِّرْعِ ، فَجَاءَ الذِّمِيُ صَاحِبُ الزَّرْعِ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ ، فَقَالَ : كَفَانِيكَ اللَّهُ ، أَوْ قَالَ : كَفَانِيكَ اللَّهُ بِكَ ، فَلَوْلَا أَنْتَ كُفِيتُ هَوُلَاء ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يُدْفَعُ عَنْ هَوُلَاء بِكَ .
- [١٠٩٤٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ ١ فَرَآنَا نَتَقِي أَنْ نُصِيبَ مِنْ فَاكِهَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ : إِنَّ مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ ، يَعْنِي : فَاكِهَةِ أَهْلِ الذِّمَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ ، يَعْنِي : النُّذُولَ .
- ٥ [١٠٩٤٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جُهَيْنَةَ (٣) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَكِيْةٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَكِيْةٍ قَالَ : «لَعَلَّكُمْ أَنْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ : «لَعَلَّكُمْ أَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي التفسير للمصنف أيضا ، وهو من بعض الرواة ، والصواب : «صعصعة بن يزيد» ، وينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٣٢٠) ، «العلل» لابن أبي حاتم (٦/ ٦٤٧) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «وتقولون ماذا قال نقول» في الأصل : «ويقولون قال ماذا قال يقول» وأثبتناه استظهارا، وينظر المصادر السابقة .

١[٣/١١١].

٥ [ ١٠٩٤٩ ] [ التحفة : د ١٥٧٠٧ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله: «من جهينة» تصحف في الأصل إلى: «عن خمسة» ، والتصويب من «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٧١) ، «الأموال» لابن زنجويه (١/ ٣٦٢) من طريق منصور. ينظر الحديث الآتي برقم: =

# <u>كِتَاكِهُ لِلْكَاكِّ</u>





تُقَاتِلُوا قَوْمَا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ(١)، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ».

- [١٠٩٥٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : قَالَ الْمُورِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : قَلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَمُرُّ بِالثِّمَارِ ، آكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا .
- [١٠٩٥١] قال ابْنُ جُرَيْجِ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمِ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ يُقِرُّ بِالصَّغَارِ وَاللَّلُ قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ، يَقُولُ ذَلِكَ (٢).
- [١٠٩٥٢] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ ، فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةً فَأَعْمُرُهَا ، وَأُوَّذِي خَرَاجَهَا أَرْضَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ ، فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةً فَأَعْمُرُهَا ، وَأُوَّذِي خَرَاجَهَا أَنَّ ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ . ثُمَّ تَلَا : لَا تَعْمَدُ إِلَىٰ مَا وَلَىٰ اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتَخْلَعُهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَلَا بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ ، حَتَّى ﴿ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩].
- [١٠٩٥٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : حَسَنٌ ، قَالَ : يَأْخُذُونَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : حَسَنٌ ، قَالَ : يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، قَالَ : لَا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا .

<sup>= (</sup>٢٠٣٢٦). والحديث أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٠٤١)، البيهقي في «السنن الكبرى» (٩٠٤٦) من طريق منصور، وقال فيه: «عن هلال، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة». ينظر أيضا المصادر السابقة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فصالحوهم» ، والتصويب من التعليق السابق.

<sup>• [</sup>۱۰۹۰۰] [شيبة: ۲۰۳۹۸].

<sup>(</sup>٢) يأتي برقم (٢٠٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) الخراج: ما يخرج ويحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا. (انظر: التاج، مادة: خرج).

<sup>(</sup>٤) قوله : «ثم جاءه آخر فنهاه» الثاني ليس في الأصل ، واستدركناه من الحديث الآتي برقم : (٢٠٣٤١) .

<sup>• [</sup>١٠٩٥٣] [شيبة: ٢١١٩٣]، وسيأتي: (١٥٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من الحديث الآتي برقم : (٢٠٣٤٢) .

# المُصِنَّفُ لِلْمِائِعَ بُلِالْأَوْافِ





- [١٠٩٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُ عَلَىٰ نَفْسِي بِالصَّغَارِ (١) .
- [١٠٩٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مُحَرِّرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مُ
- [١٠٩٥٦] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنِي مِنْهُ جِزْيَةً ، أَوْ كَمَا قَالَ : فَأَبَى ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : إِنَّمَا أَنْتَ مُعَوِّذٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَمَرُ : صَدَقْتَ ، وَاللَّهِ إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا .

#### ٥٣- صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٠٩٥٧] عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَلَى الْأَبُلَةِ (٢)، فَقُلْتُ: اسْتَعْمَلْتَنِي عَلَى الْمَكْسِ مِنْ عَمَلِكَ، فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَام، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ عَمَلِكَ، فَقَالَ: خُذْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَام، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ عَمَلِكَ، فَقَالَ: خُذْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ اللّهِ سَلَام، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ وَرُهَم، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ ورْهَمَا ورْهَم، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ ورْهَمَا ورْهَم، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ ورْهَمَا ورْهَم، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ ورْهَمَا ورْهَم، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ورْهَمُ.
- [١٠٩٥٨] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى الْأَيْلَةِ قَالَ : فَقُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ قَالَ : ثُمَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى الْخَطَّابِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرِ .

<sup>(</sup>١) يأتي برقم (٢٠٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأيلة» بالمثناة التحتية ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المحلي» (٤/ ١٨١) من طريق المصنف ، وينظر: «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢٠٧) ، «تاريخ دمشق» (٩/ ٣٢١، ٣٢٢) .

الأبلة: مدينة بالعراق بينها وبين البصرة أربعة فراسخ (٥٤٤ مرًا) ، وهي صغيرة المقدار حسنة الديار واسعة العيارة متصلة البساتين . (انظر : الروض المعطار) (ص٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خرج» وأثبتناه استظهارا.

# كِتَاكِرُ هٰلِالْكِتَاكِ الْحُاكِدُ



- [١٠٩٥٩] أَضِعْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَىٰ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ الْعُشُورِ نَا مُنْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ . نِصْفَ الْعُشُور (١) ، وَفِي أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ .
- [١٠٩٦٠] أضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرِ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا ، وَمَا كُنَّا نَعْشِرُ مُسْلِمًا ، وَلَا مُعَاهَدًا قَالَ : فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ قَالَ : نَصَارَىٰ بَنِي تَعْلِبَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَ مُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ قَالَ : نَصَارَىٰ بَنِي تَعْلِبَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَحَدَّذِي إِنْسَانٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَكَمْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَهُمْ؟ قَالَ : نِصْفَ الْعُشْرِ؟ فَحَدَّذِي إِنْسَانٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَكَمْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَهُمْ؟ قَالَ : نِصْفَ الْعُشْرِ؟
- [١٠٩٦١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرِيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ ، أَنَّ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَا وَلِينَا وَا ، فَمَا نَقَصَ إِلَى عَشْرِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَا وِ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْتًا ، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلُ عِشْرِينَ وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مَنْ يُلُولُ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارِ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْبًا .
- [١٠٩٦٢] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَ الْخَبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ الْخَطَّابِ أَيْضًا : أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ (٢) مِنْ أَهْلِ الذُّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ الْأَنْبَاطِ ، أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ .

<sup>(</sup>١) العشور: جمع عُشْر، وهو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها، وهي التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عشر).

<sup>• [</sup>١٠٩٦٠] [شيبة: ١٠٩٦٣]، وسيأتي: (٢٠٤٤٩).

١١٠/٣]٩

<sup>• [</sup>١٠٩٦١] [شيبة: ٩٩٧١]، وسيأتي: (٢٠٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أيضا أن أول من أخذ نصف العشور» ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٣٢).

## المُصِنَّفُ الإِمَامُ عَنْدَالْ الرَّافِ





- [١٠٩٦٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : كَتَبَ أَهْلُ مَنْ بَخِ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَن إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْ خُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ مَنْ بَعْرَ الْعُشُورُ مِنْهَا ، فَشَاوَرَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْتُمْ ، وَأَجْمَعُ وَا عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ .
- [١٠٩٦٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : يُؤْخَدُ مِنْ أَهْلِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
- [١٠٩٦٥] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَمُرُّوا بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا .
- [١٠٩٦٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : سَأَلَ عُمَـرُ الْمُسْلِمِينَ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِكُـمُ الْحَبَشَةُ إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضَـهُمْ ؟ فَقَالُوا : يَأْخُـدُونَ عُـشْرَ مَا مَعَنَا قَالَ : فَخُذُوا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ .
- [١٠٩٦٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَالَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بِعَدَنَ ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَةِ؟ قَالَ : الْعَفْوُ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَنَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ قَالَ : فَمَا فِي الْعَنْبَرِ (١) قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمْسُ .
- [١٠٩٦٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارَيْنِ (٢) .

<sup>• [</sup>١٠٩٦٧] [شيبة: ١٠١٦٠]، وسيأتي: (٢٠٣١).

<sup>(</sup>١) العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٢٣).

<sup>• [</sup>۱۰۹۲۸][شيبة : ۹۹۷۱].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «دينارا» كما عند المصنف من وجه آخر عن عمر بن عبد العزيز، وينظر ما سبق برقم: (١٠٩٦١).

# كِتَالِكُ إِهْ لِلْكُتَاكِ اللَّهُ الل





• [١٠٩٦٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ (٢) ، عَنْ (٣) زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْشِرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَا نَعْشِرُ مُعَاهَدًا وَلَا مُسْلِمًا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ فَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَا نَعْشِرُونَا ﴿ إِذَا أَتَيْنَاهُمْ .

قَالَ : وَكَانَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرِ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

- [١٠٩٧٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، وَكَانَ زِيَادٌ يَوْمَئِذٍ حَيًّا : أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ ، وَمِنْ نَصَارَىٰ الْعَرْبِ نِصْفَ الْعُشْرِ .
- [١٠٩٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ البُّ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْجِنْطَةِ (٤) وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ (٥) ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكُثِرَ الْحَمْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، يَعْنِي : الْجِمَّصَ وَالْعَدَسَ ، وَمَا أَشْبَهَهُ .
- [١٠٩٧٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُولَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ : سُولً عَنِ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ :

<sup>(</sup>۱) قوله: «عبد الله بن خالد» وقع في الأصل: «خالد بن عبد الرحمن» وهو وهم، والتصويب من «الأموال» للقاسم بن سلام (ص ٦٣٥)، «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلال (ص ٧٤) من طريق الشوري، به، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٧٧)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «مغفل» ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٨٨٠٦) من طريق الثوري ، به ، وينظر : «الجرح والتعديل» ، «تهذيب الكمال» (١٦٩/١٦) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «بن»، وينظر المصادر السابقة.

<sup>.[[111/</sup>٣]

<sup>(</sup>٤) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

<sup>(</sup>٥) كذا رواه معمر عن الزهري ، ورواه مالك في «الموطأ - رواية أبي مصعب» (٥٨٩) عن الزهري بلفظ : «نصف العشر» ، وأخذ من القطنية العشر ، فكأنه انقلب عليه ، والله أعلم .





مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِلَّا مِنَ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةِ ، فَخُذُوا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ ، يُرِيدُ أَنْ (١) يَحْمِلُوا ذَلِكَ إِلَيْهِمْ .

### ٥٤- مَا أُخِذَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْوَةً

• [١٠٩٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاء ، الْكُوفَة ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاء ، وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمِ شَاةً ، نِصْفُهَا (٢) وَسَوَاقِطُهَا لِعَمَّارٍ ، وَرُبُعُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرُبُعُهَا لِعُثْمَانَ (٢) بننِ صَنْعُودٍ ، وَرُبُعُهَا لِعُثْمَانَ الْمَالِ كَوَالِي الْبَيْدِيمِ ، هُمَّ قَالَ الْعُثْمَ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ ، هُمَّ قَالَ عَنِينًا قَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَنْ الْنَهُ الْمُعْرُوفِ ﴿ [النساء: ٦] ، قَالَ : فَقَسَّمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ (٤) مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمَا لِكُلِّ عَامٍ (٥) ، وَلَمْ يَضْرِبُ عَلَى النِسَاء وَالصَّبْيَانِ مِنْ أَهْلِ الذَّمَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمَا لِكُلِّ عَامٍ (١٠ ) مَنَ الْعِنَبِ فَمَانِيتَةً دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ السَّعِيرِ النَّيَ وَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ الشَّعِيرِ الشَّعِيرِ الشَّعَيْنِ ، وَأَخَذَ مِنْ تُجَارِ أَهْلِ الذَّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمَا فِرْهَمَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمْرَ فِي فِي وَطُلَى الشَّعِيرِ الشَّعِيرِ الشَّعِيرِ الشَّعَيْنِ ، وَأَخَذَ مِنْ تُجَارِ أَهْلِ الذَّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمَا فِرْهَمَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى الشَّعِيرِ الْمَا فَرَقَعَ ذَلِكَ إِلَى الشَّعِيرِ الشَّعَارِ أَهْلُ الذَّمَةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمَا فِرْهَمَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى الشَعْرِ فَلَى الْمَعْرَفِي عَلَى الْمُعْرَفِي عَلَى الْمُعْرِقِ مَلَى الْمُعْرَفِي عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّمُ الْمُعْرَفِي الْمُعْرَلِ السَّعَالِ اللَّمُ الْعَمْرَا فَرَعْمَ الْمُعْرَافِهُ اللْمُعْمَ وَلَكَ إِلَى الْمُعْمَ وَلَكُ الْمُعْرِيلُ فَرَهُمَا فَرَفَعَ

<sup>(</sup>١) قوله: «يريد أن» وقع في الأصل: «يريدون» ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>• [</sup>۲۷۷۳] [شيبة: ۲۸۲۰، ۲۸۲۸، ۱۰۸۲۸، ۲۸۳۳۳، ۲۸۳۳۳].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «الأموال» لابن زنجويـه (١/ ٢٠٧)، «الـسنن الكبرى» للبيهقـي (٢) ليس في الأصل، واستدركناه من طريق قتادة، به، بنحوه، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لابن عثمان» وهو خطأ، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «ناس»، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «لكل عام» وقع في الأصل: «كل عامل» وهو تصحيف، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى: «الحريم» ، والتصويب من المصادر السابقة .

# كِتَاكِنُ فَلِ الْكِتَاكِ الْمِنْ الْكِتَاكِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا





- [١٠٩٧٤] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : أَنَّ رَجُلَّا أَسْلَمَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : ضَعِ الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً .
- [١٠٩٧٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مَلْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَرْضَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا .
- [١٠٩٧٦] أَضِ مَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ : كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَىٰ عُمَرَ بُنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ : كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَةِ ، وَالْعُشُورَ ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ ، قَالَ : عَبْدِ الْعَزِيزِ ٣ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ ، وَالْعُشُورَ ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ ، قَالَ : يَعْنِي : أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ (٣) .
- [١٠٩٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٤) فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، وَلَهَا أَرْضَ كَثِيرَةٌ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْ إِلَيْهَا أَرْضَهَا ، وَتُؤَدِي عَنْهَا الْخَرَاجَ الْخَرَاجَ

(٣) يأتي برقم (٢٠٣٣٧).

۵[۳/۱۱۱ ب].

<sup>(</sup>۱) قوله: «محمد بن زيد» وقع في الأصل: «إبراهيم بن يزيد» وهو خطأ فاحش، والتصويب من «الخراج» ليحيئ بن آدم (ص ٥١)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٨٤٦١) من طريق معمر، به. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٠٣٨). ينظر أيضا الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «يزيد»، والتصويب من «الخراج» ليحيئ بن آدم (ص ٥١)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٨٤٦١) من طريق معمر، به. ينظر: «تهذيب الكيال» (٢٥/٢٥). ينظر أيضا الحديث الآق برقم (٢٠٣٨).

<sup>• [</sup>۲۳۹۱۸] [شيبة: ۲۳۳۱۱].

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل: «عبد العزيز» وهو سهو ، والتصويب من الحديث الآتي برقم: (٢٠٤٥٢).





- [١٠٩٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانُ (١) نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ أَسْلَمَ فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ .
- [١٠٩٧٩] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ: إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ مَالِكَ.
- [١٠٩٨] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُ وَ وَاقِفٌ عَلَىٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ ، وَهُ وَ وَاقِفٌ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ (٢) حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : حَمَّلْنَا الْأَرْضَ أَمْرًا هِ يَ لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مَقْلَ اللَّرْضَ أَمْرًا هِ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ : حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِ يَ لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَ (٣) قَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضُلًا يَسِيرًا ، فَقَالَ : انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا لَا يُطِيقَةٌ ، وَ (٣) قَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضُلًا يَسِيرًا ، فَقَالَ : انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا لِلْهُ سَلَّمَنِي لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ لِأَحَدِ لَا يَحْتَجْنَ لِأَحْدِ بَعْدِي . وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ لِأَحَدِ
- [١٠٩٨١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ

<sup>• [</sup>۱۰۹۷۸] [شيبة: ٣٣٦١٦]، وسيأتي: (٢٠٤٥٣).

<sup>(</sup>١) الدهقان : زعيم فلاحي الْعَجم ورئيس الإقليم (القرية) ، سموا بذلك لـترفهم وسمعة عيـشهم مـن الدهقنة ، وَهِي : تليين الطَّعَام . (انظر : المشارق) (١/ ٢٦٢) .

<sup>• [</sup> ٩٧٩ ] [ شيبة : ٢١٩٤٨] ، وسيأتي : (٤٥٤ ) .

<sup>• [</sup>۱۰۹۸۰] [شيبة: ٣٣٣٨٧].

<sup>(</sup>٢) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٣) قوله : «وقد تركت لهم مثل الذي أخذت منهم ، وقال عثمان بن حنيف : حملت الأرض أمرا هـي لـه مطيقة ، و» ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع الآتي برقم : (٢٠٤٥٥) .

<sup>• [</sup>١٠٩٨١] [شيبة: ٣٤١٢٠]، وتقدم: (١٠٩٨١).

# كِتَالِّنَا فِلْ الْكِتَاكِ الْمُلَاكِنَا فِيَ





أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً ، فَهُمْ أَرِقًاءُ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ (١) ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ (٢) .

٥ [١٠٩٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا (٣) لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ عَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا (٣) لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ عَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا (٣) لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ عَمِي لَكُمْ » .

## ٥٥- مِيرَاثُ الْمُرْتَدُ

- [١٠٩٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أُتِي عَلِيٌّ بِشَيْحِ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَعَلَكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتَ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ . فَالَ : فَانْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ : أَمَّا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌ فَضُرِبَتْ عُنْقُهُ ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٩٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً : أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ ، فَقَتَلَهُ ، وَقَسَّمَ مَالَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَعْتَدًّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
- [١٠٩٨٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَىٰ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «للمساكين» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم : (٢٠٤٥٦)

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «للمساكين»، والتصويب من «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٢٧)، «الأموال» لابن زنجويه (١/ ٣٥٥) من طريق ابن عيينة، به، وينظر التعليق السابق.

٥ [ ١٠٩٨٢ ] [التحفة: م د ١٤٧٢ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فإن خمسها» تصحف في الأصل إلى : «فأرضها» ، والتصويب من «صحيح مسلم» (١٨٠٤) ، «سنن أبي داود» (٣٠٢٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

## المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُلَالْ زَاقِيا





وَقَالَ مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

- [١٠٩٨٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ (١) بُنِ رَاشِدِ ، أَنَّ عُمْرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ الْمُسْلِمِينَ . امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠٩٨٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ (٢) : فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ (٣) ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِلَّا (٤) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ (٤) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
- [١٠٩٨٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ .
- [١٠٩٨٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ (٥) : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ : قُلْتُ : أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ : مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ وَلَا يَرِثُونَا .

ٷ[٣/٢١١أ] .

- (١) قبله في الأصل: «أبي» وهو خطأ، والتصويب من «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلال (ص ٤٣٣) من طريق عبد الرزاق، به، و «المحلى» لابن حزم (١٢/ ١٢٧) معزوا لعبد الرزاق. ينظر: «تهذيب الكهال» (٢/ ٤١٩). ينظر أيضا الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٤٦).
- (٢) قوله : «قال أخبرنا الثوري» وقع في الأصل : «عن الثوري قال يقول» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم : (٢٠٣٤٧)
- (٣) من أول الإسناد إلى هنا تأخر في الأصل إلى بعد الأثر التالي ، والتصويب من الموضع الآتي عند المصنف.
  - (٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع الآتي عند المصنف .
  - [١٠٩٨٩] [شيبة: ١٩١٣٧]، وتقدم: (١٠٩٢٢) وسيأتي: (١٣٥٠٧).
  - (٥) ليس في الأصل ، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم: (٢٠٣٤٩).

# كِتَاكِلُهُ لِللَّهُ الْكِتَاكِ الْمُلِّكِ





- [١٠٩٩٠] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.
- [1٠٩٩١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : مِيرَاثُ الْمُوتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ (١) لِوَرَثَتِهِ .
  - [١٠٩٩٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ .
- [١٠٩٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ ، إِنْ كَانَ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ .
- [١٠٩٩٤] أخب راعبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : النَّاسُ فَرِيقَانِ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مِيرَاثُ الْمُوْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةً يَكُفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَىٰ شَيْء كَفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَىٰ شَيْء حَتَّىٰ يَنْظُرَ أَيُسْلِمُ أَوْ يَكُفُرُ ، مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ ، وَفَرِيتٌ يَقُولُ : لِأَهْلِ دِينِهِ . يَتُولُ : لِأَهْلِ دِينِهِ .

## ٥٦- وَصِيَّةُ الْأَسِيرِ

• [١٠٩٩٥] أَضِمُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ : أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ .

## ٥٧- آنِيَةُ الْمَجُوسِ

٥ [١٠٩٩٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قَلْابَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ ؟ قَالَ : «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ ؟ قَالَ : «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا» ، يَعْنِي : اغْسِلُوهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يطيبون به» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٤٥).

ه [١٠٩٩٦] [التحفة: د ١١٨٧٧] [شيبة: ١٩٩٣٧، ٢٤٨٧٠]، وتقدم: (٨٧٧١).





## ٥٨- خِدْمَةُ الْمَجُوسِ وَأَكْلُ طَعَامِهِمْ

- [١٠٩٩٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ كَانَ مَعَهُمْ فِي الْخَيْلِ ، فَكَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ مَجُوسِيَّةٌ تَخُدُمُهُ ، وَتَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .
- [١٠٩٩٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، سَمِعَ شُعْبَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الْأَعْرَجُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ ، فَكَانَ عُلَامٌ لَهُ مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ ، وَيَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .
- [١٠٩٩٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، سَمِعَ شُعْبَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الْأَعْرَجُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ ، فَكَانَ عُلَامٌ لَهُ مَجُوسِيٌ يَخْدُمُهُ ، وَيُنَاوِلُهُ الْمُصْحَفَ فِي غِلَافِهِ .
- [١١٠٠٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ﴿ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ مَا خَلَا ذَبِيحَتَهُ ، يَعْنِي : الْجُبْنَ وَأَشْبَاهَهُ .
- [١١٠٠١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ رُومَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ جُبْنِ الْمَجُوسِيِّ .

## ٥٩- مَسْأَلَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

۵[۳/۱۱۲ ب].

٥ [ ١١٠٠٢ ] [التحفة : خ ت ٨٩٦٨] [الإتحاف : مي طح حب حم ١٧١٥ ] [شيبة : ٢٧٠١٨ ].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن» وهو مزيد خطأ، وقد أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٣٨٧) من طريق المصنف، به على الصواب. ينظر «تهذيب الكمال» (١٧/ ٢٠٧ وما بعدها).

# كِتَا اِنُكَ إِهٰ لِللَّاكِيَّا لِيَّا لِيَّا





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ (١) بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كَذْبَة فَلْيَتَبَوَّ أُ<sup>(٢)</sup> مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

- ٥ [١١٠٠٣] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ لَـنْ يَهْدُوكُمْ ، وَقَدْ أَضَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ لَـنْ يَهْدُوكُمْ ، وَقَدْ أَضَلُوا أَنْفُسَهُمْ » ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَنُحَدِّثُ عَـنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ : «حَدِّثُوا وَلَا حَرَجَ» .
- [١١٠٠٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللَّهِ الَّذِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزُلَ عَلَيْكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَحْضٌ ، وَلَمْ يُشَبُ (٣)؟ وَهُ وَأَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَنَّهُمْ كَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ كُتُبًا ، ثُمَّ قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَنَّهُمْ كَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ كُتُبًا ، ثُمَّ قَالُوا: هَ لَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، فَبَدَّلُوهَا ، وَحَرَّفُوهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا ، أَفَمَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا أَحَدًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ .
- ٥ [١١٠٠٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّيْةٍ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ تَكَلَّمُ هَذِهِ الْجِنَازَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْةٍ : «مَا حَدَّفَكُمْ أَهْلُ وَعَيْقٍ : «مَا حَدَّفَكُمْ أَهْلُ وَعَيْقٍ : «اللَّهُ أَعْلَمُ » ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةٍ : «مَا حَدَّفَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلَا لَمْ تُكَذِّبُوهُ » . وَقُولُوا : آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلَا لَمْ تُكَذَّبُوهُ » . وَقُولُوا : آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلَا لَمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عني» والتصويب من المصدر السابق. ينظر الموضع الآتي برقم: (٢٠٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) التبوُّء: النزول، أي: لينزل منزله من النار. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

<sup>• [</sup>١١٠٠٤] [التحفة: خ ٢٠٠٩] [شيبة: ٢٦٩٥١].

<sup>(</sup>٣) **الشوب**: الخلط. (انظر: النهاية، مادة: شوب).

٥ [١١٠٠٥] [التحفة: د ١٢١٧٧] [الإتحاف: حب ابن السكن دحم ١٧٨٥٢]، وسيأتي: (٢٠٢٦٩).

### المُصِنَّفُ اللَّمِامْ عَنُدَالِ الرَّافِ





- ٥ [١١٠٠٦] أخب لُو عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعْدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَا فَيَسِيخُونَ (٢) كَأَنَّهُمْ يَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَا فَيَسِيخُونَ (٢) كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا \* : «لَا تُصَدِّقُوهُمْ ، وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ ، وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ ، وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ ، وَلَا تُحَدِّبُونَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا \* : «لَا تُصَدِّقُوهُمْ ، وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : آمَنَا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا ، وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \* .
- [١١٠٠٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْء ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ ، وَقَدْ ضَلُّوا ، فَتُكَذِّبُونَ بِحَقِّ أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ (٣) ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَ(٤) كِتَابِهِ كَتَالِيَةِ (٥) الْمَالِ ، وَالتَّالِيَةُ : الْبَقِيَّةُ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَزَادَ مَعْنُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا (٦) مَحَالَةَ فَانْظُرُوا مَا وَاطَأَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ .

٥ [١١٠٠٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ١٩ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

ه [۲۱۹۰۱] [شيبة: ۲۲۹۵۰].

- (١) تصحف في الأصل إلى: «سعيد» ، ولعله سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فقد روى المصنف هذا الحديث عن الثوري عنه به وسيأتي ، وينظر الموضع الآتي برقم: (٢٠٢٦٦) .
- (٢) كذا في الأصل، وقد روى المصنف هذا الحديث عن الثوري عن سعد بن إبراهيم به فذكره، وينظر التعليق السابق، وعند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٨٠٣) معزوا للمصنف من طريق الثوري بلفظ: «فيسبحون».
  - [۱۱۰۰۷] [شيبة: ۲۹۹۲۲].
- (٣) قوله: «فتكذبون بحق أو تصدقون بباطل» وقع في الأصل: «ليكذبوا بحق أو ليصدقوا الباطل»، والتصويب من المصادر السابقة.
  - (٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع في التعليق السابق .
- (٥) في الأصل: «كالية»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٩٥٢) من طريق الأعمش، به غير أنه جعله عن عبد الرحمن بن يزيد بدل حريث بن ظهير.
  - (٦) قوله: «سائليهم لا» وقع في الأصل: «بالهم بلا»، والتصويب من المصادر السابقة.
    - ١[١/٣/٣] و [٣/٣١

# كِتَالِّنَا فِلْ لِكَايِّنَا



الْخَطَّابِ مَرَّ بِرَجُلِ يَقْرَأُ كِتَابًا سَمِعَهُ سَاعَةً، فَاسْتَحْسَنَهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : أَتَكْتُبُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَاشْتَرَىٰ أَدِيمَا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَنسَخَهُ فِي بَطْنِهِ وَظَهْرِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ بِهِ النَّبِيَ عَيِيْقٍ يَتَلَوَّنُ ، فَضَرَبَ رَجُلُ أَتَىٰ بِهِ النَّبِي عَيِيْقٍ ، فَجَعَلَ يَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْقٍ يَتَلَوَّنُ ، فَضَرَبَ رَجُلُ مَن الْأَنْصَارِ بِيدِهِ الْكِتَابَ ، وَقَالَ : فَكِلَتْكَ (١) أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ مِنْ الْمُنَعَمِ لَلِكَ : "إِنَّمَا بُعِفْتُ فَاتِحًا وَخَاتَمَا ، وَأَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (٢) وَفَوَاتِحَهُ ، وَاخْتُصِرَ لِي الْحَدِيثُ الْمُتَهَوِّكُونَ ». الخَتِصَارَا ، فَلَا يُهْلِكَنَكُمُ الْمُتَهَوِّكُونَ ».

٥ [١١٠٠٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِر، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَبُدُ اللَّهِ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَرَرُثُ بِأَخِ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ، وَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَفَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَعَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ: مَسَخَ اللَّهُ عَقْلَكَ، أَلَا تَرَىٰ قَالَ: فَقُلْتُ عَمْرُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ ﷺ مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَيْقٍ مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَمَرُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَيْقٍ مَا بَوَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَمَرً: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَيْقٍ مَلْ وَبُهُ مَلَا إِللَهِ وَيَعْ مَلَا اللَّهِ عَيْقٍ ، فَمَا النَّبِي عَيْقٍ ، فَمَا النَّبِي عَنْ النَّهُ مَا النَّبِي عَنْ النَّهُمُ وَ وَتَرَكْتُمُونِي لَصَلَلْتُمْ ، أَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمْمِ، وَأَنَا حَظْكُمْ مِنَ النَّبِيئِينَ ». وَالنَّ عَنْ مَنْ الْأُمْمِ، وَأَنَا حَظْكُمْ مِنَ النَّبِي عَنْ الرَّهُ هُونِ عَلَى النَّبِي عَنْ مَنْ النَّبِي عَنْ الرَّالِ مَا النَّبِي عَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ الرَّاعِ وَاللَّهُ مِنْ النَّبِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ بِكَتَابٍ مِنْ قَصَصِ يُوسُفَ فِي كَتِفٍ ، فَجَعَلَتْ تُقُومَ النَّبِي عَلِيهِ وَالنَّهُ مَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّذِي عَلْمِ مِنْ قَصَص يُوسُفَ فِي كَتِفٍ ، فَجَعَلَتْ تُقُومَ النَّيْمِ وَالنَّهُ مِلْ الْمُعْمَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْمَ وَالْمَا عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُولِي الْمُعْمَ وَالْمَا عَلَى النَّهِ فَي مَنْ الْمُعْمَ وَاللَامُ مَا الْمُعْمُولِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْمُولُ وَاللَامُ مَا الْمُعْمَلُ وَاللَامُ مَا الْمُعْمَلُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ وَاللَامُ الْمُولِي اللَّهُ مَا الْمُعْمَلُومُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ مِلْهُ الْمُعُمِولُ الْمُعْمِلُ ال

فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ (٤).

<sup>(</sup>١) الثكل: فقد الولد أو من يعز على الفاقد، وهو كلامٌ كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها . (انظر: النهاية، مادة: ثكل) .

<sup>(</sup>٢) جوامع الكلم: الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: جمع).

٥ [١١٠٠٩] [الإتحاف: حم ٦٩٥٧]، وسيأتي: (٢٠٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) التسرية: الكشف والإزالة. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم : (٢١١٢٧) .





• [١١٠١١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : كَانَ (١١) : بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يَطْلُبُ كُتُبَ دَانْيَالَ ، وَذَاكَ الضَّرْبَ ، فَجَاءَ فِيهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا أَدْدِي فِيمَا رُفِعْتُ؟ فَجَاءَ فِيهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا أَدْدِي فِيمَا رُفِعْتُ؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ : عَلَاهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ : ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَالِيتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ ، فَلَمْ عُمَرَ : عَلَاهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ : قَالَ : فَعَرَفْتُ مَا يُرِيدُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [يوسف: ١ - ٣] ، قَالَ : فَعَرَفْتُ مَا يُرِيدُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، دَعْنِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَدَعُ عِنْدِي شَيْتًا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ إِلَّا حَرَقْتُهُ ، قَالَ : ثُمَّ تَرَكَهُ .

#### ٦٠- نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ

- [١١٠١٢] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغبِيّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا (٢) عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا (٢) عَلَىٰ عَمَر بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَلَيْهَا التُّرَابَ ، يُرِيدُهَا (٣) عَلَىٰ نَفْسِهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ لِهَوُ لَاءَ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ ، قَالَ : فَصَلَبَهُ عُمَرُ .
- [١١٠١٣] أخبئ عبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَتَيَا أَكُمَةً (٤) تَوَارَىٰ بِهَا ثُمَّ عَشِيَهَا فَضَرَبْتُهُ ، فَلَمْ تَوَارَىٰ بِهَا ثُمَّ عَشِيهَا فَضَرَبْتُهُ ، فَلَمْ تَوَارَىٰ بِهَا ثُمَّ عَشِيهَا فَضَرَبْتُهُ ، فَلَمْ أَتُوكُهَا حَتَّىٰ رَأَيْتُهُ أَنْ قَدْ قَتَلْتُهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ ، فَالَحْبَرَهُ ، فَلَمْ أَلِي الْمَرْأَةِ ، فَوَاثَقَتْنِي عَلَى الْحَبَرِ ، فَقَالَ أَبُوهُ مُرَيْرة : مَا عَلَىٰ هَذَا أَعْمَرُ بِهِ فَقُتِلَ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «يقول» وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٢) الحثو والحثى: الغَرْف. (انظر: النهاية، مادة: حثا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يريد عليها» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (٢٠٢٧١) ، (٢٠٤٢٨) .

<sup>(</sup>٤) الأكمة: الرابية (المرتفع عن الأرض)، والجمع: آكام. (انظر: النهاية، مادة: أكم).

<sup>(</sup>٥) غشيان المرأة: جماعها . (انظر: اللسان ، مادة: غشا) .

٥ [٣/٣١ ب].



- [١١٠١٤] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ ، فَضَرَبَ عُمَرُ رَقَبَتَهُ ، وَقَالَ : مَا عَلَىٰ هَذَا صَالَحْنَاكُمْ .
- [١١٠١٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَىٰ نَفْسِهَا ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازَ مُسْلِمَةٍ نَفْسَهَا ، وَرَجُلِّ يَنْظُرُ فَسَأَلُ (() أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازَ مُسْلِمَةٍ نَفْسَهَا ، وَرَجُلِّ يَنْظُرُ فَسَأَلُ (() أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازَ مُسْلِمَة نَفْسَهَا ، وَرَجُلِّ يَنْظُرُ فَسَأَلُ (() أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ ، فَلَمَّا (() اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، وَلَعَدْ قِيلَ لِي : إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحٍ الرَّيَّاتُ ، قَالَ : وَقَضَىٰ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ ، افْتَضَّهَا (() وَلَكُ فِي جَارِيَةٍ مَالَهُ . والْمَعْلَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ .

قال عِد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَذَا سُنَّةُ الْمُسْلِمِ ، إِنْ كَانَ مُحْصَنَا رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَنَا رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ خَيْرَ مُحْصَنِ حُدَّ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ .

٥ [١١٠١٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَن أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ حُلِيٍّ لَهَا (١) ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ (٥) ، وَرَضَخَ (٦) رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ : فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُـرْجَمَ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، فَرُجِمَ حَتَّىٰ مَاتَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (٢٠٤٣١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولقد». ينظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أقبضها». ينظر التعليق السابق.

٥ [١١٠١٦] [التحفة: م دس ٩٥٠، خ س ١١٨٨ ، ع ١٣٩١ ، خ م دس ق ١٦٣١] [الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧] [الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧] [شيبة: ٢٨٠٤، ٢٨٠٤٥]، وسيأتي: (١٩٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بها»، والتصويب من «مسند أحمد» (١٢٨٦٣) عن المصنف، بـه، وينظر الموضع الآتي برقم: (١٩٤٨١).

<sup>(</sup>٥) القليب: البئر. (انظر: النهاية، مادة: قلب).

<sup>(</sup>٦) الرضخ: الدق والكسر. (انظر: التاج، مادة: رضخ).





• [١١٠١٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ وَالْكَلْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ [المائدة : ٣٣] ، فِي اللِّصِ اللَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ .

## ٦١- مُصَافَحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١١٠١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِينٍ (١) : يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا بِدِمَشْقَ .
- [١١٠١٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، وَأَنْ يُصَافِحُوهُمْ .
- •[١١٠٢٠] قال جبد الزاق: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَعِمْرَانَ لَا يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَعِمْرَانَ لَا يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بَأْسًا.

قال عبد الرزاق: وَلَا بَأْسَ بِهِ.

#### ٦٢- فِي ذَبَائِحِهمْ

- [١١٠٢١] أَضِ رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ ، إِنَّمَا هُمُ السَّكَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ ، إِنَّمَا هُمُ السَّكُو ، أَنْ ابْنَ مَسْعُودٍي أَوْ نَصْرَانِي فَكُلُوهُ ، النَّبَطُ ، وَفَارِسُ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا ، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَة يَهُودِي أَوْ نَصْرَانِي فَكُلُوهُ ، فَإِنَّ طَعَامَهُمْ لَكُمْ حِلٌ .
- [١١٠٢٢] قال عبد الزاق: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا: إِنَّ أَهْلَ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «محيز» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم : (٢٠٤٥٩) .

# كِتَابُ إِهْ لِللَّهُ النَّاكِ اللَّهُ النَّاكِ اللَّهُ النَّالِيَةُ النَّالِيُّةُ النَّالِيُّةُ النَّالِيّ





الْكِتَابِ يَذْكُرُونَ عَلَىٰ (١) ذَبَائِحِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ ، فَقَالَا : إِنَّ اللَّهَ حِينَ أَحَلَ ذَبَائِحِهِمْ عَلِمَ عَلِمَ مَا يَقُولُونَ عَلَىٰ ذَبَائِحِهِمْ ، ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ .

- [١١٠٢٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ثَوُّكُلُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، أَوْ قَالَ : وَإِنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ . أَوْ قَالَ : وَإِنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ .
- [١١٠٢٤] أخب راع بَنْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْحَبْرِ فَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْحَبْرِ وَصَيْدِ كِلَابِهِم ، ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ .
- [١١٠٢٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَطَاءِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ عَلَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱصْطُرَّ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، قَالَ : يَقُولُ : بِاسْمِ الْمَسِيح ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ .
- [١١٠٢٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ذَبَحَ الْيَهُ ودِيُّ ذَبِيحَةُ فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَأْكُلَهَا .
- [١١٠٢٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلَبَ حِلُّ لَّكُمْ ﴾ (٢) [الماندة : ٥] ، قَالَ : ذَبَائِحُهُمْ .
- [١١٠٢٨] أخبر لا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : إِذَا ذَبَحَ النَّصْرَانِيُّ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُهِلُ (٣) لِغَيْرِ اللَّهِ حِينَ ذَبَحَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ ، وَأَنْ بَعْضُهُمْ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ ، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَلَا يَأْكُلَهُ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «غير»، وهو مزيد خطأ، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن حجر (٤/ ٥١٥) معزوا للمصنف.

<sup>◊[</sup>٣/١١١].

<sup>(</sup>٢) قوله : «وطعام الذين أوتوا الكتاب» وقع في الأصل : (وطعامهم) وهو خطأ مخالف للنظم القرآني .

<sup>(</sup>٣) الإهلال: رفعُ الصوت بذكر اسم مَنْ تُقدَّم الضحية قربانًا له. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: هلل).

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُدَالْ أَوْافِيا





- [١١٠٢٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ : وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (١) فَقَدْ أَحَلَهُ اللَّهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَقُولُونَ هَذَا الْقَوْلَ .
- [١١٠٣٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَهُ يُهِلُّ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلُهُ ، إِلَّا أَنْ يَتَوَارَىٰ عَنْهُ حَتَّىٰ لَا يَسْمَعَهُ ، قَالَ : وَإِهْلَالُهُ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ الْمَسِيح .
- [١١٠٣١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ : كَانَ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَىٰ يَذْبَحُونَ بِالشَّامِ ، ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَوَكَلَ بِهِمْ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَحْضُرُهُمْ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا اللَّهَ ، وَيَمْنَعَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا عَلَىٰ ذَبَائِحِهمْ .
- [١١٠٣٢] أَضِ رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَعَنِي أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ : فَتَلَا عَلَيْهِ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ فَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ : فَتَلَا عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ٱلْكِتَنبَ حِلُّ لَّكُمْ ﴾ [الماندة : ٥] وتَلَا عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الماندة : ٣] ، وَتَلَا عَلَيْهِ : ﴿ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ عَلَى اللّهُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَعَنَ اللّهُ الْيَهُودَ ، وَالنَّصَارَىٰ وَكَفَرَةَ الْأَعْرَابِ ، فَإِنْ هَذَا لَهُ يُوافِقُهُمْ أَتَوْا يُخَاصِمُونِي .
- [١١٠٣٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَدَّمَ إِلَيْكَ الْيَهُودِيُّ طَعَامًا ، فأَمُرُهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ . فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ .
- [١١٠٣٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي نَصْرَانِيِّ ذَبَحَ شَاةَ لِصِبْغَةِ (٢٠) ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا ، قَالَ : فَلَا يَأْكُلْهَا الْمُسْلِمُ أَيْضًا .
- [١١٠٣٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «به» مزيدة خطأ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.





فِي الذَّبِيحَةِ: تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ ، وَالْيَهُ ودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، قَالَ: لَا يَـذْبَحْ لَـكَ ، أَوِ اذْبَحْ أَنْتَ ، لِأَنَّ دِينَنَا يَغْلِبُ دِينَهُمْ .

قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، أَيَّهُمَا شَاءَ فَيَذْبَحُهُا ، سَمِعْتَهُ (۱) يُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ ، فَلَا تَأْكُلْهُ ، إِهْلَالُهُ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ الْمَسِيحِ .

## ٦٣- ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ

- [١١٠٣٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَذْكُرُ الشَمَ اللَّهِ إِذَا ذَبَحَ ، فَقَالَا : لَا (٢) تَأْكُلُهُ .
- [١١٠٣٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ ، وَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا .
- [١١٠٣٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٣ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ ، وَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ.
- ٥[١١٠٣٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٌ قَالَ : «لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ».

### ٦٤ - الْمُسْلِمُ يُكَنِّي الْمُشْرِكَ

٥ [١١٠٤٠] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ مُشْرِكٌ جَاءَهُ عَلَىٰ فَرَسٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «الْنِوْلُ أَبَا وَهْبِ» .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعله سقط قبله: «فإن» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقالا: لا» وقع في الأصل: «فلا» ، وأثبتناه استظهارا.

١١٤/٣]٠

ه [۱۱۰۳۹] (شيبة: ٣٣٣١٣].

# المُصَنَّفُ لِلْمِالْمِعَةُ لِلْأَوْافِيَ





• [١١٠٤١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كَلْبِ يُقَالُ لَهُ : مَعْرُوفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْفَرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَنَى الْفَرَافِصَةَ الْحَنَفِيِّ ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ : أَبَا حَسَّانَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُكَنِّى لِئَلَّا يَفْخَرَ بِالْكُنْيَةِ.

- [١١٠٤٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : هَـلْ يُقَـالُ لَـهُ : مَرْحَبًا؟ قَالَ : إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَكَ يَدٌ لَمْ تَجْزِهِ بِهَا فَلَا بَأْسَ .
- ٥ [١١٠٤٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ ، أَنَ نَصْرَانِيًّا قَالَ لَهُ رَسُولُ (١) اللَّهِ عَيَّا : «أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ» ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ النَّصِرَانِيُّ : قَدْ أَسْلَمْتُ (٢) فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا الْعَالِقَةَ : «أَسْلِمْ (٣) فَقَالَ لَهُ : «أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ» ، فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ (٢) فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا الْقَالِقَةَ : «أَسْلِمْ (٣) أَبَا الْحَارِثِ» ، فَقَالَ : «كَذَبْتَ ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ أَبَا الْحَارِثِ» ، فَقَالَ : «كَذَبْتَ ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ فَلَاثُ خِلَالٍ : شَرْيُكَ الْخَمْرَ» وَلَمْ يَقُلْ شُرْبَكَ ، «وَأَكُلُكَ الْخِنْزِيرَ ، وَدَعُواكَ لِلّهِ وَلَدَا» . فَلَاثُ خِلَالٍ : شَرْيُكَ الْخَمْرَ» وَلَمْ يَقُلْ شُرْبَكَ ، «وَأَكُلُكَ الْخِنْزِيرَ ، وَدَعُواكَ لِلّهِ وَلَدَا» .
- [١١٠٤٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيِّ يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ .

## ٦٥- إِعْتَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

•[١١٠٤٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قُلْتُ لَهُ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ ، أَفِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَكَرِهَ إِعْتَاقَهُمْ .

<sup>(</sup>١) قوله: «له رسول» وقع في الأصل: «لرسول» ، وأثبتناه مما سيأتي عند المصنف بنفس الإسسناد والمتن برقم (٢٠٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : «فقال له : أسلم أبا الحارث فقال : قد أسلمت» سقط من الأصل ، والسياق يقتضيه ، وأثبتناه من الموضع المتقدم عند المصنف ، والمشار إليه في التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من الموضع المتقدم .

# كِتَالِّكُ إِهْ لِلْكِتَالِكِ الْمِنْ





- [١١٠٤٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ .
- [١١٠٤٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا .
- [١١٠٤٨] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا ، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ .

### ٦٦- صَيْدُ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- [١١٠٤٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : كَلْبُهُ كَشَفْرَتِهِ ، يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١١٠٥٠] أَصْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ .
- [١١٠٥١] أخب رُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ .

## ٦٧- الصَّابِئُونَ

- [١١٠٥٢] أخبر عُبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الصَّابِئُونَ: قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ، وَيُصَلُّونَ الْقِبْلَةَ، وَيَقْرَءُونَ الزَّبُورَ.
- [١١٠٥٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ ، وَالْيَهُودِ لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ .
- [١١٠٥٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ

<sup>• [</sup>١١٠٤٦] [شيبة: ١٢٦٩٥]، وسيأتي: (١٨٠٥٥).

<sup>• [</sup>۱۱۰٤۷] [شيبة: ١٢٦٩٤، ٣٢١٠٧]، وتقدم: (١٠٧٠٨).





مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ ، فَقَالَ : هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَىٰ ، لا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ ، وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ ١٠.

## ٦٨- هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟

- [ ١١٠٥٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَسْفَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٤٣] ، قَالَ : أَهْلُ التَّوْرَاةِ ، فَسَلُوهُمْ ، هَلْ جَاءَهُمْ إِلَّا رِجَالٌ يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ؟
- [١١٠٥٦] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَسُئَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا﴾ [الزخرف: ٤٥]، يَقُولُ : سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ ، أَكَانَتِ الرُّسُلُ تَأْتِيهِمْ بِالتَّوْحِيدِ؟ أَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالْإِخْلَاصِ؟
- ه [١١٠٥٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَإِن كُنتَ فِى شَكِ مِنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس : ٩٤]، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَ يَثَيِيرٌ قَالَ : «لَا أَشُكُ ، وَلَا أَسْأَلُ» .
- [١١٠٥٨] أُخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ﴾ [ممد: ٢٥] أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ .

# ٦٩- دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ

- [١١٠٥٩] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ (١) : ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم .
- •[١١٠٦٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ قَضَىٰ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ : لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ .

١٠١٥/٣]٩

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (١٩٧٣٤).

<sup>• [</sup>۱۱۰۲۰] [شيبة: ۲۸۰۲۵].

# كِتَالْئُوا فِلْ الْكِاثِ





- [١١٠٦١] أخبر عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَة فِيكُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَة فِيكُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِ .
- [١١٠٦٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمِ .
  - [١١٠٦٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
- [١١٠٦٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكٍ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
- •[١١٠٦٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْخَوَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ .
- ٥ [١١٠٦٦] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَحْدً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَحْدُولِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ .

# ٧٠- دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

• [١١٠٦٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُ ودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَم .

<sup>• [</sup>١١٠٦٥] [شيبة: ٢٨٠٢٥].

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «بن»، والتصويب من «موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى» (۲۱٦) عن يحيى بن يحيى الكيال» (۳۲۱٦) عيى بن سعيد عن سليهان بن يسار مقطوعا عليه، وينظر: «تهذيب الكهال» (۳۱/ ۳٤٦) وما بعدها).

<sup>• [</sup>۱۱۰٦۷] [شيبة: ۲۸۰۲٥]، وسيأتي: (۱۹۷۳۰).

# المصنف للمام عندالزاف





- [١١٠٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَهُ آلَافٍ ، قَالَ : قُلْتُ : فَنَصَارَىٰ الْعَرَبِ ، قَالَ : مِثْلُهُمْ .
- [١١٠٦٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ (١) عَمْرُ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ .
- •[١١٠٧٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ الْرُهُ وَيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ الْرُّهُ وَيُ الرُّهُ وَيُعَ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ ، ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمً اقَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
- •[١١٠٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ١٠ .
- [١١٠٧٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ .
- [١١٠٧٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّغبِيِّ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ .

### ٧١- شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

- [١١٠٧٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ . عَلَى الْيَهُودِيِّ .
- [١١٠٧٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَىٰ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وغيره» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (١٩٧٢٨).

<sup>• [</sup>١١٠٧١] [شيبة: ٢٨٠٢١]، وسيأتي : (١٩٧٥).

١١٥/٣]٠

<sup>• [</sup>١١٠٧٥] [شيبة: ٢٣٣٣١، ٢٣٣٣٤]، وسيأتي: (١٦٤٩٠).

# جَّ الْخُالِفُولُ الْكِتَاكِ الْحُالِكِ الْحُالِكِ الْحُالِكِ الْحُلِيلِ الْحِلْمِ الْحُلِيلِ الْحُلِيلِ الْحُلِيلِ الْحُلِيلِ الْحُلِيلِ الْحِلْمِ الْحُلِيلِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْمُلِيلِ الْحِلْمِ الْمُلِيلِ الْحِلْمِ الْمُلِيلِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُلِيلِ الْمُلِيلِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلِيلِيِلِيلِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ





- [١١٠٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَ وَثَابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ .
- [١١٠٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَىٰ نَصْرَانِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ عَلَىٰ مَجُوسِيٍّ (١).
- [١١٠٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ .

وَرَوَىٰ خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ.

قَالَ القَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُو أَبِي، مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ، فَصَرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: هُو أَبِي، مَاتَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

قَالَ الغَّوْرِيُّ: فِي نَصْرَانِيِّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ : هُوَ لِلْمُسْلِمِ ، فَالَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ : هُوَ لِلْمُسْلِمِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ . لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ تَصُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ .

## ٧٧- كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟

• [١١٠٧٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْدِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ فَيَحْلِفُ بِاللَّهِ .

<sup>• [</sup>۲۲۳۲۳] [شيبة: ۲۳۳۲۳].

<sup>• [</sup>۱۱۰۷۷] شيبة: ۲۳۳۲۲].

<sup>(</sup>١) قوله: «ونصراني على مجوسي» وقع في الأصل: «ومجوسي على نصراني»، والتصويب من «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١١/ ٤٥٢) من طريق عمرو بن ميمون، به، وينظر الموضع الآتي برقم: (١٦٤٩٥).

## المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَالِ الرَّافِ





- [١١٠٨٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى حَلَّفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : لَوْ أَذْخَلْتَهُ الْكَنِيسَةَ .
- [١١٠٨١] أخبر عُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَأَنِ ٱحْصُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩].

# ٧٣- الْمَزْأَةُ الْحُبْلَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمُسْلِمِ

- [١١٠٨٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَمَاتَتْ حَامِلًا ، دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا .
- [١١٠٨٣] أَخْبِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا ، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ .
- [١١٠٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ .
- [١١٠٨٥] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ (1) وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى ، مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ ، وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقِعِ دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى وَ النَّصَارَى وَ النَّصَارَى وَ لَا مَقْبَرَةٍ (٢) الْمُسْلِمِينَ ، بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَلِيهَا (٣) أَهْلُ دِينِهَا .

<sup>• [</sup>۱۱۰۸۵] [شيبة: ۱۲۰۱۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، والتصويب من الموضع السابق برقم: (٦٧٨٩)، وينظر: «تهذيب الكهال» (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «النصاري ولا مقبرة» ليس في الأصل ، واستدركناه من التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وبين» ، والتصويب من التعليق السابق .

# ڪِتَا اِئَا هِٰلَالْاَقَائِبُ



## ٧٤- قَتْلُ ﴿ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

٥ [١١٠٨٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيّ ، شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعِ الْحَنْظَلِيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَزُوةٍ غَزَاهَا ، وَكَانَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُقَدِّمَةُ ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْقَةُ لَهُ ، فَقَرَجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ » ، ثُمَّ نَظَرَفِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَرْأَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ » ، ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمَوْقَ فَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْقُولُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَعْلَى الْمَالُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُقَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُولُ الْقَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَ

آخِرُ كِتَابِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ

\* \* \*

®[٣\٢١١أ].

٥ [١١٠٨٦] [الإتحاف: طع حب حم ٤٣٤٨].

<sup>(</sup>١) العسيف: الأجير، وقيل: العبد، والجمع: عسفاء. (انظر: النهاية، مادة: عسف).





# ١٦- كَالِنْكِاعِ

## وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

## ١- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

- [١١٠٨٧] أخبرُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَهُ ، وَقَالَ: لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ .
- [١١٠٨٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ.
- [١١٠٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : ثَلَاثُ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ : النِّكَامُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ (١) .
  - [١١٠٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ .
- [١١٠٩١] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالطَّدَقَةُ، قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَىٰ الْحِصَالِ الثَّلَاثِ: النِّكَاحِ، أَوِ الطَّلَاقِ، أَوِ الْعَتَاقَةِ، لَا أَدْرِي أَيْتُهُنَّ الْحَدِيثِ إِحْدَىٰ الْحِصَالِ الثَّلَاثِ: النِّكَاحِ، أَوِ الطَّلَاقِ، أَوِ الْعَتَاقَةِ، لَا أَدْرِي أَيْتُهُنَّ الْحَدِيثِ إِحْدَىٰ الْحِصَالِ الثَّلَاثِ: النِّكَاحِ، أَوِ الطَّلَاقِ، أَوِ الْعَتَاقَةِ، لَا أَدْرِي أَيْتُهُنَّ

<sup>(</sup>١) **العتق والعتاقة**: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

#### المُصِنَّفُ اللَّمِامْ عَنُلِالْزَافِيٰ





- [١١٠٩٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُ سَوَاءَ: الطَّلَاقُ، هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُ سَوَاءً: الطَّلَاقُ، وَالطَّدَقَةُ، وَالْعَدْيُ وَالنَّذُرُ.
- ٥ [١١٠٩٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ أَبَا ذَرُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ طَلَق، وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُو لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ».
- ٥ [١١٠٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ لَكَحَ لَاعِبَا فَقَدْ أَجَازَ» .
- [١١٠٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَـذْكُرُ ، عَـنْ مَـرْوَانَ قَـالَ : أَرْبَـعٌ لَا رُجُـوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالْوَفَـاء : النِّكَـاحُ (١) ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنَّذُرُ .

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

• [١١٠٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ.

## ٢- بَابُ النِّكَاحِ ® وَالطَّلَاقِ وَالإِرْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (<sup>٢)</sup>

- •[١١٠٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلَا طَلَقٌ، وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا
- (١) قوله: «أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح» وقع في الأصل: «أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح»، والتصويب من «المحلى بالآثار» معزوا لسفيان بن عيينة به، «سنن سعيد بن منصور» (١/ ٤١٦) عن ابن عيينة، به، بنحوه.
  - [۱۱۰۹۳] [شيبة: ۱۸۷۱۸].
    - ۵[۳/۱۱۲ب].
  - (٢) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).





بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السَّنَةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ .

- [١١٠٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ عِمْرَانَ (١) عِد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَمَلَى مُرَاجَعَتِهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
- [١١٠٩٩] عبد الرزاق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
- [١١١٠٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، طَلَّقَ فِي بِدْعَةِ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدْ عَلَىٰ مَا فَعَلَ.
- [١١١٠١] عبر الرزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ .
- [١١١٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُـهُ رَجْعَـةٌ، وَلَكِـنْ لِيُشْهِدْ.
- [١١١٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ .

<sup>• [</sup>۱۱۰۹۸] [شيبة: ۱۸۰۸۲]، وسيأتي: (۱۱۱۰۰).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٨١ /١٨) من طريق عبد الرزاق ، به ، وينظر : «تهذيب الكهال» (٢٢/ ٣١٩ وما بعدها) .

<sup>• [</sup>١١١٠] [التحفة: دق ١٠٨٦٠] [شيبة: ١٨٠٨٢]، وتقدم: (١١٠٩٨).

<sup>• [</sup>۱۱۱۰۱] [شيبة: ۱۸۰۸۲].

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ وَأَفِياً





- •[١١١٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ .
  - [١١١٠] قال الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
- [١١١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ دُخُولُـهُ رَجْعَـةٌ، وَلَكِـنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ.
- [١١١٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَبِلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ .
- [١١١٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ ، يَسْأَلُ مَطَرًا الْـوَرَّاقَ ، عَـنْ رَجُـلِ
  قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا (١) وَهُوَ
  لَا يَعْلَمُ ، قَالَ مَطَرٌ : كَانَ الْحَسَنُ ، وَابْـنُ الْمُسَيَّبِ ، يَقُـولَانِ : غِـشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِئُ .

- [١١١٠٩] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَـمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَلَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَىٰ ذَلِكَ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَلَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودِ فَلَا يُصَدَّقُ.
- •[١١١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣) قَالَ: إِذَا طَلَقَ تَطْلِيقَةً أَقُ تَطْلِيقَةً أَقُ تَطْلِيقَتَيْنٍ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ، قَالَ: يَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ.

وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ .

<sup>(</sup>١) غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا).

<sup>• [</sup>۱۱۱۰۹] [شيبة: ۱۹۵۵۸].

<sup>(</sup>٢) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي : ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها ، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها . (انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الثوري» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

## كَارِبُ إِلنَّكَاحَ





- [١١١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّىٰ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، قَالَ تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، قَالَ تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِي أَحَقُ بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
- [١١١١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِنَ، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَقَالَ: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، وَقَالَتْ هِيَ: لَمْ تُرَاجِعْنِي رَجْعَةً، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنتَيْنِ أَوْ أَقَلَ مِنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنتَيْنِ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ سَنتَيْنِ أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتُ أَنْ أَلْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنتَيْنِ.

٥ [١١١١٣] عبد الرزاق ١٥ ، عن ابن جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزَّنَا جُلِدُوا ، فَإِنْ شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا ، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَىٰ بِكُرَيْنِ (٢٠) جُلِدَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ : ﴿ مِأْفَةٌ جَلَّدَةٌ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٢] ، وَعُرِّبَا سَنَةٌ غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا (٣٠) وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَى ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَىٰ بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ ، جُلِدَ الْبِكُرُ ، وَرُحِمَ الْمُحْصَنُ ، فَلَا وَتَعْرِيبُهُمَا شَتَى ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَىٰ بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ ، جُلِدَ الْبِكُرُ ، وَرُحِمَ الْمُحْصَنُ ، فَلَا وَتَعْرِيبُهُمَا شَتَى ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَىٰ بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ ، جُلِدَ الْبِكُرُ ، وَرُحِمَ الْمُحْصَنُ ، فَلَا تُعْرِيبُهُمَا شَتَى ، وَلَا اثْنَيْنِ ، وَلَا وَاحِدٍ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ مَا نِينَ ، وَلَا تُعْبَلُ لَهُ مُ تُوبَةٌ نَصُوحٌ ، وَإِصْلَاحٌ ، وَعَلَى الطَّلَاقِ شَهِيدَانِ ، فَمُ يَحْلَدُ صَاحِبُهَا ، وَيُحْوَفُ ، وَيُؤْذَىٰ وَعَلَى النَّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا ، وَيُحَوَّفُ ، ويُؤُذَىٰ حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا ، وَيُحَوِّفُ ، ويُؤْذَىٰ حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلَوْقٍ ، وَلَا نِكَاحٍ ، فَمَنْ

<sup>(</sup>١) البينونة: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٩٥).

١ [٣/١١١].

<sup>(</sup>٢) البكران: مثنى البكر، وهي: الجارية التي لم تفتض، ومن النساء: التي لم يقربها رجل، ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد. (انظر: اللسان، مادة: بكر).

<sup>(</sup>٣) قوله : «كانا بها» في الأصل : «كأنها» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٣٥١٠) معزوا لعبد الرزاق ، وينظر الموضع الآتي برقم : (١٤٢٣٣) .



طَلَق ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ وَاحِدٌ وَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا طَلَقْتُ ، فَإِنْ حَلَفَ فَهِي الْمَرَأَتُهُ ، وَإِنْ نَكَلَ (١) فَقَدْ طُلِّقَتْ بِمَا شَهِدَ بِهِ الشَّهِيدُ ، وَكَانَ هُوَ الشَّهِيدَ الْآخَرَ إِذَا نَكَلَ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يَنْفُذُ لَهُ حَقَّهُ ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلُ أُحْلِفَ وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْحَقِّ مِعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَىٰ لَا شَاهِدَ فِيهَا ، فَالْمَطْلُوبُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَىٰ لَا شَاهِدَ فِيهَا ، فَالْمَطْلُوبُ مَا حِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَىٰ لَا شَاهِدَ فِيهَا ، فَالْمَطْلُوبُ أَحَقُ بِالْيَومِينِ ، وَبِنَقْلِ الطَّالِبِ ، فَإِنْ نَكَلَ اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَهُ ، وَلَا تَجُورُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا حَائِنَةٍ ، وَلَا حَصْمٍ ، يَكُونُ لِا مُرئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ ، وَلَا حَصْمٍ ، يَكُونُ لِا مُرئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ ، وَلَا حَائِنَةٍ ، وَلَا حَصْمٍ ، يَكُونُ لِا مُرئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ ، وَأَمْرَ اللَّهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَالِهُ مِينَالًا مَاللّهُ وَلَيْنَا مُ اللّهُ مِنْ الشَّهُ هَدُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَشْهَدُ وَيُقْسِمُ .

#### ٣- بَابُ النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ

• [١١١١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَرَجَ الْأَشْعَثُ بِنُ وَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلَا أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَرَأَىٰ امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةٍ مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلَا أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَرَأَىٰ امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةٍ مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ، فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَخَطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَوْأَة، فَقَالَتْ: أَتَّوَوَجُهَا، فَلَمَّا دَحَلَ بِهَا، وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَقَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَتَّا هَوُلَاءً فَلَانَا وَفُلانَا عَبِيدًا لِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَمَّا هَوُلاءِ فَلا، وَمَكثَ مَا مَكثَ طَلَقَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا هَوُلاءِ فَلا، وَكَنِ احْتَكِمِي مَا شِنْتِ، فَقَالَ: أَحْتَكِمُ فُلانَا وَفُلانَا عَبِيدًا لِأَبِيهِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكَ مَا لَمْ تَمْرُبُنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي، فَخَاصَمَهَا إِلَىٰ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي، فَقَالَ: فَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكُ، قَالَ: ثُمَّ تَرَوَجُتُهَا عَلَىٰ حُكْمِهَا، فَرَقَ حُلُونَ مَالِي عُمَرُ مُ وَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهَا مَا لامْرَأَةٍ مِنْ لِسَائِهَا. فَرَدُ ذَلِكَ عُمَلُ، وَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهَا مَا لامْرَأَةٍ مِنْ لِسَائِهَا.

•[١١١١٥] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ عَنْ (٣) مُحَمَّدِ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) النكال والنكول: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: نكل).

<sup>(</sup>٢) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «بن» ، وهو تصحيف واضح ؛ فهشام هو ابن حسان يروي عن ابن سيرين ، ويروي عنه عبد الرزاق ، وينظر الأثر السابق ، وينظر ترجمة هشام في «تهذيب الكهال» (٣٠/ ١٨١) .

## الم المالية الماج





- •[١١١٦] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَىٰ حُكْمِهَا ، قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، لَا وَكُسَ (١) ، وَلَا شَطَطَ (٢) .
  - [١١١١٧] قال الْحَسَنُ : وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ شُرَيْحِ وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [١١١١٨] عبرالراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةُ وَفُوضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَخُذَ بِصَدَاقِهَا ، فَقِيلَ لَهُ : افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُو مَا شَاءَ زَوْجُهَا ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُو مَا شَاءَ زَوْجُهَا ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَقَهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا الْ صَدَاقَهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ مُ قُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَقَهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ مَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا ، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا ، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا ، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا ، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا ، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا إِذَا تُوصَوَّنُ ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ .
- •[١١١١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ (٣) لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا.

## ٤- بَابُ اسْتِنْمَارِ (٤) النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ (٥)

٥[١١١٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً يَسْتَأْمِرُ بَنَاتَهُ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ، قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ(٢)

<sup>(</sup>١) الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).

<sup>(</sup>٢) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية ، مادة: شطط).

١١٧/٣]٠

<sup>(</sup>٣) الفرض: التقدير والوجوب. (انظر: النهاية، مادة: فرض).

<sup>(</sup>٤) الاستثمار: طلب الأمر والمُشاورة (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أمر).

<sup>(</sup>٥) الأبضاع: جمع البُضْع، ويطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج. (انظر: النهاية، مادة: بضع).

<sup>(</sup>٦) الخدر: الستر، وهو الموضع الذي تُسصان فيه المرأة. والجمع: خُدور. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ١٥٢).

#### المُصِنَّفُ الإِمْامُ عَنُدَالْ أَوْنَ





الْمَخْطُوبَةِ ، فَيَقُولُ : «إِنَّ فُلَانَا يَذْكُرُ فُلَانَةَ» ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ (١) لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا .

٥[١١١٢١] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِ شَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَاثِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةً.

قال عبد الزاق: وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلَانَا يَخْطُبُ فُلَانَةً» ، فَإِنْ حَرَّكَتِ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلَانَا يَخْطُبُ فُلَانَةً» ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا .

- ٥[١١١٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُ وَ رِضَاهَا» .
- ٥ [١١١٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيُّ قَالَ : «أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ » .
- ٥[١١١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَيْمُ (٢) أَحَقُ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيَّهَا، وَالْبِكُو تُسْتَأْذَنُ».
- ٥[١١١٢٥] عبد الزاق، عَنْ مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْفَضْلِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسِ... مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجلد» ، والتصويب من الحديث التالي.

٥ [١١١٢٤][التحفة: م دت س ق ٢٥١٧][الإتحاف: مي جا طح ط ش حب قط حم ٩٠٣١][شيبة: ١٦٢١٨]، وسيأتي : (١١١٤١).

<sup>(</sup>٢) الأيم: التي لا زوج لها ، بكرًا كانت أو ثيبًا ، مطلقة كانت أو متوفَّىٰ عنها . (انظر: النهاية ، مادة: أيم).

ه [۱۱۱۲۵] [شيبة: ۱۲۲۱۸].



- ٥ [١١١٢٦] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ رَجُلَا حَدَّنَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «الفَّيْبُ (١) مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا».
- ٥ [١١١٢٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَة ، يَقُولُ : قَالَ ذَكُوالُ مَوْلَىٰ عَائِشَة ، سَمِعْتُ عَائِشَة (٢) تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ الْفَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ مَكَتُ ، مَكَتَتْ » .
- ٥ [١١١٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةً قَالَ: «تُسْتَأْمَوُ الغَيِّبُ ، وَتُسْتَأْذُنُ الْفَيِّبُ ، وَتُسْتَأُذُنُ الْفَيْبُ ، وَتُسْتَأُذُنُ الْفَيْبُ ، وَتُسْتَأُذُنُ الْفَيْبُ ، وَتُسْتَأُذُنُ الْفَيْبُ ، وَتُسْتَأُذُنُ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُت» .
- [١١١٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْسَاعِهِنَّ الثَّيِّبُ وَالْبِكُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. الثَّيِّبُ وَالْإِبْدُو؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [١١١٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ، قَالَ : وَقَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ : إِلَّا أَنَّنَا الرِّجَالَ فِي يَقُولُ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ، قَالَ : وَقَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ : إِلَّا أَنَّنَا الرِّجَالَ فِي يَقُولُ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي الْمُنْ عَلْمُوا ، وَأَشَدُّ بَأْسًا .

<sup>(</sup>١) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).

٥ [١١١٢٧] [التحفة: خ م س ١٦٠٧٥] [الإتحاف: جاطح حب حم ٢١٦٥٠] [شيبة: ١٦٢١٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «سمعت عائشة» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢٥٩٦١) من طريق عبد الرزاق، به.

٥ [١١١٢٨] [التحفة: د ١٥٠١٤، ت (بل د) ١٥٠٣٥، ت ١٥٠٤٥، س ١٥١١٠، د ١٥٣٥٨، م ١٥٣٦٤، م ت ق ١٥٣٨٨ ) م ت ق ١٥٣٨٤ . الإتحاف: كم حم طح ٢٠٥٠٧] [شيبة: ١٦٢٣٢].

## المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَدِّلِالْرَّأَافِ





- ٥ [١١١٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَام، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَأْتِي أَنْكِحَتْ فِي الْإِسْلَام، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَأْتِي أَنْكِحَتْ فِي الْإِسْلَام، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَأْتِي خُدُرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلاَنَا يَخْطُبُ فُلانَة»، فَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا خِدْرِهَا، فَذَلِكَ نَفْيٌ مِنْهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا، وَإِنْ هِي لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُ عَيْقِيْ ، وَسَكَت.
- ٥[١١١٣٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
- [١١١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ.
- [١١١٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَـسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْـرَ وَالثَّيِّبَ (١).
- •[١١١٣٥] عبر الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَمَّا الْبِكُرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأْمِرُهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ السَّتَأْمَرُهَا .
- [١١١٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا يَجُوزُ غِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.

#### ٥- بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا

ه [١١١٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْ : «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» .

١ [٣ / ٨١١ أ] .

<sup>• [</sup>١٦٢٢٢] [شيبة: ١٦٢٢٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والبنت»، وهو خطأ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٩/ ٤٤) معزوا لعبد الرزاق بسنده به.

## كالمالنكاع





- [١١١٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا .
- ٥ [١١١٣٩] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مُورِدُ وَ النَّبِي مُورِدُونَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُ وَ وَضَاهَا» .
- •[١١١٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ أَنْ تُسْتَأْمَرَ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ سَكَتَتْ ، أَوْ بَكَتْ ، أَوْ بَكَتْ ، أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا .
- ٥ [١١١٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَضَمْتُهَا إِثْرَارُهَا» .

## ٦- بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ

- [١١١٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهَا .
- ٥ [١١١٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ أَنَّ بِكْرَا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا
- ٥[١١١٤٤] عبد الراق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَقَالَتْ:
- ٥ [١١١٣٩] [التحفة: د ١٥٠١٤، ت (بل د) ١٥٠٣٥، ت ١٥٠٤٥، س ١٥١١٠] [الإتحاف: كم حم طح (٢٠٥٠٧] [الإتحاف: كم حم طح
  - [۱۱۱٤٠] [شيبة: ١٦٢٣٤].
- ٥ [١١١٤١] [التحفة: م دت س ق ٢٥١٧] [الإتحاف: مي جا طح ط ش حب قط حم ٩٠٣١] [شيبة: ١٦٢١٨]، وتقدم: (١١١٢٤).

#### المصنف الإمام عبدال أوافيا





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّ جَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ (() بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي ، فَهَلْ لِي فَي رَفُونِي ، فَهَلْ لِي فَي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «نَعَمْ» ، فَقَالَ تْ : مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا ؟

٥ [١١١٤٥] عبد الرائل، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبُوهَا أَبُوهَا أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُزَوَّجَ عَمُ (٢) بَنِيهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ ﴿ ، فَأَتَتِ النَّبِي عَيْقِهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَنْ وَكُرِهْتُ الْعُزْبَةَ (٣) ، فَزَوَّجَنِي عَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ ، فَأَكُونُ مَعَ وَلَدِي ، وَكَرِهْتُ الْعُزْبَةَ (٣) ، فَزَوَّجَنِي عَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ، فَأَرْسَلَ النَّبِي عَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ، فَأَرْسَلَ النَّبِي عَيْرَهُ، وَلَمْ يَقَالَ: «زَوَّجْتَهَا وَهِي كَارِهَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَنْ عَمْ وَلَدِي مَنْ شِعْتِ». «اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِعْتِ».

٥ [١١١٤٦] أضب عبد الرزّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَخَطَبَهَا عَمُ وَلَدِهَا ، وَرَجُلٌ إِلَىٰ أَبِيهَا ، فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا ، فَأَنْتِ النَّبِيَ عَيَيْةٍ ، فَقَالَتْ : وَلَدِهَا ، وَرَجُلٌ إِلَىٰ أَبِيهَا ، فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي ، فَيُوْخَذُ مِنِي وَلَدِي ، فَدَعَا النَّبِي عَيَيْةٍ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِيدُهُ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي ، فَيُوْخَذُ مِنِّي وَلَدِي ، فَدَعَا النَّبِي عَيَيْةٍ وَلَدِي الْمَعْمَ وَلَدِي ، فَدَعَا النَّبِي عَيَالِهُ ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي ، فَيُوْخَذُ مِنِّي وَلَدِي ، فَدَعَا النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّ وَلَدِي الْمُوعَلِي عَمَّ وَلَدِي لَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي وَلَدِي عَمَّ وَلَدِكَ عَمَّ وَلَدِكَ عَمَّ وَلَدِكَ عَمَّ وَلَدِي كَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَالْ : «أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي وَلَدِكَ عَمَّ وَلَدِكَ عَمَّ وَلَدِكَ عَمَّ وَلَدِكَ » وَتَرَكَ عَمْ قَالَ : «أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَالْنَا فُلَانَا فُلَانَا فُلَانَا فُلَانَا فُلَانَا فُلَانَا فُلَانَا فَلَانَا فَلَا : «أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ اللَّهُ الْمَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْتَالَالِي اللَّهُ الْمَالَانَا فَلَا اللَّهُ الْمَلَانَا فُلُولُ الْمِلْولَةُ الْمَالَالَةُ الْمَلَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَلَالَ الْمُنْ الْمُلِيلَةُ الْمَالَالَةُ الْمَلَالَةُ الْمَلَالَةُ الْمَنْ الْمُولِولَةُ الْمُ الْمُلُولُ الْمَلَالَةُ الْمَلِيقَ الْمُؤْخُولُ الْمُ الْمُلِيلَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِل

<sup>(</sup>١) الخسيسة والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس (الدنيء)، يقال: رفعتُ خسيستَه ومِن خسيسةِه: إذا فعلت به فعلًا يكون فيه رفعته. (انظر: النهاية، مادة: خسس).

٥ [١١١٤٥] [التحفة: س ١٩٥٧٥، س ١٩٥٧٥] [شيبة: ١٦٢٠٢]، وتقدم: (١١١٤٣) وسيأتي: (١١١٤٦، ١١١٤٧) وسيأتي: (١١١٤٦، ١١١٤٧)

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من الحديث التالي .

۵[۳/۱۱۸ ب].

<sup>(</sup>٣) العزبة: ترك النكاح. (انظر: اللسان، مادة: عزب).

ه [١١١٤٦] [التحفة: س ١٩٥٧] [شيبة: ١٦٢٠٢]، وتقدم: (١١١٤٣، ١١١٤٥) وسيأتي: (١١١٤٧، ١١١٤٨)





- ٥ [١١١٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَيُسُوبَ ، عَنْ عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ : فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ أَمْرَهَا إِلَيْهَا .
- ٥ [١١١٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَة ، وَعَنْ يَحْدِمُ وَعَنْ يَحْدِمُ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَة ، وَعَنْ يَحْدِمُ اللَّهِ عَنْ النَّبِي وَقَالَتْ : يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ثَيِّبًا ، وَبِكْرًا ، أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِي وَقَالَتْ : أَنْكَحَنِي أَبِي ، فَرَدَّ نِكَاحَهُمَا .
- ٥ [١١١٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: آمَتُ (١) خَنْ سَاءُ ابْنَهُ خِلْهِم، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِي كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي، وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَلَمْ يُشْعِرْنِي، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي، قَالَ: «فَلَا نِكَاحَ لَهُ، انْكِجِي مَنْ شِنْتِ»، فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ.
- ٥ [١١١٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَ عَيَّيَةٍ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ (٢) ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا، فَأَتَتِ النَّبِيُ عَيَّيَةٍ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: «لَا تُكْرِهُ وهُنَّ»، أَنَّهَا أُنْكِحَتْ، وَهِي كَارِهَةٌ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُ عَيَّةٍ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: «لَا تُكْرِهُ وهُنَّ»، فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ ابْنَهُ خُرَيْجِ الْقَائِلُ. خِذَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءِ، ابْنُ جُرَيْجِ الْقَائِلُ.
- ٥ [١١١٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ، تَزَوَّجَ خَنْسَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ، تَزَوَّجَ خَنْسَاءَ ابْنَةَ خِذَام، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا رَجُلًا، فَجَاءَتِ النَّبِيَ عَلَيْ الْمَاكِة، فَقَالَتْ: إِنَّ خِذَام، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا رَجُلًا، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَمْرَهَا إِلَيْهَا. أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا، وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ: فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَمْرَهَا إِلَيْهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابنت»، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٣٨٠٠) من طريق الثوري، به، و «التمهيد» لابن عبد البر (٧/ ١١٩) معزوا لعبد الرزاق بسنده به.

٥ [١١١٥٠] [الإتحاف: حم ٨٢٢٢].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إليها» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣٥٠٨) من طريق عبد الرزاق ، به .

#### المصنف الإمام عبدال وأف





- ٥ [١١١٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة، عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ، فَخَطَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَانْطَلَقَتْ صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَانْطَلَقَتْ أُمُّهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَدَعَاهُ فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللَّهِ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَدَعَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ : نَعَمْ، أَنْكَحْتُهَا يَتِيمِي فَهُوَ أَحَقُ مَنْ رَفَعْتُ يُتُمَهُ وَوَصَلْتُهُ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي النَّهِي عَنْكُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي وَقَالَ : لَهَا هُ مِنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِي عَيْكُ : "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي وَقَالَ : لَهَا هُ مِنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِي عَيْكُ : "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ ».
- ٥ [١١١٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الثَّقَةُ أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ (٢) ، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي لَا أَتَّهِمُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ (٢) ، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنَةِ مُ الْمُرَو النَّيَ عُمَرَ ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ ، قَالَ : فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَ الْبَيِيِّ وَالنِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَ » .
- [١١١٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا.
- [١١١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لَا، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لَا، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا، قَالَ: وَأَحَبُ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ إِلَىٰ رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَىٰ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا، قَالَ: وَأَحَبُ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ إِلَىٰ رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَىٰ

ه [۱۱۱۵] [شيبة: ١٦٠٥١]، وتقدم: (١١١٢٢، ١١١٢٣، ١١١٢٦).

<sup>(</sup>١) قوله : «مالا كثيرا» كذا وقع في الأصل ، ولعل حذفه هو الأليق بالسياق .

<sup>◊[</sup>٣/١١٩ أ].

٥ [١١١٥٣] [التحفة: د٥٩٥٨] [الإتحاف: حم ١١٦٠٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يتيمه» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٤٩٩٩) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>١١١٥٥] [شيبة: ١٦٢٢٦].





آخَرَ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي (١) دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا ، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُ وَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ .

- •[١١١٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.
- [١١١٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي الثَّيِّبِ لَا تُكْرَهُ عَلَىٰ نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ، قُلْتُ: هَوِيَتْ هَوَىٰ ، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوَىٰ ؟ قَالَ: كَانَ يُحِبُ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا.
- ٥ [١١١٥٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَـةٌ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَ ﷺ : فَرَدًّ نِكَاحَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَكَانَتْ ثَيْبًا .
- [١١١٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ (٢١) : آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَقِي عُمَرُ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : اذْكُرْنِي لَهَا ، فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمَرَاقَةُ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَقِي عُمَرُ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : اذْكُرَ هَذَا لَكِ شَيْئًا؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَلَا حَاجَةً لِي فِيكَ ، وَلَا فِيمًا ذَكَرَ ، وَلَكِنْ مُوهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا ، فَقَالَ وَلِيُهَا : لَا وَاللَّهِ ، وَلَا حَاجَةً لِي فِيكَ ، وَلَا فِيمَا ذَكَرَ ، وَلَكِنْ مُوهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا ، فَقَالَ وَلِيُهَا : لَا وَاللَّهِ ، لَا أَفْعَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا ، وَذَكَرَهَا فُلَانًا ، فَقَالَ عُمَرُ : فِلَانًا ، فَلَا أَعْلَمُهُ بَقِي شَي فَلَانًا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَعْلَمُهُ بَقِي شَي فَلَا اللَّهُ إِلْ فُلَانًا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَعْلَمُهُ مَلَيْكَ (٣) لَمَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِبَةً فِي دِينِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للذي» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>•[</sup>١١١٥٧][شيبة:١٦٢٢٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) العزم: القسم. وعزمت عليك: أي: أمرتك أمرا جدا. (انظر: اللسان، مادة: عزم).

### المُصِنَّفُ لِلإِمامُ عَبُلِالْأَوْافِ





- [١١١٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
- ٥[١١١٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلْ شَابُّ امْـرَأَةَ قَدْ أَحَبَتْهُ (١) عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْ : «لَمْ قَدْ أَحَبَتْهُ (١) وَأُمْرَنِي أَنْ أُزُوّجَ .
- ٥[١١١٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ وَال رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَىٰ مَا يَكْرَهْنَ».

#### ٧- بَابُ الْأَكْفَاءِ

- [١١١٦٣] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا فِي شَيْءِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرُ شَيْنَيْنِ : غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أَبَالِي أَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا فِي شَيْءِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرُ شَيْنَيْنِ : غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أَبَالِي أَيَّ عُمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرُ شَيْنَيْنِ : غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أَبَالِي أَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل
- •[١١١٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ.
- •[١١١٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ (٤) نِكَاحُ .

ه [۱۱۱۲۱] [شيبة: ۱۲۱۲۳].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حبت» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١١٢٢٠) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به بغير القصة في أوله.

<sup>(</sup>٣) قوله : «للمتحابين مثل» ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق .

<sup>• [</sup>۱۱۱۳] [شيبة: ۲۷۷۲، ۱۷۹۵].

۵[۳/۱۱۹ ب].

<sup>• [</sup>۱۱۱٦٤] [شيبة: ۱۷۹۹۸].

<sup>(</sup>٤) البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).

## كَارِئِ إِلَيْكَاعَ





- [١١١٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ.
- ٥[١١١٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنَا مَنْ كَانَ ، فَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» ، أَوْ قَالَ: «عَرِيضٌ».
- ٥ [١١١٦٨] عبد الراق ، عَنِ القَوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ ، وَزَيْدًا ، لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَكُمْ إِسْلَامًا » ، أَنْكَحَ الْمِقْدَادَ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَأَنْكَحَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، وَكَانَ الْمِقْدَادُ قَدْ أَصَابَهُ سِبَاءً .
- [١١١٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ الْمَرَأَةَ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلَىٰ بِالْعِرَاقِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَىٰ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ.
- [١١١٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا .
- [١١١٧١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ (١) قَالَ: أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّا الله وَخَصَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَوُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّه هَدَانَا بِكُمْ، قَالَ: فَمَّ تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَوُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّه هَدَانَا بِكُمْ، قَالَ قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، وَهُمْ سَفْرٌ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ سَلْمَانُ: مَا لَنَا وَلِلْمُربَّعَةِ، إِنَّمَا يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُربَّعَةِ، نَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ.

<sup>• [</sup>۱۲۱۲٦] [شيبة: ۱۷۹۹۸].

<sup>• [</sup>۱۱۱۷] [شيبة: 33۲۸، ٥٤٢٨، ١٨٠٠٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الكدي» ، والتصويب بما تقدم عند المصنف برقم (١٣) .





• [١١١٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلَا أَتَىٰ قَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي عَرَبِيٌّ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلَىٰ فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلَىٰ فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلَىٰ فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا عَرَبِيٌّ ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِي انْتَمَىٰ إِلَيْهِمْ ، جَازَ النِّكَاحُ ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلَىٰ لِبَنِي فُلَانٍ ، فَوَجَدُوهُ مَوْلَىٰ لِغَيْرِهِمْ ، جَازَ النِّكَاحُ .

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ يَرَىٰ التَّفْرِيقَ إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَىٰ عَرَبِيَّةً وَيُشَدِّدُ فِيهِ.

- [١١١٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُـرْوَة، عَنْ عَائِسَة أَنَّ أَبَا حُذَيْفَة بْنَ رَبِيعَة ، وَكَانَ بَـدْرِيًّا ، أَنْكَحَ سَـالِمًا مَـوْلَى أَبِـي حُذَيْفَة ، فَاطِمَة بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة ، وَسَالِمٌ مَوْلَى امْرَأَة مِنَ الْأَنْصَادِ.

<sup>• [</sup>۱۱۱۷۳] [شيبة: ۱۷۹۹۸].

<sup>(</sup>١) الجدب: القحط وغلاء الأسعار. (انظر: النهاية ، مادة : جدب).

<sup>(</sup>٢) كأن الناسخ أدخل هذا الأثر في الذي بعده ، فقوله: «وأنكح أبو حذيفة . . .» إلى قوله: «عتبة بن ربيعة» وقع في الأصل: «ونكح بلال فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة ، ونكح بعدها ابنة عتبة بن الوليد بن ربيعة ، خاله من الأنصار فتبناه» ، والمثبت من «موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى» (٢٢٤٧) من حديث ابن شهاب ، به ، ومن الأثر التالي عند المصنف .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وكان أبو حذيفة تبنى سالما كما تبنى» وقع في الأصل: «أبو حذيفة كما تبنى»، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>• [</sup>١١١٧٤] [التحفة: خ س ١٦٤٦٧، خ ١٦٥٦٤، س ١٦٢٨٦، د ١٦٧٤٠]، وسيأتي: (١٤٨١٥).



٥ [١١١٧٥] أَنْ مِنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ قَالَ: خَطَبَ النَبِيُ الْمَنَا عَلَى جُلَيْبِيبِ امْرَأَة مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: خَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى جُلَيْبِيبِ امْرَأَة مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَا هَا اللَّهِ إِذَنْ (١) مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُكَن وَفُكَن وَفُكَن ، فَاللَّهِ إِلَا جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُكَن وَفُكَن وَفُكَن ، فَاللَّهِ عَلَيْ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِي عَلَيْ وَفُكَن فَاللَّهُ عَلَيْ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِي عَلَيْ وَفُكَل وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيتُهُ لَكُمْ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيتُهُ لَكُمْ فَقَالَتِ الْجَارِيةُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرُهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيتُهُ لَكُمْ فَقَالَتِ الْجَارِيةُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرُهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيتُهُ لَكُمْ فَقَالَتِ الْجَارِيةُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَمُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللَّهِ عَلْكُم وَهُ الْمُولِ اللَّهِ عَلْمُ وَعَدُوهُ وَقَدْ وَقِيلُ وَهُولُ وَعَدُوا حَوْلُهُ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَعَلَىٰ وَمُحَدُوا حَوْلُهُ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيْ وَجَدُوا حَوْلُهُ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلُ وَتَعَلَىٰ وَعَجَدُوا حَوْلُهُ فَلَ اللَّهُ مُنْ مَن اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ ا

#### ٨- بَابُ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النَّكَاحِ

• [١١١٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَبْرِزُوا الْجَارِيةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ لَعَلَّ بَنِي عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيهَا.

٥ [١١١٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَالْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَةً وَأَخْبُهُا، قَالَ : «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى (٢) قَالَ : «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى (٢)

٥ [ ١١١٧٥ ] [الإتحاف: حب حم البزار ٧٥٤].

<sup>₾[</sup>٣\٠٢١].

<sup>(</sup>١) لا ها اللَّه إذن: لا ، واللَّه لا يكون ذا . (انظر: النهاية ، مادة: ها) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقالت» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (١٢٥٨٨) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقد رضيناه قال» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنيس»، والمثبت من «مسند أحمد» هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي «مسند أحمد»: «بيت».

٥ [١١١٧٧] [التحفة: ق ٤٩٠، ت س ق ١١٤٨٩] [الإتحاف: مي جاطح قط حم ١٦٩٢٣] [شيبة: ١٧٦٧٧]. (٦) أحرئ : أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩).

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامِٰعَ ثَلِالْمِالْمُ





أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (١)» ، قَالَ : فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا (٢) ، وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّيِّةً ، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ ، فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا فَقَالَتْ (٣): إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّةً أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّةً أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا ، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا .

- [١١١٧٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، قَالَ : فَذَهَبْتُ ، فَلَبِسْتُ ثِيَابِي (٤) وَتَهَيَّأْتُ (٥) ، فَلَمَّا رَآنِي فَعَلْتُ ، قَالَ : اجْلِسْ ، كَرِهَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهَا عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ .
- ٥ [١١١٧٩] عبر الرزاق ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا جُنَاحَ (٢) عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا ، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِي كَنَاحَ (٢) عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا ، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِي نَكَحَ ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ » .
- ٥ [١١١٨٠] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً وَهُوَ عُثْمَانَ (٧٧)، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ: مَرَّ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَادِ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً وَهُوَ

<sup>(</sup>١) يؤدم بينكما: تكون بينكما المحبة والاتفاق. (انظر: النهاية، مادة: أدم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبوها» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٤٣٣) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «في خدرها فقالت» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۱۱۷۸] [شيبة: ۱۸۲۷۰].

<sup>(</sup>٤) قوله : «فذهبت ، فلبست ثيابي» ، وقع في الأصل : «فلبست ثيابي ، فذهبت» ، والمثبت من «الأمالي في آثار الصحابة» للمصنف (ص ٨١) بسنده به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فهيأت» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

٥ [١١١٨٠] [التحفة: ق ١١٢٢٨] [الإتحاف: طع حب حم ١٦٥١١] [شيبة: ١٧٦٨٣].

<sup>(</sup>۷) قوله: «عثمان» تصحيف، والصواب: «سليمان»، قال الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹/ ۲۲۳): «هكذا قال يحيئ بن العلاء، عن الحجاج، عن محمد بن عثمان»، وقد رواه غير يحيئ على الصواب ينظر: «السنن» لسعيد بن منصور (۱/ ۱۷۲)، و «المصنف» لابن أبي شيبة (٤/ ٢١)، و «مسند أحمد» (١٦٢٧٤) وغيرهم من طريق الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، به.

يُطَالِعُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ ، لَوْ فَعَلَ هَـذَا بَعْضُ شَـبَابِنَا رَأَيْنَاهُ قَبِيحًا ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَىٰ اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِيْ خِطْبَةَ الْمَنَ اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِيْ خِطْبَةَ امْرَأَةً (١) فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا».

#### ٩- بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي

- [١١١٨١] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ (٢) مَا تُحِبُّونَ ، يَعْنِي: إِذَا زَوَّجَهَا اللَّهَ فِيهِ . اللَّهُ فِيهِ .
- [١١١٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَلَقَدْ دَخَلَ ﴿ فِي نَفْسِي غَيْرُهُ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا، فَتَجْعَلُ بَيْنَهَا (٣) وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةٌ فَتَى أَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ، فَإِذَا أَرَادَتْ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةٌ فَتَى أَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا، دَعَتْ رَهْطًا (٤) مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ، حَتَّى إِذَا بَقِي الْإِنْكَاحُ، قَالَتْ: نِكَاحَهُ إِيَّاهَا، دَعَتْ رَهْطًا لَهُ لِيُنْكِحْنَ.

#### ١٠- بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ وَالْمَرْأَةِ الْعَقِيمِ

٥ [١١١٨٣] عِمِوالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ عَلَيْ الْمَانِيَّةُ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَغَرُ ثُرَّةً».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أمرى» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>• [</sup>۱۱۱۸۱] [شيبة: ۲۲۹۷، ۱۹۹۰۷].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يحبن» ، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٢٤٤) من طريق هشام ، به .

<sup>• [</sup>۱۱۱۸۲] [شيبة: ۱۲۰۸۸].

١٢٠/٣]٥

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بينهم» ، والمثبت هو الأولى .

<sup>(</sup>٤) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد لـه من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

٥[١١١٨٣][شيبة: ١٧٩٩٢]، وسيأتى: (١١١٨٤).

#### المصنف الإمام عندلا وافن





٥ [١١١٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَهِ عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَهِ الْحَوَادِيَ الْأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهَا، وَأَنْظَفُ أَرْحَامًا، وَأَغَرُ أَخْلَاقًا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، وَأَنَّ ذَرَادِيَ (١) الْمُؤْمِنِينَ فِي شَـجَرَةٍ مِنْ عُصَادِ الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ تَعْلَمُوا أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، وَأَنَّ ذَرَادِيَ (١) الْمُؤْمِنِينَ فِي شَـجَرَةٍ مِنْ عُصَادِ الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ الطَيْكِينَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ انْكِحُوا الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَعْذَبُ، وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا.

- ٥ [١١١٨٥] عبرالراق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ الْمُحَمَّدُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- ٥ [١١١٨٦] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةً أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَيَّتِ فَقَالَ : ابْنَةُ عَمِّ لِي ذَاتُ (٤) مِيسَمٍ (٥) وَمَالٍ ، وَهِي عَاقِرٌ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «لَا مْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «لَا مْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ، وَأَنَّ أَطْفَالَ الْأُمَمِ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ادْخُلُوا الْجَنَة ، فَيَتَعَلَّقُونُ بِكُمُ الْأُمْمَ ، وَأَنَّ أَطْفَالَ الْأُمْمِ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ادْخُلُوا الْجَنَّة ، فَيَتَعَلَّقُونُ بِكُمُ الْأُمْمَ ، وَأَنَّ أَطْفَالَ الْأُمْمَ ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا! آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا» ، قَالَ : «فَيُقَالُ لَهُ مُ الْحَلُوا الْجَنَّة ، أَنْتُمْ وَأَمَّهَاتِهُمْ ، قَالَ : «ثُمَّ يَجِيءُ السَقْطُ ، فَيُقَالُ لَهُ : ادْخُلِ الْجَنَّة ، قَالَ : الْجَنَّة ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ » ، قَالَ : «ثُمَّ يَجِيءُ السَقْطُ ، فَيُقَالُ لَهُ : ادْخُلِ الْجَنَّة ، قَالَ : فَيَقَالُ لَهُ عُهَا لَ الْهُ فَيْقَالُ لَهُ عَلَى الْجَنَّة ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ » ، قَالَ : «ثُمَّ يَجِيءُ السَقْطُ ، فَيُقَالُ لَهُ : ادْخُلِ الْجَنَّة ، فَيَقَالُ لَهُ عَنْ الْكُنْ وَالْمَاهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمُولُ : أَيْ رَبُ ، أَبِي وَأُمِّي حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَبُواهُ » (٢٠ ) فَي مُتَقَعِسًا : «فَيَقُولُ : أَيْ رَبُ ، أَبِي وَأُمِي حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَبَواهُ » (٢٠ )

٥[١١١٨٤][شيبة: ١٧٩٩٢]، وتقدم: (١١١٨٣).

<sup>(</sup>١) الذراري: جمع ذرية ، وهي: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى . (انظر: النهاية ، مادة: ذرر) .

<sup>(</sup>٢) الولود: الكثيرة الولد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ولد).

<sup>(</sup>٣) السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. (انظر: النهاية، مادة: سقط).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ذي» ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) الميسم: الحسن والجمال، من الوسامة. (انظر: النهاية، مادة: وسم).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبوه» ، والسياق يقتضي ما أثبتناه .





٥ [١١١٨٧] عبد الرزاق، قَالَ: أُخبِرْتُ أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمِّ عَاقِرًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَهَا، قَالَ: «لَا تَنْكِحُهَا»، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي مَجَالِسَ شَتَى، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَهَا، قَالَ: «لَا تَنْكِحُهَا»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَنْ تَنْكِحَ سَوْدَاءَ وَلُودًا، فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لَا تَنْكِحُهَا»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَنْ تَنْكِحَ سَوْدَاءَ وَلُودًا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْكِحَهَا حَسْنَاءَ جَمْلَاءَ لَا تَلِدُ».

#### ١١- بَابُ الرَّجُلِ الْعَقِيمِ

- [١١١٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ : أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ : أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَخْبِرْهَا ، وَخَيِّرْهَا .
  - [١١١٨٩] عِبِدَ لِرَرُاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
    - [١١١٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .

#### ١٢- بَابُ نِكَاحِ الصَّفِيرَيْنِ

- ٥ [١١١٩١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: نَكَحَ النَّبِيُّ عَائِشَةً وَالْ فَهُ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تَسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تَصْوَلَ عَشْرَةً.
  - ٥[١١١٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . . . مِثْلَهُ .
- •[١١١٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُوبَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ .
- [١١١٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنَتَهُ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ، فَقِيلَ لِعُمَرَ : إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْكِ ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْكِ ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ،

٥ [ ١١١٩١ ] [التحفة : خ م ١٦٨٠٩ ] .

#### المُصِنَّفُ اللِّمِالْمِعَبُدَا لِأَرْافِ





قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلاَ أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ (١).

•[١١١٩٥] عِمَّ الرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيِّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلَّا مَنْعَهَا (٢)، قَالَ: سَوْفَ أُرْسِلُهَا، فَإِنْ رَضِيتَ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيِّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلَّا مَنْعَهَا (٢)، قَالَ: سَوْفَ أُرْسِلُهَا، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَقَدْ أَنْكَحْتُكَ، فَزَيَّنَهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَأَخَذَ بِسَاقِهَا، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَأَخَذَ بِسَاقِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكُتُ عَيْنَكَ.

٥[١١١٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْنُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي، فَجَاءَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجُ مِنْ نَشَاطٍ بِي، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجُ مِنْ نَشَاطٍ بِي، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ فَدَعُوا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجُ مِنْ نَشَاطٍ بِي، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ تَلْمَ لَهُ مَا لَقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ عَيْقِيًّ سَبَبٌ وَنَسَبِ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِ وَبَيْنَ نَبِيّ اللَّهِ عَيْقِيَّ سَبَبٌ وَنَسَبٌ .

قال عَدَانَ قَأُمُّ كُلْثُومٍ مِنْ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عُمَرُ، وَأَوْلَدَ مِنْهَا عُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَمَّهُمَا فَمَاتًا، وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ سَمَّهُمَا فَمَاتًا، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ، فَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ، فَخَافَ عَلَى مُلْكِهِ فَسَمَّهُمَا.

•[١١١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا: إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عنقك» ، والتصويب من «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٠٧) ، «كننز العهال» (١) تصحف في الأصل إلى :

<sup>(</sup>٢) قوله: «خطب عمر بن الخطاب إلى على ابنته، فقال: ما بك إلا منعها» كذا في الأصل، ولعل بـه سقطا فتقدير الكلام: «خطب عمر بن الخطاب إلى على ابنته، فذكر له صغرها، فقال: ما بـك إلا منعها»، وينظر الحديث السابق.

<sup>• [</sup>۱۱۱۹۷] [شيبة: ١٦٢٢٣].



قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [١١١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ النَّكَاحِ النَّالُاكُ.
- •[١١١٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ (١) الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا .
- [١١٢٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنْكَحَ ابْنَهُ صَعِيرًا ابْنَـةً لِمُصْعَبِ صَغِيرَةً .
- [١١٢٠١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَـذَا ابْنُ خَمْسٍ ، وَهَذِهِ بِنْتُ (٢) سِتِّ ، فَمَاتَ ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

#### ١٣- بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ

- [١١٢٠٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.
- [١١٢٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ عَلَى النَّكَاحِ إلَّا الْأَك.
- •[١١٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمُ وَالْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

•[١١٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمَا صَغِيرًا، فَهُ وَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ.

<sup>• [</sup>۱۱۱۹۸] [شيبة: ١٦٢٢٧، ٥٢٢٢٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نكح»، والمثبت مما يأتي برقم (١١٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهذه بنت» وقع في الأصل: «وهذا ابن» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>• [</sup>۱۱۲۰۳] [شيبة: ۱۲۲۷، ۱۲۲۰۵].

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَنْكِالْ زَافَّ





- •[١١٢٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا، فَمَاتَ اقَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ.
- [١١٢٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الصّبِيّيْنِ وَ وَلِيُهُمَا فَمَاتًا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
- [١١٢٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ ، وَالْآخَرَ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ ، لَمْ وَالْآخَرُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ ، لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
  - [١١٢٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا .
- [١١٢١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا.
- [١١٢١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفُ (١) نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا يَنْظُرُ لَهُ .
- [١١٢١٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَـهُ: إِذَا أُنْكِـحَ الْيَتِـيمُ وَالْيَتِيمَـةُ، وَهُمَـا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا.
- [١١٢١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا .

#### ١٤- بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ؟

•[١١٢١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةً فِي رَجُلِ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ

<sup>• [</sup>۱۱۲۱۰] [شيبة: ١٦٢٥٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يخاف» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

## <u>ڰٳؽٳڶڹڲٳڠ</u>





الْغُلَامُ، قَالَ: لَا صَدَاقَ عَلَىٰ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (١) الأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ.

•[١١٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كَفَلَ بِشَيْءٍ.

#### ١٥- بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ

٥ [١١٢١٦] عبد الراق ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَاحِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الْمُسَيَّبِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا فِيهِمْ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو لَمَّا تَبَتَّلُوا وَجَلَسُوا فِي الْبُيُوتِ ، وَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ ، وَهَمُّوا بِالْخِصَاءِ ، وَأَجْمَعُوا لِقِيَامِ اللَّيْلِ ، وَصِيتَامِ النَّهَارِ ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيَّا فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ : «أَمَّا أَنَا فَأَنَا أَصَلِي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي » .

٥ [١١٢١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: 

دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَاسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ عَلَىٰ عَائِشَةَ، وَهِيَ بَاذَّةُ (٢) الْهَيْئَةِ، فَسَأَلَتْهَا: مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ الْهَيْئَةِ، فَسَأَلَتْهَا: هَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ وَيَعْفِمُ اللَّيْلِ وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ وَيَعْفِمُ اللَّيْكِيُ عَنْمَانَ (٣) فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ عَثْمَانَ (٣) فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمُ اللَّهِ إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لَأَنَا». لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَمَا لَكَ فِي أَسُوَةٌ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لَأَنَا».

٥ [١١٢١٨] قال الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِسِي وَقَاصِ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ، يَعْنِي (٤): رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ (٥)، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَنْنَا.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [١١٢١٧] [الإتحاف: حب حم ٢٢١٢٧].

<sup>(</sup>٢) البذاذة : التواضع في اللباس ، ولبس ما لا يُؤدَىٰ منه إلى الخيلاء . (انظر : الفائق) (١/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم (١٣٤٧٤).

٥ [١١٢١٨] [الإتحاف: مي جاحب حم ٥٠١٥] [شيبة: ١٦١٥٣].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «على» ، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١٣٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية، مادة: بتل).

### المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُلًا لِأَزَّافِيا





- ٥ [١١٢١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ ، أَنَّ أَبَا نَجِيحٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي » .
- ٥[١١٢٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَمَعْمَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنْ مُسَرَةً ، وَلَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلَ النَّكَاحِ » .
- ٥ [١١٢٢١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ مُنْ أَحَبَ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ مُنْ أَحَبُ النَّكَاحُ» .
- ٥ [١١٢٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُ وَ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُ وَ مِنْ سُنَّتِي النَّكَاحُ» .
- ٥ [١١٢٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَنْ وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا مَعْشَرَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ الْمَاءَةُ ( ) فَلْيَتَزَوَّجُ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ( ) ، وَمَنْ لَمُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ لَهُ وَجَاءُ ( ) .
- ٥[١١٢٢٤] قال مَعْمَـرٌ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَـشُ، عَـنْ عُمَـارَةَ، عَـنْ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ، عَـنْ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ... مِثْلَهُ.

ه [۱۱۲۱۹] [شيبة: ١٦١٥٢].

٥ [١١٢٢٠] [شيبة : ١٦١٦٣]، وتقدم : (١١١٦١).

o [١١٢٢٣] [التحفة: س ٩١٦٧، خ م ت س ٩٣٨٥] [الإتحاف: مي جا حم ١٢٨٥٥] [شيبة: ١٦١٥٤، ١٦١٥٥].

٥[٣/١٢١]]

<sup>(</sup>١) الباءة: النكاح والتزويج، ويقال: الجهاع نفسه باءة. (انظر: اللسان، مادة: بوأ).

<sup>(</sup>٢) إحصان الفرج: إعفافه. (انظر: اللسان، مادة: حصن).

<sup>(</sup>٣) **الوجاء:** أي مانع له من الشهوات. (انظر: فيض القدير) (٤/ ٣٣٧).

## كَالِبُالِنَكِاعَ





- ٥ [١١٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ، فَرَأَى عُثْمَانَ فِي الْخَيْفِ (١) عَنَادَاهُ، ثُمَّ رَأَيَا عَلْقَمَةَ فَدَعَوَاهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْ عَلْقَمَةَ كَيْفِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ مَرَّ بِالْفِتْيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَرَّ بِالْفِتْيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَرَّ بِالْفِتْيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَرَّ بِالْفِتْيَةِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلِ (٢) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فِإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءً».
- [١١٢٢٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : أَجَمَعْتَ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَالَ : أَفَحَجَجْتَ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَالَ : أَفَحَجَجْتَ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَمَا يَمْنَعُودِ : لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا (٣) يَوْمٌ وَاحِدٌ ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ .
- [١١٢٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَـرُ لِرَجُـلِ : أَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَحْمَقَ ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فَاجِرًا .
- [١١٢٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ.
- [١١٢٢٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَـرُ بْنُ الْحَطَّابِ: اطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ، قَالَ: وَتَلَا عُمَرُ: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢].

ه [١١٢٢٥] [التحفة: س ٩٨٣٢].

<sup>(</sup>١) الخيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ، وخيف بني كنانة هو : خيف منّى ، ومسجده مسجد الخيف . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١١٠) .

<sup>(</sup>٢) الطول: الفضل والغنى واليسر. (انظر: النهاية ، مادة: طول).

<sup>• [</sup>١١٢٢٦] [التحفة: دت ٩٢٠٨] [شيبة: ١٦١٦٤].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف» ابن أبي شيبة (١٦١٦٤) من طريق أبي إسحاق ، به .

<sup>• [</sup>۱۱۲۲۸] [شيبة: ۱۲۱۸۸].

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَدُلُ الزَّاقِ





- [١١٢٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ يَقُولُ : مَثَلُ الْأَعْزَبِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ فِي فَلَاةٍ (١) ، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ هَكَذَا وَهَكَذَا .
- ٥ [١١٢٣١] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولا يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ، عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ: دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: عَكَّافُ بْنُ بِشْرِ التَّمِيمِيْ، فَقَالَ لَهُ: عَكَّافُ بْنُ بِشْرِ التَّمِيمِيْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةِ»؟ قَالَ: لاَ قَالَ: «وَلَا جَارِيَةٌ»، قَالَ: وَلَا جَارِيةٌ (٢٠)، قَالَ: «أَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ»، قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرِ قَالَ: «أَنْتَ إِذَنْ مِنْ وَلا جَارِيةٌ (٢٠)، قَالَ: «أَنْتَ مُؤسِرٌ بِخَيْرٍ»، قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرِ قَالَ: «أَنْتَ إِذَنْ مِنْ إِللَّهَ يَا فِي النَّعَالَ النَّكَاحَ، شِرَارُكُمْ إِلْمُ يَانِهِمْ، إِنَّ مِنْ سُنَتِنَا النَّكَاحَ، شِرَارُكُمْ غَزَّا بُكُمْ ، بِالشَّيَاطِينِ تَتَمَرَّسُونَ ، مَا لِلشَّيَاطِينِ مِنْ سِلاحٍ أَبْلَعَ فِي غَرَّا بُكُمْ وَأَرَاذِكُ مَوْتَاكُمْ عُزَّا بُكُمْ ، بِالشَّيَاطِينِ تَتَمَرَّسُونَ ، مَا لِلشَّيَاطِينِ مِنْ سِلاحٍ أَبْلَعَ فِي غَرَّا بُكُمْ وَأَرَاذِكُ مَوْتَاكُمْ عُزَّا بُكُمْ ، بِالشَّيَاطِينِ تَتَمَرَّسُونَ ، مَا لِلشَّيَاطِينِ مِنْ سِلاحٍ أَبْلَعَ فِي السَّيَاطِينِ مِنْ سِلاحٍ أَبْلَعَ فِي اللَّيَالِينِ مِنْ النَّمَاوَةِ وَلَيْكُ الْمُطَهَّرُونَ الْمُسَرَّءُونَ مِنَ الْخَلَامُ الْمُ وَلَا لَكُهُ اللَّهُ فِي مَنْ الْمُسَاءِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمِ فِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الفلاة: الصحراء الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس. (انظر: اللسان، مادة: فلا).

٥ [ ١١٢٣١] [الإتحاف: حم ١٧٦٨٩].

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : ولا جارية» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢١٨٥٠) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «من النساء» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الخنا: الفحش في القول. (انظر: النهاية ، مادة: خنا).

<sup>(</sup>٥) الويح : كلمة ترحم وتوجع ، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها ، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب . (انظر : النهاية ، مادة : ويح) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «بشر بن عطية» في الأصل: «بشير بن عطية»، والمثبت من المصدر السابق، وكلاهما خطأ، قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٤٣٣): «المحفوظ فيه عطية بن بسر وهو المازنيُّ، وهو بضم الموحَّدة وسكون المهملة».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «النهار» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق .





سَبَبِ امْرَأَةِ عَشِقَهَا ، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ ، فَتَابَ عَلَيْهِ ، وَيْحَكَ يَا عَكَافُ ، تَزَوَّجْ وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْ ذَبِينَ » قَالَ : زَوِّجْنِي فَتَابَ عَلَيْهِ ، وَيْحَكَ يَا عَكَافُ ، تَزَوَّجْ وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْ ذَبِينَ » ، قَالَ : زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَزَوَّجَهُ كَرِيمَةَ ابْنَةَ كُلْتُومِ الْحِمْيَرِيِّ .

- [١١٢٣٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَلَّا يَتَزَوَّجُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيَّالَةً ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : أَيْ أَخِي تَزَوَّجُ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا (١) ، وَإِنْ بَقِي دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ .
- [١١٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: شَيْبَةُ قَالَ: لَمَّا لَقِي (٢) يُوسُفُ أَخَاهُ، قَالَ لَهُ: هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَا شَغَلَكَ الْحُزْنُ عَلَيَ؟ وَسُفُ أَخَاهُ، قَالَ لَهُ: هَلْ لَهُ: هَلْ تَزَوَّجْ تَعْلَى اللَّهَ يَنْدَرُأُ مِنْكَ ذُرِّيَّةً يُثْقِلُونَ، أَوْ قَالَ: يَسْكُنُونَ الْأَرْضَ بِتَسْبِيحَةٍ. يَسْكُنُونَ الْأَرْضَ بِتَسْبِيحَةٍ.
- ه [١١٢٣٤] عبد الزاق () ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْخِتَانُ (٣) ، وَالسِّوَاكُ ، وَالتَّعَطُّرُ ، وَالنِّعَطُّرُ ، وَالنِّعَالُ ، وَالتَّعَطُّرُ ، وَالنِّعَالُ ، وَالنَّعَامُ مِنْ النَّيْ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ مَنْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) الفرط: الأجر المتقدم. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ألقى»، والصواب ما أثبتناه.

ه [۱۱۲۳٤] [شيبة: ۱۸۱۳].

٥[٣/١٢١ ب].

<sup>(</sup>٣) الاختتان والختان: موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، ويقال لقطعها : الإعذار والخفض . (انظر: النهاية ، مادة : ختن) .

<sup>(</sup>٤) أهل الذمة : المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرئ مجراهم . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ذمم) .

## المصنف للإمام عنكالزاف





مِنْ حَقِّ (١) الْمَرْأَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنْ يُطْعِمَهَا وَيَكْسُوهَا، فَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ (٢) فَيَضْرِبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح (٣)».

- [١١٢٣٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقُصُ لِذَلِكَ .
- [١١٢٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلِ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢].

#### ١٦- بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ

- [١١٢٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ، فَرَضُوا بِهَا، قَالَ: وَمَا يَصْنَعُونَ بِنَعْلَيْكَ؟ قَالَ: وَيُقَالُ: أَدْنَىٰ مَا يَكْفِي خَاتَمُهُ أَوْ ثَوْبٌ يُرْسِلُ بِهَا، قَالَ: وَيُقَالُ: أَدْنَىٰ مَا يَكْفِي خَاتَمُهُ أَوْ ثَوْبٌ يُرْسِلُ بِهَا.
- [١١٢٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَا: أَذْنَى الطَّذَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ.

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَيَقُولُونَ : قَدْ كَانَتْ ذَهَبًا لَا تَبْلُغُ دِينَارًا .

• [١١٢٤٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ (١) مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ عَمْرُو : مَا زَادَهَا عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «على»، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٢) الفاحشة: هنا بمعنى الزنا. وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة، من الأقوال والأفعال. (انظر: النظر: النهاية، مادة: فحش).

<sup>(</sup>٣) المبرح: الشاق. (انظر: النهاية، مادة: برح).

<sup>(</sup>٤) البدن: الدرع. (انظر: النهاية، مادة: بدن).

## كَالِبُالِنَكَاعَ





- [١١٢٤١] عِبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِه مِثْلَهُ .
- ٥ [١١٢٤٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمَرْأَةَ ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا حَسِيكَةَ ، وَحَتَّىٰ يَقُولَ : مَا جِئْتُ لُ حَتَّىٰ سُقْتُ إِلَيْكِ عَلَىٰ الْقَرْبَةِ (١)» .
- ٥ [١١٢٤٣] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُعَالُوا فِي صُدُقِ (٣) النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكُومَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ ، كَانَ أَوْ لَاكُمْ بِهَا النَّبِيُ عَيْلًا ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ وَتَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ ، كَانَ أَوْ لَاكُمْ بِهَا النَّبِي عَيْلًا ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ أَكُثْرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً (٤) ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي الْمَرَاقِ فَي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي صَدُرُهِ ، فَيَقُولُ : كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ، قَالَ : فَكُنْتُ عُلَامًا مُولَّدًا (٥) لَمْ أَدْرِ مَا هَـذِهِ ؟ قَالَ : فَكُنْتُ عُلَامًا مُولَّدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ صَعْدَرِهِ ، فَيَقُولُ : كَلِفْتُ إِلِيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ، قَالَ : فَكُنْتُ عُلَامًا مُولِّذَا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ مَا عَلَى وَعُرُولُ وَلَا لَهُ مَاتَ فُلَانٌ مَا عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : "مَنْ قُتِلَ فِي مَعَازِيكُمْ هَـذِهِ : قُتِلَ فِي مَعَازِيكُمْ هَـذِهِ : قُتِلَ فُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَعَازِيكُمْ هَـذِهِ : قُتِلَ فُي مَنْ وَلُولُ كَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ : "مَنْ قُتِلَ فِي مَعَازِيكُمْ هَـذِهِ : "مَنْ قُتِلَ فِي سَيِيلِ اللَّه مَاتَ فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ : "مَنْ قُتِلَ فِي سَيِيلِ اللَّه مَاكُ فَلَهُ اللَّه عَلَيْهُ : "مَنْ قُتِلَ فِي سَيِيلِ اللَّه مَاكُ فَلَهُ اللَّه عَلَى اللَّه عَالَهُ وَالْمُ اللَّه عَنْ اللَّه عَلَى اللَّه مَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلْتُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حلق» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) علق القربة: حبلها الذي تعلق به . (انظر: النهاية ، مادة: علق) .

٥ [١١٢٤٣] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٥٨٥٨] [شيبة: ١٦٦٢٨، ١٦٦٢٩].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صداق» ، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ١٩٣) من طريق أيوب ، به .

<sup>(</sup>٤) الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يـساوي (١١٨,٨) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١).

<sup>(</sup>٥) المولد: الرجل إذا كان عربيًّا غير محض. (انظر: النهاية، مادة: ولد).

<sup>(</sup>٦) الوقر: بكسر الواو: الجِمْل. وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. (انظر: النهاية، مادة: وقر).

<sup>(</sup>٧) دف الرحل: جانب كور البعير، وهو: سرجه. (انظر: النهاية، مادة: دفف).

<sup>(</sup>A) العجز: المؤخرة. (انظر: اللسان، مادة: عجز).

<sup>(</sup>٩) **الورق:** الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

#### المصنف للإمام عندلان أفيا





- ٥ [١١٢٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ . قَالَ النَّوْرِيُّ : وَقَوْلُهُ : كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ، يَقُولُ : تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ ، يَعْنِي : الشَّنَّ الْبَالِيَ .
- ٥ [١١٢٤٥] عِدَارَاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِع، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ (١) النِّسَاء، فَلَوْ كَانَ تَقْوَىٰ لِلَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِةٌ، مَا نَكَحَ، وَلَا أَنْكَحَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَة أُوقِيَّةً.

قَالَ نَافِعٌ : فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ : مُهُ ورُ النِّسَاءِ لَا يَـزِدْنَ عَلَـى أَرْبَعِمِائَـةِ دِرْهَـمِ ٩، إِلَّا مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ .

قَالَ نَافِعٌ: وَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ (٢) ابْنَةً لَهُ عَلَىٰ سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ: وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ نَكَلَهُ ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا نَهَىٰ عَنِ الشَّيْءِ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ كَمَا تَنْظُرُ الْحِدَّاءُ إِلَى اللَّحْمِ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ .

- [١١٢٤٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ عَيُّلِيَّةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.
- ٥[١١٢٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَىٰ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَيْقَةً قَالَ : «لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَانَ أَوْلَاهُنَّ بِذَلِكَ بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ » .
- ٥ [١٦٢٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : مَا سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَى الْمَرَأَةِ مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا سِيقَ إِلَيْهِ لِشَيْءِ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا .

ه [۱۱۲٤٥] [شيبة: ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۱۹۸۹].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نهود» ، والصواب ما أثبتناه

<sup>۩[</sup>٣/ ٢٢٢ أ] .

## كَايُالِنُكَاعَ





- [١١٢٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَيَكِيْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا، فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا.
- ٥ [١١٢٥٠] عِبِ الرَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا عَشَرَةَ أَوَاقٍ، أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
- ٥ [١١٢٥١] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : وَالنَّشُ : نِصْفُ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، وَالنَّشُ : نِصْفُ أُوقِيَّةً ، وَالنَّشُ : نِصْفُ أُوقِيَّةً ، وَلَنَّ الْمُرَاةَ وَنَشَّا ، وَالنَّشُ : نِصْفُ أُوقِيَّةً ، وَنَشَّا ، وَالنَّشُ : نِصْفُ أُوقِيَّةً ، وَنَشَّا ، وَالنَّشُ : نِصْفُ أُوقِيَّةً ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمِ .
- •[١١٢٥٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرُهَمَا، وَالنَّشُ عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
- ٥ [١١٢٥٣] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، التَّيْمِيِّ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «كُمْ أَصْدَقْتَهَا»؟ قَالَ: مِائتَيْ دِرْهَمٍ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ (١) مَا زِدْتُمْ».
- ٥[١١٢٥٤] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ فَابِت، عَنْ أَنسِ قَالَ: لَقِي النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «مَهْ يَمْ (١) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ (١) مِنْ خَلُوقٍ (٣) ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «مَهْ يَمْ (١)

٥ [ ١١٢٥٠] [الإتحاف: جاحب قط كم حم ٢٠٠١٠].

٥ [١١٢٥٣] [الإتحاف: حم ٧٠١٣] [شيبة: ١٦٦٤٢].

<sup>(</sup>١) بطحان: أحد أودية المدينة الكبرئ الرئيسة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩).

٥ [١١٢٥٤] [التحفة: خ م ت س ق ٢٨٨، د س ٣٣٩، س ٥٧٢، د ٦٦٠، م ٦٩٤، خ س ٧٣٦، م ٩٨٣، خ م ١١٢٥٨] . ١٠٢٤، م ١٤٤٠][شيبة: ٢٦٦٣، ٢٧٢٣٩، ٣٧٣٣٦]، وسيأتي : (١١٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الوضر: الأثر. (انظر: النهاية، مادة: وضر).

<sup>(</sup>٣) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره ، تغلب عليه الحمرة والصفرة . (انظر: النهاية ، مادة : خلق) .

<sup>(</sup>٤) مهيم: كلمة يهانية معناها: ما شأنك؟ (انظر: النهاية ، مادة: مهيم).





عَبْدَ الرَّحْمَنِ»؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا»؟ فَقَالَ: وَزْنَ نَوَاةِ (١) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «أَوْلِمْ (٢) وَلَوْ بِشَاقِ»، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفٍ.

- ٥ [١٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُ عَيَّ النَّبِيُ عَيَّ الرَّانِيعِ الرَّائِيعِ اللَّائِيمُ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، قَالَ: فَأَتَى السُّوقَ مَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، قَالَ: فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ (٣) وَشَيْئًا مِنْ سَمْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ (٤) وَضَرُوبِنَ فَرَاهُ النَّبِيُ عَيَالَةً بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ (٤) وَضَرُوبِنَ وَلَوْ بِشَاقً مِنْ الْمُرَاةَ مِنْ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: "تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «مَا لَكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: "تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «مَا لُهُ فَيَهُ إِنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ».
- [١١٢٥٦] قال عبد الزاق: فَأَخْبَرَنَا (٢٠) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ وَذَلِكَ دَانِقَانِ مِنْ ذَهَبٍ.
- ٥[١١٢٥٧] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ١٠ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «خَيْرُ النَّكَاحِ أَيْسَرُهُ» .
- (١) النواة : وزن يزن خمسة دراهم ، وهي تساوي : (١٤,٨٥) جراما . (انظر : المقادير الشرعية) (ص١٣١) .
  - (٢) الوليمة: الطعام الذي يصنع عند العرس. (انظر: النهاية ، مادة: ولم).
    - ٥ [١١٢٥] [شيبة: ٣٧٣٢، ٢٧٣٣]، وتقدم: (١١٢٥٤).
  - (٣) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به. (انظر: النهاية، مادة: أقط).
  - (٤) في الأصل: «وعرض» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٢٦) من طريق إسحاق الدبري ، به .
    - (٥) الصفرة: الورس والزعفران. (انظر: الصحاح، مادة: صفر).
- (٦) بعده في الأصل: «أبا» ، وهو مزيد خطأ ، وينظر ترجمة إسهاعيل بن عبد اللَّه في «تهذيب الكهال» (١١٣/٣) .
  - ١٢٢/٣]٥ ب].

# كَالِمُ إِلنَّكَاعَ





- [١١٢٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ .
- •[١١٢٥٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ .
- •[١١٢٦٠] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ (١).
- [١١٢٦١] عِمِ *الرزاق*، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَـهُ ، عَـنْ شَـرِيكِ ، قَـالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ <sup>(٢)</sup> ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .
- [١١٢٦٢] قال: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَعْيِ (٣) ، وَلَكِنَّ الْعَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَالْعِشْرِينَ .
- [١١٢٦٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : خَطَبَ أَبُو طَلْحَة أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَتْ : أَمَا أَنِّي فِيكَ لَرَاغِبَةٌ ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُ ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي ، لَا أَسْأَلُكَ عَيْرَهُ ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي ، لَا أَسْأَلُكَ عَيْرَهُ ، فَأَسْلَمَ أَبُو طَلْحَة وَتَزَوَّجَهَا .
- ٥ [١١٢٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ
  - [١١٢٥] [شيبة: ١٦٦٣٧، ١٧٦٠٩]، وسيأتي: (١٣١٤٤).
- (١) **الأراك**: شجر المسواك، واحدته أراكة، نبات شجيري من الفصيلة الأراكية كشير الفروع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أرك).
  - [۱۱۲۲۱] [شيبة: ١٦٦٣١].
- (٢) تصحف في الأصل إلى «الزعفراني» والصواب ما أثبتناه ، وهو: داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري أبو يزيد الكوفي الأعرج . ينظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٦٧) .
- (٣) البغي : الفاجرة ، يقال : بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر إذا زنت ، فهي بغي ، والجمع : بغايا . (انظر : النهاية ، مادة : بغي) .
  - [١١٢٦٣] [التحفة: س٧٧٨].





أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُصَدَّقَةٍ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلُ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتِ تُولَدُ لِي؟ فَخَلَعَ أَبِي (1) نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إلَيْهِ، مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتِ تُولَدُ لِي؟ فَخَلَعَ أَبِي (1) نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إلَيْهِ، فَقَالَ: هَلُمَ (1) الصَّدَاق، فَقَالَ: فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ لَهُ: اجْمَعْ إلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَ (1) الصَّدَاق، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُهَا إلَيْكَ إلَّا بِصَدَاق، وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُهَا إلَيْكَ إلَّا بِصَدَاق، وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُهَا إلَيْكَ إلَّا بِصَدَاق، قَالَتْ : فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى النَّبِيِّ عَيَالِهُ فَسَالَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ : فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى النَّبِيِّ عَيَالِهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ : عَلَى مَا أَعْلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ تَدْمُعُهَا فَلَا تَحْنَكُ أَنْ أَعْورَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ مَا فَلَا : حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَعْورَهُ وَتَلْقُهُ فَالَ : فَحَمَلَنِي مِنْ شِقَ عَيْنِهِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِي عَيْقِهُ .

- •[١١٢٦٥] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ.
- [١١٢٦٦] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُعَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاء، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ)، قَالَ: وَكَذَلِكَ ذَلِكَ لَكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ)، قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: (فَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ المُرَأَة خَاصَمَتْهُ.
- [١١٢٦٧] عبد الزَّبِيّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : حَرَجَ قَوْمٌ فَي فَرْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : حَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيّ عَيَّكِ فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي ، فَي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي ، فَذَبَحَهَا رَجُلٌ ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ : فَقَضَى لَهُ بِهَا ، وَجَعَلَ لَهَ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٣٩٣٩) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) هلم: أقبِل وتعال ، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).

<sup>(</sup>٣) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<sup>• [</sup>۱۲۲۲] [شيبة: ۱۲۲۸، ۱۲۲۲۹].





### ١٧- بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأْتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا

• [١١٢٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقِ ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا ، مَا (١) يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ : فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّىٰ يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةً .

وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَمْرُو.

قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتُ: لَا يَمَسَّهَا، قَالَ: وَمَا أَبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا.

- [١١٢٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَسَمَّىٰ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ ، وَلَا بِغَيْرِهِ ، قَالَ : حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا ، لَيْصِبْهَا . لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ ، قَالَ : حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا .
- •[١١٢٧] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ١٥، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَىٰ الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وَإِلَىٰ أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ، وَعَمْرُو.
- [١١٢٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَـرَىٰ بَأْسَا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَوْأَةُ (٢) ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجَّلْ شَيْتًا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَهُـوَ بَأْسَا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَوْأَةُ (٢) ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْتًا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَهُـوَ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُل يَشْتَرِي الْجَارِيةَ ثُمَّ يَطَوُّهَا وَلَمْ يَنْقُدْ.
- [١١٢٧٢] عبد الرزاق (٣) ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْتًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لم» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>0[7/77/1].</sup> 

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «بالرجل» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٣) يبدو أن بعده سقطًا في الرواة إلى مغيرة .

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَنْدَالْ أَوْفَا





- [١١٢٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَعُولُ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾ [النساء: ٢٤]، فَإِذَا يَقُولُ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسُوةٍ أَوْ نَفَقَةٍ.
- ٥[١١٢٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (١) ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ خَيْثَمَة قَالَ : زَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ الْمَرَأَة ، ثُمَّ جَهَزَهَا إِلَىٰ زَوْجِهَا ، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْتًا .
- ه [١١٢٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِحْرِمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَحْرِمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي شَيْءٌ ، وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ، مَا لِي شَيْءٌ ، وَالَ لِعَلِيِّ قَالَ لِعَلِيٍّ : «لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّىٰ تُقَدِّمَ شَيْعًا» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي شَيْءٌ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِي شَيْءٌ ، وَاللَّهُ مَا لِي شَيْءٌ ، وَاللَّهُ مَا لِي شَيْعًا ، وَاللَّهُ مَا لِي شَيْعًا ، وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِي شَيْعًا مِنْ مَا لِي شَيْعًا مِنْ مَا لِي سَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِي اللَّهُ مَا لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ
- [١١٢٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ تَرَوَّجَ امْرَأَةً وَدَحَلَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْهَا مِطْرَفًا (١) كَانَ (٥) عَلَيْهِ .
- [١١٢٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةً مَوْلَى

ه [۱۱۲۷۵] [شيبة: ۱۳۷۰۵].

- (٢) الدرع: القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٧٠).
- (٣) الحطمية: التي تحطم السيوف ، أي : تكسرها ، وقيل : هي منسوبة إلى قبيلة يقال لها : حطمة ،
   وكانوا يعملون الدروع ، وهذا أشبه . (انظر : النهاية ، مادة : حطم) .
  - (٤) المطرف: الثوب الذي في طرفيه علمان. (انظر: النهاية، مادة: طرف).
    - (٥) في الأصل: «قال» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله سقط شيخ الثوري وهو منصور، ينظر: «مسند مسدد» كما في «المطالب العالية» لابن حجر (٨/ ١١٦)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (١٤٥٨٠)، من حديث الثوري، به.



ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا نَكَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَسَمَّىٰ لَهَا صَدَاقًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، فَلْيُلْقِ (١) إِلَيْهَا رِدَاءً (٢) أَوْ خَاتَمَا إِنْ كَانَ مَعَهُ .

#### ١٨- بَابُ الشُّفَارِ

٥ [١١٢٧٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ .

ه [١١٢٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام» .

٥ [١١٢٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِتِ وَأَبَانِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ أَخْتَهُ بِأُخْتِهِ وَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَارَفِي الْإِسْلَام، وَاللَّهُ عَالَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ أَخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِعَيْرِ صَدَاقٍ، «وَلَا إِسْعَادُ (٢) فِي الْإِسْلَام، وَلَا جَلَبَ (١٠)».

٥ [١١٢٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاليق»، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٤٥٧٨) من طريق ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة ، والشوب الذي يستر الجنزء الأعلى من الجسم ، واللباس أيضًا ، والجمع : أردية . (انظر : معجم الملابس) (ص١٩٤) .

٥ [١١٢٧٨] [الإتحاف: شحم ٢٥٢٠].

٥ [١١٢٧٩] [التحفة: ق ٤٨٩ ، م ٥٧٧٥، خ م دس ٨١٤١، ع ٨٣٢٣]، وسيأتي: (١١٢٨١).

٥[١١٢٨٠][التحفة: ق ٤٨٩، س ٢٦٥]، وتقدم: (٦٨٩٦) وسيأتي: (١١٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) الإسعاد: أن تقوم المرأة في المناحات فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة. (انظر: النهاية، مادة: سعد).

<sup>(</sup>٤) الجلب: يكون في الزكاة بأن يقدم المصدق فينزل موضعا، فيرسل من يجلب إليه الأموال؛ ليأخذ صدقتها، ويكون في السباق بأن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حشا على الجري. (انظر: النهاية، مادة: جلب).

<sup>(</sup>٥) الجنب: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. (انظر: النظر: النهاية ، مادة: جنب).

٥ [١١٢٨١] [التحفة: م ٧٧٥٥، خ م دس ٨١٤١، ع ٨٣٣٣] [الإتحاف: حم ١٠٤٣٠]، وتقدم: (١١٢٧٩).





- ٥ [١١٢٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا شِعْارَ فِي الْإِسْلَام»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنسِ.
- ٥[١١٢٨٣] عبد الرزاق حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّةُ: «لَا شِغَارَ ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ» .
- [١١٢٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : السَّغَارُ : أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .
- •[١١٢٨٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : السَّغَارُ ﴿ أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا ، وَهَذَا هَذَا (٢) ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ .
- [١١٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ (٣) أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِجَهَاذٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ، بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَهَاذٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: لَا، قَدْ أَرْخَصَ ذَلِكَ، قَالَ: لَا، قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ.
- [١١٢٨٧] عِمِ *الرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرَا بِصَدَاقِ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ، قَالَ: إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ قَالَ: أُجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلَا، ذَلِكَ الشِّغَارُ، قُلْتُ: فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا، وَفَوَّضَ هَذَا قَالَ: لَا.
- ٥ [١١٢٨٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»، أَمَّا الْجَلَبُ: فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ

٥ [ ١١٢٨٢ ] [التحفة: ق ٤٨٩ ، س ٥٦٥ ] [الإتحاف: حم ١٦٧٧ ] .

٥ [١١٢٨٣] [التحفة: ق ٤٨٩ ، س ٦٦٥] [الإتحاف: حم ٢٠١١] ، وتقدم: (٦٨٩٦ ، ٦١٢٨٠) .

<sup>(</sup>١) قوله : «حدثنا سفيان» ليس في الأصل ، وهو مثبت من «المسند» للإمام أحمد (١٢٨٥٤) من طريـ ق عبد الرزاق . وينظر : «أطراف المسند» لابن حجر (١/ ٥٦١) فوقع فيه «أخبرنا» مكان «حدثنا» .

١٢٣/٣] ١

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وهذا» ، والمثبت هو الأولى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «رجل» ، والمثبت من «المحلي» لابن حزم (٩/ ١٢٢) معزوا لعبد الرزاق ، به .





وَرَاثِهِ بِالْفَرَسِ ، وَأَمَّا الْجَنَبُ: فَيَجْنُبُ إِلَىٰ جَنْبِهِ الْفَرَسَ ، لِأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ ، وَوَاثِهِ بِالْفَرَسِ ، لِأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ السِّبَاقِ .

### ١٩- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَا يَنْوِي أَذَاءَ (١٦) صَدَاقِهَا

- ٥ [١١٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَانَ وَسُولُ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيًا، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَيْهِ إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيًا، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَيْهِ إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ خَائِنًا».
- •[١١٢٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسَا يَقُولُ : الْمَهْ رُ أَيْسَرُ الدَّيْن .
- ٥ [١٦٢٩١] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوهُ بَنُوهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُنَا كَمَا يُحَدِّثُ حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ صُهَيْبٍ قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيَيْ ، قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا، كُلِّ فَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، وَإِلَّا عُذُبَ » وَلَكِنِّي يَتُوبُ وَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا بَيْعًا ، وَمِنْ نِيَتِهِ أَنْ يَنْقِبُ أَنْ يَنْوَبَ ، وَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا بَيْعًا ، وَمِنْ نِيَتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهِ ، فَهُو زَانٍ حَتَّى يَتُوبَ ، وَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا بَيْعًا ، وَمِنْ نِيَتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهِ ، فَهُو خَائِنٌ حَتَّى يَتُوبَ » .

### ٧٠- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي السِّرِّ وَيُمْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ

• [١١٢٩٢] عبد الرزاق، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِثَلَاثِينَ، قَالَ: صَدَاقُهَا هُوَ الْآخِرُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إذا» وهو تصحيف، والمثبت هو الموافق لما تحت هذا التبويب.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «الأنصاري» ، وهو مزيد خطأ ؛ فهو عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير يروي عن صيفي بن صهيب ، ويروي عنه جعفر بن سليمان ، ينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٣) .





• [١١٢٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِ بِمَهْرٍ ، وَفِي الْعَلَانِيَةِ بِمَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَالصَّدَاقُ الَّذِي سَمَّىٰ فِي الْعَلَانِيَةِ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ

#### ٢١- بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

٥ [١١٢٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ قَالَ : وَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا» ؟ قَالُوا : نِكَاحٌ ، قَالَ (١) : «هَذَا لَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا» ؟ قَالُوا : نِكَاحٌ ، قَالَ (١) : «هَذَا النَّكَاحُ لَيْسَ بِالسَّفَاحِ» .

### ٧٢- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ النِّكَاحِ

- [١١٢٩٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ وَالتَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، أَسْتَعِينُهُ ، وَأَسْتَغْفِرُهُ ، وَأَعُودُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، أَسْتَعِينُهُ ، وَأَسْتَغْفِرُهُ ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ١٠ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ﴿ أَتَقُواْ أَللَهُ اللّهَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَظِيمًا ﴾ [الله وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ
- [١١٢٩٦] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْخَصْمَانِ إِذَا اخْتَصَمَا: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قالوا» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>• [</sup>١١٢٩٥] [التحفة: دس ٩٦١٨] [شيبة: ١٧٧٩٨].

۵[٣/٤٢١أ].





مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ بِحَسْبِ امْرِئِ أَنْ يَبْلُغَ حَاجَتَهُ ، قَالَ : وَأَمَّا الْخَصْمَانِ فَيَنْطِقَانِ بِحَاجَتِهِمَا .

- [١١٢٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لَيْزَوِّ جُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ .
- [١١٢٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَىٰ عُووَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَـهُ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ الزُّبَيْرِ، قَالَ: بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَـهُ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْرَحْ (١٠ حَتَّى عَبْدُ اللَّهِ: نَعَمْ، إِنَّ عُرُوةَ لَأَهْلُ أَنْ يُزَوَّجَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُهُ، فَدَعَوْتُهُ، فَلَمْ يَبْرَحْ (١١ حَتَّى نَوْجَهُ، فَقَالَ حَبِيبٌ: وَمَا شَهِدَ ذَلِكَ غَيْرِي، وَعُرْوَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنَهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرِي، وَعُرْوَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنَهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيْرِي، وَعُرْوَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنَهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا شَهِدَ ذَلِكَ غَيْرِي، وَعُرْوَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنَهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ
- •[١١٢٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَمَا زَادَنِي عَلَىٰ أَنْ، قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُطْبِكَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَمَا زَادَنِي عَلَىٰ أَنْ، قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُطْبِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ (٢) بِإِحْسَانٍ.
- [١١٣٠٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِلَالٌ يَخْطُبُ امْرَأَةَ، وَأَخُوهُ مَعَهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا بِلَالٌ، وَهَذَا أَخِي، وَنَحْنُ رَجُلَانِ مِنَ الْحَبَشَةِ كُنَّا ضَالَيْنِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، فَإِنْ وَنَحْنُ رَجُلَانِ مِنَ الْحَبْشَةِ كُنَّا ضَالَيْنِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، فَإِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْبَحَانَ اللَّهِ.

٥ [١١٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: «كُلُّ كَلَام ذِي بَالِ<sup>(٣)</sup> لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ أَبْتَرُ (٤)».

<sup>• [</sup>۱۱۲۹۷] [شيبة: ۱۷۷۹۹].

<sup>(</sup>١) البراح: مصدر قولك: برح مكانه، أي: زال عنه وفارقه. (انظر: اللسان، مادة: برح).

<sup>• [</sup>١٦٢٧٩] [شيبة: ١٦٢٧٤].

<sup>(</sup>٢) التسريح: التطليق. (انظر: اللسان، مادة: سرح).

<sup>(</sup>٣) ذو بال: شريف يحتفل له، ويهتم به. (انظر: النهاية، مادة: بول).

<sup>(</sup>٤) الأبتر: الأقطع. (انظر: النهاية ، مادة: بتر).





### ٣٣- بَابُ التَّرْفِئَةِ <sup>(١)</sup>

٥ [١١٣٠٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْبَصْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ.

قال عَمِد الرزاق: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، يَذْكُرُ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ الْمَ الْمَعِيلِ بْنِ عَلَى الْمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ ا

• [١١٣٠٣] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: جِنْتُ إِلَى شُرَيْحِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ، قَالَ (٢): بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ.

### ٢٤- بَابُ النِّكَاحِ فِي شَوَّالٍ

٥ [١١٣٠٤] عبر الرزاق، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ الْمِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوَّالٍ ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوًالٍ ، وَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوًالٍ ، وَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوًالٍ ، وَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَـوًالٍ ، وَكَانَتُ فَيْ يَسَاءَهَا فَأَيُّ نِسَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ أَحْظَى (٣) عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتُ (١٠ تَسْتَحِبُ أَنْ تُـدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ .

### ٢٥- بَابُ مَا يَبْدَأُ الرَّجُلُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ

• [١١٣٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) الترفئة والرفاء: الالتئام والاتفاق والبركة والنهاء. (انظر: النهاية ، مادة: رفأ).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم، (١١٤٥٣)، و(١١٤٥٥).

٥ [١١٣٠٤] [التحفة: م س ١٥٩٥٦، س ١٦٢٢٩، م ت س ق ١٦٣٥٥، م (س) ١٦٦٥٨، م س ١٦٦٧٧، م ١٦٧٧٨، س ١٦٧٨١، س ١٦٧٨، خ م ١٦٨٠٩، د ١٦٨٥١، د ١٦٨٧١، د ١٦٨٨١، خ ١٦٩١٠، س ١٧٠٣١، م ١٧٠٣٧، م س ١٧٠٦٦، خ ق ١٧١٦، خ ١٧١١، س ١٧١٢٣، ق ١٧١٢، م ١٧١٩١، خ م ١٧١٩٨، س ١٧٢٤، خ ١٧٢٩، ، س ١٧٧٩، ، س ١٧٧٩١] [الإتحاف: مي حب حم ٢٢٠٠٠].

<sup>(</sup>٣) الإحظاء: الإسعاد والقرب والمحبة . (انظر: النهاية ، مادة : حظا) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وكان» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٨) من طريق الدبري ، به .

<sup>• [</sup>١١٣٠٥] [شيبة: ١٧٤٤١]، وسيأتي: (١١٣٠٦).





بَجِيلَةَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً بِكْرًا، وَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَفْرَكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ الْفَرَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللّهُ اللهُ وَإِنَّ الْفَرَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللّهُ الله فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: فَقُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِهُ، فَإِذَا (١) أَدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي ، وَلَا لِللّهُمْ ، وَالزُوْقُهُمْ مِنِي، اللّهُمَّ ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اللّهُمَّ الْذَوْقْنِي مِنْهُمْ ، وَالزُوقْهُمْ مِنِي، اللّهُمَّ ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اللّهُمَّ الْذَاقَةُ قَرَقْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ .

- [١١٣٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْفَرَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ، الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ الْفَرَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ، الْإِلْفَ مِنَ اللَّهُ مَا أَحَلُ اللَّهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ، فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقُل عَبْدُ اللَّهِ: وَقُل نَا اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي (٢) فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقُهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ، بَارِكْ لِي (٢) فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمَا جَمَعْتَ إِلَىٰ حَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَقْتَ إِلَىٰ حَيْرٍ.
- [١١٣٠٧] عبد الزاق، عن الثّوريّ، عن إسماعيل بن عبد اللّه، عن دَاوُدَ بن أبيه هِند، عن أبي هِند، عن أبي سَعيد مؤلّى بني أسيد قال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَأَنَا مَمْلُوكُ، فَذَعُوتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيْلَةً، فِيهِمْ أَبُو ذَرّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ لِمُعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ مُعَوّنِي، وَأَنَا مَمْلُوكُ، فَدَعُوتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيْلَةً، فِيهِمْ أَبُو ذَرّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ مُعَن مَعْوَدٍ، وَحُذَيْفَةُ مُعَلَى النَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَهْلُوكَ مَعْمَلُوكَ، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا مَمْلُوكُ، فَأَمَمْتُهُمْ فَعَلَّمُونِي، وَأَنَا مَمْلُوكُ، فَلَكَ مَعْمَن رَكْعَتَيْنِ، وَمُوهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ ، وَحُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَسَل اللَّه جَيْرًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا.

۵[۳/۶۲۱ س].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فهاذا» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٠٤) من طريق الدبري ، به .

<sup>• [</sup>١١٣٠٦] [شيبة: ١٧٤٤١]، وتقدم: (١١٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لهم» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٠٤) من طريق الدبري ، به .

<sup>• [</sup>۱۱۳۰۷] [شيبة: ۲۱۲۰، ۳۰۳۵۲، ۳۰۳۵].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بها» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (٣٩٥٠) .





٥ [١٦٣٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: حُدِّنْتُ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَ تَرَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقَفَ عَلَىٰ بَابِهَا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْتِ مَسْتُورٍ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَمْحُمُومٌ بَيْتُكُمْ ؟ أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَغْبَةُ فِي كِنْدَة ؟ وَاللَّهِ لَا أَدْخُلُهُ حَتَّىٰ تُهَتَّكُ أَسْتَارُهُ، فَلَمَا هَتَكُمُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْعٌ، دَخَلَ فَرَأَىٰ مَتَاعًا كَثِيرًا وَجَوَارِيَ، فَقَالَ: مَا هَدَا الْمَتَاعُ ؟ قَالُوا: فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْعٌ، دَخَلَ فَرَأَىٰ مَتَاعًا كَثِيرًا وَجَوَارِيَ، فَقَالَ: مَا هَدَا الْمَتَاعُ ؟ قَالُوا: مَتَاعُ الْمُرَاتِي وَبِي (١) بِهَذَا، أَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَ مِثْلَ أَفَاثِ الْمُسَافِرِ، وَقَالَ لِي مَنْ أَمْسَكَ مِنَ الْجَوَارِي فَضْلًا عَمَّا نَكَحَ أَوْ يُنْكِحُ ، ثُمَّ بَعَيْنَ ، الْمُسَافِرِ، وَقَالَ لِي مَنْ أَمْسَكَ مِنَ الْجَوَارِي فَضْلًا عَمَّا نَكَحَ أَوْ يُنْكِحُ ، ثُمَّ بَعَيْنَ ، فَقَالَ لِي مَنْ أَمْسِكَ مِنَ الْجَوَارِي فَضْلًا عَمَّا نَكَحَ أَوْ يُنْكِحُ ، ثُمَّ بَعَيْنَ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلّا امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ مُطِيعتِي رَحِمَكِ اللَّهُ ؟ قَالَ لِمَنْ عِنْدَهَا : ارْتَفِعْنَ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلّا امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ مُطِيعتِي رَحِمَكِ اللَّهُ ؟ قَالَ لِيمَ عَلَى مَا تَلْتَقِيبَانِ (٢) فَلَى عَلَى مَنْ الْمُعَلِي عَلَى مَا فَلْ يَعْنَ مَا فَلْكُونِ أَوْلُ مَا تَلْتَقِيبَانِ (٢) مَنْ يُطَاعُ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه يَتَعْلَى مَلْ اللَّه ؟ قَالَ لَي عَلَى مَا لَلْهُ عَلَى مَا فَلْعَلِيكُ فَ أَوْلُ مَا تَلْتَقِيبَانِ (٢) مَنْ مَا فَلْعَلَى مَا فَلْعَلَى مَلْ عَلَى مَا الْمَعْرِنِي أَدْعُوبِهِ فَأَمْنِي ، فَمَا الْمُعْرَاتُ هُ فَلَمَا وَلَهُ مَا عَلَيْ وَلَمُ لَى مُنْ أَلْمُ اللَّهُ عَمًا غَيْبَتِ الْجُدُلُ مَنْ وَلَمْ لَعُرْفَ وَجُدْتَ أَهْلُكَ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ القَانِي ، ثُمَّ القَالِثُ مَمَّ الْقَالِ عُنَ وَهُ لَمْ لَمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَقِ أَنْ لَمُ لَمْ لَكُولِكُ ، وَالْأَسْمَالُهُ عَمَّا غَيْبَتِ الْجُدُنِ أَنْ لَمُ لَمُ اللَّهُ مِنْ مَا طَهَرَانَ مُ مَا لَلْهُ مَا لَكُومُ اللَّهُ مِنْ الْمُلْكُومُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا عَلَى الْمُعْرَافِ مَلْع

• [١١٣٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا (٣) فَيَدْعُو بِالْبَرَكَةِ.

### ٢٦- الْقَوْلُ عِنْدَ الْجِمَاعِ ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ ، وَفَضْلُ الْجِمَاعِ

٥[١١٣١٠] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْب، ، عَنْ كُرَيْب، ، عَنْ كُرَيْب، ، عَنْ كُرَيْب، ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ».

<sup>(</sup>١) الحِب: المحبوب. (انظر: النهاية، مادة: حبب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تلتقيا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بناصيته» ، والمثبت هو الصواب.

٥ [١١٣١٠] [التحفة: سي ١٣٤٥، ع ١٣٤٩، سي ١٣٦٥] [الإتحاف: مي حب حم ١٧٤٥] [شيبة: ١٧٤٣٧،
 ٥ [٣٠٣٥١]، وسيأتي: (١١٣١١).



قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَيُصِيبُهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا».

- ٥ [١١٣١١] عبد الرزاق ش ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا عَنْ (١) كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ ، قَالَ : اللّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، لَمْ يَضَرَّهُ الشَّيْطَانُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » .
- [١١٣١٢] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُقَالُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا، قَالَ : فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَوْ تَلَقَّتْ، أَنْ يَكُونَ وَلَدًا صَالِحًا.
- ٥ [١١٣١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيُ صُدِقْهَا ، فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ ، وَلَـمْ تَقْصِ حَاجَتَهَا فَلَا يُعَجِّلُهَا» .
- ٥ [١١٣١٤] عِد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْعَنْ اللَّهُ الل
- ٥ [١١٣١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».
- ٥ [١١٣١٦] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَسْعُودِ الْكِنْدِيَّ قَالَ : أَتَىٰ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ

٥ [١١٣١١] [الإتحاف: مي حب حم ٥٥٧٧] [شيبة: ١٧٤٣٧]، وتقدم: (١١٣١٠).

١ [٣/ ١٢٥ أ] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الدعاء» للطبراني (ص ٢٩٣) من طريق الدبري ، به .

٥ [١١٣١٤] [شيبة: ١٧٩١٩]، وسيأتي: (١١٣١٥).

٥[١١٣١٥][شيبة: ١٧٩١٩]، وتقدم: (١١٣١٤).





تَرَىٰ أَهْلِي عَوْرَتِي ، قَالَ : «وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ لَهُمْ لِبَاسًا ، وَجَعَلَهُمْ لَكَ لِبَاسًا» ، قَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ ، قَالَ : «أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَنْا» ، قَالَ : أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَنَا» ، قَالَ : أَنْتَ ، فَمَنْ بَعْدَكَ إِذَنْ؟ قَالَ : فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ قَالَ : أَنْتَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٍّ سِتِّيرٌ » .

### ٧٧- بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيِّ (١)

٥ [١١٣١٧] عِدالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عُرْوَة بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيْتُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَلِيَّا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا (٢٠)، فَالسَّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كُفُوا (٣) لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا .

- ٥ [١١٣١٨] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَـنْ عِمْـرَانَ بْـنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» .
- [١١٣١٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَىٰ وَلِيَّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جَائِزًا ، إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ .
- ٥ [١١٣٢٠] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

<sup>(</sup>١) الولي: الذي يلي أمر غيره ، ومنه ولي الدم ، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج ، مادة : ولي) .

٥ [١١٣١٧] [الإتحاف: مي جاطح حب قط كم ٢٢١٤٨] [شيبة: ١٦١٦٧].

<sup>(</sup>٢) التشاجر: الاختلاف والتنازع. (انظر: المصباح المنير، مادة: شجر).

<sup>(</sup>٣) الكفء والكفؤ: النظير والمساوي. (انظر: النهاية ، مادة: كفأ).

٥ [١١٣٢٠] [الإتحاف: مي جاطح حب قط كم حم ١٢٢٩٥] [شيبة: ١٦١٨٨ ، ٢٧٢٧١].

# كَالِبَالِنَكَاعَ





- •[١١٣٢١] عبد الرزاق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ يَأْذَنُ .
- [١١٣٢٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
  - [١١٣٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
- [١١٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْـلٍ أَنَّ امْـرَأَةَ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا، فَأَجَازَ عَلِيٍّ نِكَاحَهَا ۞.
- •[١١٣٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّـهُ قَـالَ: إِذَا كَانَ كُفُوّا جَازَ النِّكَامُ .
- [١١٣٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ هُـشَيْم ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَـرَ وَعَلِيًّـا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا : لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .
- [١١٣٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ مَيْمُ ونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ : خَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ .
- [١١٣٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . فَخْوَهُ .
- [١١٣٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبْيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ.

<sup>• [</sup>۱۱۳۲٤] [شيبة: ١٦٢٠٥].

۵ [۳/ ۱۲۵ پ].

<sup>• [</sup>۱۱۳۲۰] [شيبة: ۱۲۲۰۰].

<sup>• [</sup>١١٣٢٩] [التحفة: ق ٢٠١٩] [شيبة: ١٦١٧١].

### المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَنْدَالِلْ أَوْنِ





- [ ١١٣٣٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ نَكَحْتُ ابْنَةَ أَبِي أَثَانَةً (١) ، امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةً مِنْ مُضَرَ (٢) ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُنْوَارِيُّ ، إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُ وَبِالْمَدِينَةِ : أَنِّي وَلِيُّهَا ، وَأَنَّهَا أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُنُوارِيُّ ، إِلَىٰ عُمَرُ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُ وَبِالْمَدِينَةِ : أَنِّي وَلِيُّهَا ، وَأَنَّهَا أَلُو كُلُ الرَّجُلُ أَصَابَهَا .
- [١١٣٣١] عِبدَ الرَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِه بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ نِكَاحِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا .
- [١١٣٣٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا (٣) ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَىٰ رَجُلٍ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا (٣) ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا .
- [١١٣٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُ لَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ، وَهُمْ حَاضِرُونَ، فَبَنَى بِهَا، قَالَ: وَأَشْهَدَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَّا امْرَأَةٌ مَالِكَةٌ (٤) لَأَمْرِهَا، إِذَا كَانَ شُهَدَاءَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُ كَانَ أَحَبَ إِلَى ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ.
- [١١٣٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَتْ رَجُلًا أَمْرَهَا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «من مضر» وقع في الأصل: «بن مضرس»، ولعل الصواب ما أثبتناه، ينظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (١/ ٤٦٤).

<sup>• [</sup>۱۳۳۱] [شيبة: ۱۲۱۲۸].

<sup>• [</sup>۱۱۳۳۲] [شيبة: ۱۲۱۹۱].

<sup>(</sup>٣) الركب : جمع راكب ، والراكب في الأصل : راكب الإبل خاصة ، ثم اتسع فيه فـأطلق عـلى كـل مـن ركب دابة . (انظر : النهاية ، مادة : ركب) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مالكت» ، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن عبد الهادي (٤١٦/٤) معزوا لعبد الرزاق بسنده به .

# كالكالنكاع





فَزَوَجَهَا ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ ، يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ .

- [١١٣٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَنَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةً، أَدْنَىٰ مَا كَانَ، يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ.
- •[١١٣٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ .
- [١١٣٣٧] عِمِ الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا ، فَكَتَبَ هِ شَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ أَنْ فَرَق بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَحَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا (١) بِمَا اسْتَحَلَّ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ أَنْ فَرَق بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَحَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا (١) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ .
- [١١٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ، قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
  - [١١٣٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .
- [١١٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا تُنْكِح الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا .
- [١٦٣٤١] عبد الراق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : وَلَـى عُمَـرُ ابْنَتَهُ حَفْصة مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ : إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ الْ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وإن كان» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>• [</sup>۱۱۳۳۸] [شيبة: ۱۲۱۷۳].

<sup>• [</sup> ۱۱۳٤ ] [ التحفة : ق ۱٤٥٤٧ ] [شيبة : ١٦٢١٤ ] . ث [ ٣/ ٢٧٦ أ ] .





- [١١٣٤٢] عِبِ *الرَّاقِ*، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ (١).
- [١١٣٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَتِ الْمَوْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا ، أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُرَوِّجْهَا .
- [١١٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُرَوِّجُهَا.
- •[١١٣٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْتَى إِلَّا النِّكَاحُ، قَالَتْ: يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ.
- [11٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِد، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مَعْشَر، أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتُهُ أَمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُو مَرِيضٌ، فَسَارَهَا (٢)، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ فَسَارَهُ الْبَيْتِ، أَشَارَبِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَة، بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَبِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَة، بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَامَة بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَة بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ، فَوَلَّتُهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَرَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ الله فَعْضِبَ مَرْوَانُ، فَوَقَفَهَا، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَة يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا،

قال *عِبد الرزاق:* نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةً.

• [١١٣٤٧] عِبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمِّ (٣) لَهَا،

<sup>(</sup>١) عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٨).

<sup>• [</sup>١١٣٤٥] [شيبة : ١٦٢٠٨]، وتقدم : (١١١٨٢) .

<sup>(</sup>٢) الإسرار والمساررة: خفض الصوت عند التحدث. (انظر: النهاية ، مادة: سرر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر» ، والمثبت من «عمدة القاري» للعيني (٢٠/ ١٢٥) معزوا لعبد الرزاق بسنده به .





لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا ، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ ، وَإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا .

• [١١٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

قَالَ سُفْيَانُ : وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا .

- [١١٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ، قَالَ: إِذَا كَانَ كُفْوًا جَازَ النِّكَاحُ.
- •[١١٣٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ (١)، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ.
- •[١١٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: أَيَّتُمَا امْرَأَةِ تَرْغَبُ إِلَىٰ كُفْء (٢) زَوَّجْنَاهَا، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَفْء (٢) زَوَّجْنَاهَا، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَىٰ كَفْء (٢) وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَىٰ غَيْرِ كُفْء لَمْ نُزَوِّجْهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفْءٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرُ عَلَيْهِ.
- [١١٣٥٢] عبد الزاق، عن ابن التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُولِيّ ، حَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَاوِدُهُ (٣) فِيهَا ، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ: لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيَّهَا ، قَالَ: فَلَتُ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: وَالْقَاضِي.

<sup>(</sup>١) العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كفوته» وهو خطأ واضح.

<sup>• [</sup>۱۱۳۵۲] [شيبة: ۱۲۱۸۳، ۱۲۱۸۳].

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والأظهر ما أثبتناه .





### ٧٨- بَابُ الْمَزْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

- [١٦٣٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : هَـذَا مَـرْدُودٌ ، وَهُـوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ .
- [١١٣٥٤] عبد الرزاق (() عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَىٰ فِي امْرَأَةِ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا (() رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا فَقَضَىٰ لَهَا عَلَيْهِ بِنَافِهِ . بِالطَّدَاقِ ، وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ .
- •[١١٣٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةِ ، فَقَالَتْ : وَوْجِي ، وَقَالَ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي ، قِيلَ : فَأَيْنَ الشُّهُودُ ؟ قَالَا : مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرًا .

### ٢٩- بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجُهِ النِّكَاحِ

- [١١٣٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النَّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْتًا، إِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ.
- [١١٣٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَىٰ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ - وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ - (٢) كَانَ النِّكَاحُ عَلَىٰ غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا.
- [١١٣٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجُهُهُ عَلَى عَلَى السُّنَّةِ ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ (٣) سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ .

<sup>1 [7/</sup> ١٢٦ ب]. (١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>• [</sup>١١٣٥٦] [شيبة: ١٦٣٠٣]، وسيأتي: (١١٣٥٧).

<sup>• [</sup>۱۱۳۵۷] [شيبة: ١٦٣٠٣].

<sup>(</sup>٢) قوله: «وإن لم يذكر» كذا في الأصل ، والمعنى مشكل.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها ؛ فأثبتناه استظهارًا .

# كالبالنكاع





- •[١١٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَىٰ غَيْرِ وَجُهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْء.
- •[١١٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةَ بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَبَنَى بِهَا، قَالَ: أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهَا أَنْ تُجْلَدَ (١) الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدً، ثَمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدْعُهُ يَنْكِحُهَا، حَتَّىٰ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، قَالَهُ ثُمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا، حَتَّىٰ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْج، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
- [١١٣٦١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَعَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِي أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ (٢٠)؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا (٣) ، قَالَ : لَا .
- [١١٣٦٢] عبد الرَّاق ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أَخْتَ (٤) امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَهَا مَهْرُهَا ، وَيُفَارِقُهَا ، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى (٥) حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدَّهُ هَذِهِ الْآخِرَةِ . عِدَّهُ هَذِهِ الْآخِرَةِ .
- [١١٣٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أُخبِرْتُ عَنْ عَلِيّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا ، فَإِذَا هِي أَخْتُهَا ، امْرَأَةً فَأَصَابَهَا ، فَإِذَا هِي أُخْتُهَا ، فَقَضَىٰ أَنَّهُ يُفَارِقُ الْآخِرَةَ ، وَيُرَاجِعُ الْأُولَىٰ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ الْأُولَىٰ حَتَّىٰ تَقْضِيَ هَذِهِ عِلَّتَهَا .

<sup>(</sup>١) قوله : «بها أن تجلد» كذا في الأصل ، ولعل الأظهر : «بهما أن يجلـدا» ، فقـد وقـع في «معرفـة الـسنن» (١٠/١٠) : «به أن يجلد» .

<sup>(</sup>٢) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

<sup>(</sup>٣) البناء والابتناء: الدخول بالزوجة؛ كان الرجل إذا تزوج امرأة بنئ عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بني الرجل على أهله. (انظر: النهاية، مادة: بنا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أخته» وهو خطأ واضح، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٥) زاد بعده في الأصل: «الذي» وهو مزيد خطأ.





### ٣٠- بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

- [١١٣٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتَا لَـهُ مِـنَ الرَّضَـاعَةِ جَاهِلًا ، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ ، حَتَّىٰ يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ .
- •[١١٣٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالًا: لَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجِ، وَإِنْ كَانَ بَنَىٰ حَتَّىٰ تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ.
- [١١٣٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أَخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا.
- [١٣٦٧] عبد الرأق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَة، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ مَ مَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَة وَلَى فَأَرْضَعَتْهَا، قَالَ: تَفْسُدَانِ جَمِيعًا، وَالصَّدَاقُ صَغِيرَة رَضِيعًا، فَعَمَدُتُ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا، قَالَ: تَفْسُدَانِ جَمِيعًا، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمُ الَّتِي أَرْضَعَتْ، نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا هَ، لِأَنَّ الْفَسَادَ دَحَلَ مِنْ قِبَلَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، فَإِنْ دَحَلَ بِالْأُولَى، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ، وَعَلَى الْأُمْ وَعِبَلِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، فَإِنْ دَحَلَ بِالْأُولَى، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ، وَكَلَى الْأُمْ نِيَعْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِلَّتِهَا، لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ نِصْفُ الصَّغِيرَة فِي عِلَّةِ الْأُولَى. لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَة فِي عِلَّةِ الْأُولَى.
- [١١٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا مَ فَإِذَا هِي أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَإِذَا هِي أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا (١) اسْتَحَلَّ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا (١) اسْتَحَلَّ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي ذَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ (٢) إِنْ شَاءَتْ.
- [١١٣٦٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَىٰ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أُخْرَىٰ وَدَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ أَمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ، وَلَا يَحِلُ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا .

<sup>1 [</sup>٣/ ١٢٧ أ]. (١) زاد بعده في الأصل: «إذا» وهي مزيدة خطأ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «فنكحته» .





- •[١١٣٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ ، فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا .
- [١١٣٧١] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثَّقَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضِ أُخْرَىٰ وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَيَدْخُلُ بِهَا : فَتُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا .
- [١١٣٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَىٰ ، فَتَرَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَىٰ وَأَصَابَهَا ، فَإِذَا هِـيَ أُخْتُهَا ، فَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِرَةِ ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَـابَ مِنْهَا ، قَـالَ قَتَـادَةُ: وَيَعْتَـزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَىٰ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ .
- [١١٣٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلاَ يَعْلَمُ حَتَّىٰ تَمُوتَ، يَرِثُهَا.
  - [١١٣٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ مَعْمَرِ ؛ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ .
- [١١٣٧٥] عبد الراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُ مَا لِلْآخَرِ: أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وَأَعْطِيكَ عُلَامِي فُلَانًا وَفُلَانًا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْيِرْهَا ، فَدَحَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ ، وَقَالَتْ : كُلُّ شَيْءِ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَحُرِّ ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبِرْهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ ، وَقَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُو حُرِّ ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبِرَهُ ذَلِكَ ، فَقُمْ فَادْخُملُ عَلَى امْرَأَتِكَ ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ ، لَهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ ، لَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ .
- [١١٣٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ زَوَّجَ (١) أُخْتَا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تزوج» وهو تصحيف واضح.





أَنْكَرَتْ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ ، وَإِنَّهُ لَكِ كُفْؤٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ رَضِيتُ ، قَالَ : قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا .

• [١١٣٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ، رَجُلُّ نَكَعَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا نِصْفُهُ.

#### ٣١- بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا

- [١١٣٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِي بِالْمِرَأَةِ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ﴿ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِي مِنْ عَدَّا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهِي بِالْخِيَارِ ، إِنْ عَدَّتِهَا الْأُولَىٰ ، ثُمَّ تَعْتَد مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهِي بِالْخِيَارِ ، إِنْ عَدَّتِهَا الْأُولَىٰ ، ثُمَّ تَعْتَد مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهِي بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَتْ فَلَا ، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَقَالَ عَطَاءُ : لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا .
- [١١٣٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ: تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، خَالَفَ عُمَرَ.
- •[١١٣٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا.
  - [١١٣٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا .
- [١١٣٨٢] عبد الزاق، عننِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، إِنْ شَاءَ قَالَ (١): يَتَزَوَّ جُهَا (٢) إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

<sup>• [</sup>۱۱۳۷۷] [شيبة: ۱۷۲۲۵].

٥ [٣/ ١٢٧ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «إن شاء قال» كذا وقع في الأصل ، ولعل صوابها: «قال: إن شاء».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيتزوجها» وهو تصحيف واضح.

# كالبالنكاع



- [١١٣٨٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
- [١١٣٨٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ، اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.
- [١١٣٨٥] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ طُلَيْحَة بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِلَّتِهَا ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَةِ (١) ، وَقَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَة فِي عِلَّتِهَا فَأَصَابَهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَتَسْتَكُمِلُ بَقِيَّة عِلَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِلَّتَهَا مِنَ الْآخِرِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا ، وَتَسْتَكُمِلُ بَقِيَّة عِلَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِلَّتَهَا مِنَ الْآخِرِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا ، فَإِنَّهُ يُقَرِّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكُمِلَ بَقِيَّة عِلَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، قَالَ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكُمِلَ بَقِيَّة عِلَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ ، قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَة ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُويْبِ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمْ خَفَفْتُمْ فَعَيْرِينَ عِشْرِينَ عِشْرِينَ عِشْرِينَ عِشْرِينَ .
- [١١٣٨٦] عبد الرائل ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّهُ وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، فَإِنَّهُ يَعْتَدُ مَا بَقِي مِنْ عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ شَاءَتْ مَرَكَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَقُ اللَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنَ الْآخِرِ . بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ الْآخِرِ . بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَإِنْهَا تَسْتَكُمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنَ الْآخِرِ .
- [١١٣٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَعَمْرُو ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ بَنِي مُعَتِّبِ الثَّقَفِيِّ ، نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ

<sup>(</sup>١) الدُّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان، مادة: درر).

<sup>• [</sup>١١٣٨٦] [شيبة: ١٩١٢٤، ١٧٤٧٧].

<sup>• [</sup>۱۱۳۸۷] [شبية: ۱۹۱۲٤، ۱۷۶۸۳، ۱۹۱۲۱].





عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتَ طَلْحَةَ (١) بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً مِنْهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْدَدُ مَا وَلَا كَانَ لَمْ يَكُحُهَا إِنْ شَاءَتْ ، قُلْتُ : ذَكَرُوا جَلْدًا ، قَالَ : لَا (٣) .

- [١١٣٨٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: تَـزَوَّجَ رُشَـيْدُ الثَّقَفِيُ الْمُرَأَةَ فِي عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْمُرَاةَ فِي عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَىٰ مِنْ رُشَيْدٍ.
- [١١٣٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا : مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ .
- [ ١١٣٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْـنِ ﴿ يَـسَارٍ ، أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّتِي (٤) تَزَوَّجَتْ فِي عِذَتِهَا مَهْرَهَا كَـامِلًا بِمَـا اسْتَحَقَّ مِنْهَـا ، وَيُفَـرَّقُ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا .
- •[١١٣٩١] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي تُنكَحُ فِي عِدَّتِهَا ، قُلَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةَ جَدِيدَةً، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَعْتَدُ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِنْهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «طليحة» وهو خطأ واضح. وينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «لا تعتد» ، وهو خطأ واضح . وينظر : «الاستذكار» لابن عبـد الـبر (١٦/ ٢٢١) حيث أخرجه معلقًا عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۸۸۳۸] [شيبة: ۱۹۱۷، ۱۷۴۸۳، ۱۹۱۲].

<sup>• [</sup> ۱۱۳۸۹ ] [شيبة : ۱۹۱۲۷ ، ۱۷۶۸۳ ، ۱۹۱۲۶ ] .

<sup>• [</sup>۱۳۹۰][شيبة: ۱۷٤۷۷، ۱۷۲۸، ۱۹۱۲۹]. ۵ [۳/ ۱۲۸ أ].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «للذي» وهو تصحيف واضح.

### كَالِبُالِنَكِاحَ





- [١١٣٩٢] عبد الرزاق، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْ شَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا.
- [١٦٣٩٣] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيضٍ ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : تَبِينُ مِنْهُ ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيضِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : تُحْتَسَبُ بِهَا .
- [١١٣٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْكَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ تُحْتَسَبُ بِهِ .
- [١١٣٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عَدَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (١) وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخِرِ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا رَجْعَة تَعْتَدُهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا الْأَوْلِ عَلَيْهَا الْآخِرِ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا رَجْعَة لَعْتَدُهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا الْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِي عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخِرِ، فَقَدِ الْقَضَتْ عِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا الْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِي عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخِرِ، فَقَدِ الْقَضَتْ عِلَيْهَا.

وَقَالَهُ أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .

• [١١٣٩٦] عبد الزال ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً (٢) ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَ هُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَةً نَنْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَ هُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّ جُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَوَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا رَجْعَةً لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ ، لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا الْآخِرِ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «بينها» .

<sup>• [</sup>١٩٣١] [شيبة: ١٩٣١].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عروة» ؛ فالحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٢١١) فقال: حدثنا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها ، ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده ، هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن على بن الحكم ، به .



YAO

• [١١٣٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ (١) تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً، فَاسْـتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، قَـالَ: يُفَـرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَىٰ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقُهَا إِلَّا وَاحِـدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَلَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَىٰ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقُهَا إِلَّا وَاحِـدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا.

### ٣٧- بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ

- [١٦٣٩٨] عِمِ الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِلَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةً عِلَيْهَا مِنَ الْأُوَّلِ .
  - [١١٣٩٩] قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ.
- [١١٤٠٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ ، وَمِنَ الْأَوَّلِ .
- [١١٤٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ.
- [١١٤٠٢] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَوْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ ، فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ ، وَيُقَالُ : إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهِي حَامِلٌ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُ مَا بَقِي مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، حِينَ تَضَعُ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهِي حَامِلٌ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُ مَا بَقِي مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخِرِ سَاعَتَئِذِ ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَهُو بِعَيْرِ أَرْضِهَا ﴿ ، فَاعْتَدَّتْ ، فَمَلَهَا مِنَ الْآخِرِ سَاعَتَئِذِ ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَهُو بِعَيْرِ أَرْضِهَا ﴿ ، فَاعْتَدَّتْ ، فَمَ مِنْ زَوْجِهَا فُو بَيْنَ وَوْجِهَا الْآخِرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا الْآخِرِ وَجَبَ سَاعَة نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَة نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَة نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَة نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِنَّهُ الْهَرَاقَ بَيْنَهُا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَة نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا . إِنَّهُا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَة نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا . إِنَّا أَنْ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَة نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا . إِنَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالَقَهُا . الْمُورَاقَ بَيْنَهُا وَبَيْنَ وَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَة نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا . اللّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلُقُهُا الْهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَقَهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن رجل» ليس في الأصل ، وأثبتناه بدلالة السياق.

۵[۳/۸۲۱ ب].

# كَايُالِنَكَاعَ





# ٣٣- بَابُ الرَّجُٰلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ لَا يَبُثُهَا (١) ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

- [١١٤٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا، فَأَصَابَهَا، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بَرَوَ عَنْدَهُ الْأَرْبَعُ، فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُهَا، ثُمَّ يَحَمُ اسْتَحَلَّ مِنْهَا، قَالَا: كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ، فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةٍ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلِّقُ.
- [١١٤٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ طَلَقَ امْرَأَةَ فَلَمْ يَبُتَهَا، ثُمَّ حَمَلَتُ (٢) ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِنَّتِهَا، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهُمَا (٣) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي (٤) طَلَقَ، أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةِ، فَطَلَقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا، وَنَكَحَ أُخْرَىٰ فِي عِلَّتِهَا فَأَصَابَهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي عَلَّتِهَا فَأَصَابَهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ، ثُمَّ تَعْتَدُ مِنْهُ اللَّهِ يَنكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَقَ فَتَعْتَدُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَتَعْتَدُ انِ مِنْهُ جَمِيعًا، تَعْتَدُ مِنْهُ الْأُولَىٰ كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَقَهَا، وَلَا تَعْتَدُ الْأُولَىٰ حَتَىٰ إِذَا فَرَغَتِ وَتَعْتَدُ هَذِهِ الْآخِرَةُ شَتَىٰ إِنَّ مَعًا جَمِيعًا (٢) وَعَبُدُ الْكُرِيمِ.
- •[١١٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَيَقُولُ نَـاسٌ: لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدًا جَمِيعًا، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ.
- [١١٤٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، وَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا،

<sup>(</sup>١) الطلاق البات والبتة: الطلاق البائن غير الرجعي . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٨٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حمل» وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بهما» وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الذي» وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «شيء» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٦) زاد بعده في الأصل: «ولكن إذا قضت الأولى عدتها» وهو سبق قلم من الناسخ للسطر الذي تحته.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «آخر» .





قَالَ: نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ (١) ، وَإِنْ مَضَىٰ خَمْسُونَ سَنَةً ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَ ضَىٰ لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرُدُدُهُ ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: يَرُدُّ إِنْ مَضَىٰ لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا.

# ٣٤- بَابُ الرَّجُٰلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا

• [١١٤٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا يَنْكِحُهَا (٢).

### ٣٥- بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا

- [١١٤٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٣) عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُ وَاحِدَة ، قَالَ : يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا ، وَاجْنُ شِهَابٍ : وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ .
  - [١١٤٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .
- •[١١٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لِيَـنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ.
- •[١١٤١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَقَهَا الْبَتَّةَ (٤) فَلَاثًا، لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا تَرِثُهُ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
- [١١٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي أَدْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «نرد ويرد الميراث» كذا في الأصل ، ولم يظهر لنا وجهه في المعنى .

<sup>• [</sup>۱۱٤۰۷] [شيبة: ۱۳۳۰۳].

<sup>(</sup>٢) قوله: «لا ينكحها» كذا وقع في الأصل ، ولعل الصواب: «لا ينكح» أو «ينكح».

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «في» وهي مزيدة خطأ.

<sup>(</sup>٤) **طلاق البتة**: الطلاق القاطع لعصمة النكاح، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة، أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات. (انظر: مختار الصحاح، مادة: طلق).





ثَقِيفٍ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثًا ﴿ فَإِنَّهَا لَهُ عُثْمَانُ: إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثًا ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُكَ اللَّهُ عَنْمَانًا لَهُ عُثْمَانًا لَهُ عُثْمَانًا وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْمَانًا لَهُ عُثْمَانًا فَإِنَّا لَهُ عُنْمَانًا فَإِنْ قُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْمَانًا لَهُ عُثْمَانًا لَهُ عُثْمَانًا إِذَا طُلِّقَتْ فَلَاثًا ﴿ فَإِنَّا لَهُ عَنْمَانًا لَهُ عُثْمَانًا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَا لَهُ عَنْمَانًا لَهُ عَنْمَانًا لَهُ عَلَيْكُ فَا لَا تَرِثُهُمَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

- •[١١٤١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا طَلَقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَ لَا يَتَزَوَّجْ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ التَّيِي (١) طَلَقَ .
- •[١١٤١٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كَانَ لِلْوَلِيدِ (٢) بُنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِصَاءِ عِلَّتِهَا ، فَفَرَّقَ مَـرُوَانُ بَيْنَهُمَا .
- •[١١٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: أُتِي مَرْوَانُ وَهُ وَ أَمِيرٌ، فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَقٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَة فِي عَرَّجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَقٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَة فِي عَلَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ، أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ التِّي عَلَّةِ اللَّارِ، أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ التِّي طَلَّقَ.
- [١١٤١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَة أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ أَجَلُ الَّتِي (١) طَلَّقَ.
- [١١٤١٧] عِمِ الرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَلِي الْكَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَلِي لَيْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌ (٣) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌ (٣) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَنِي لَيْلَى، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

٥ [٣/ ١٢٩ أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الوليد» وهو خطأ ظاهر، ينظر: (١١٤١٦) عن معمر، به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل. وينظر: الحديث الذي بعده ، «الجوهر النقى» (٧/ ١٥١).

### المصنف للمامعة لالزاف





- [١١٤١٨] عِبدَ *الزاق ، عَنِ* ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، عَنْ عَلِيٍّ .
- [١١٤١٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَنْكِحُ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَىٰ.
- •[١١٤٢٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي الْأَرْبَعِ: إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَلَا يَتَزَوَّجْ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ.
- [١١٤٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزِدِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١١٤٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُـرُوَى عَـنْ عَنِ عَـنْ عَيْدَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ؟ قَالَ : بَلَى ، فَلَا يَنْكِحْهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ .
- [١١٤٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَة، فَلَا يَنْكِحْ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
- [١١٤٢٤] عِبِ *الرزاق*، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَىٰ (١) ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عِيسَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي (٢) طَلَّقَ .

قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى : وَأُنْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

• [١١٤٢٥] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ: هَـلْ

<sup>• [</sup>۱۱٤۲۰] [شيبة: ۱۷۰۰۷].

<sup>• [</sup>۱۱٤۲۳] [شيبة: ١٧٠١٠، ١٧٠١٢].

<sup>• [</sup>۱۲۶۲۶] [شيبة: ۱۷۰۰۹].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وأثبت لنا عن علي ، وابن عباس» وهو انتقال نظر من الناسخ ، وسيأتي بعد هذا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي» وهو خطأ واضح.



عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ، قَالَ: قُلْتُ: وَ(١) عِدَّتَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَثَلَاثَةٌ، قَالَ: فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوثُ وَلَـدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّىٰ الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوثُ وَلَـدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ.

- •[١١٤٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا كَرُهُ مَنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَمْلُ .
- [١١٤٢٧] عبد الزاق ١٥ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَوْأَةِ يَمُوتُ وَلَـدُهَا وَهِـيَ ذَاتُ زَوْجٍ ، قَالَ : لَا يَمَسَّهَا حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ .

وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ .

# بسر الخالي

#### ٣٦- بَابُ أَخْذِ الْأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ

• [١١٤٢٨] أَضِ مَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرِ الْأَعْرَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ الْأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا ، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا ، فَقَالَ الْإِخْوَةُ : حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِهِ ، وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : صَدَاقِي ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ فَأَنْتِ أَحَقُ بِهِ ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبُوكِ فَلَا دَيْنَ لَكِ عَلَىٰ أَبِيكِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٢) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).

۵[۳/۲۹ ب].





• [١١٤٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا حَبَسَ رَجُلَا بِمَهْر ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ.

### ٣٧- بَابُ الْفَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوَّجَ وَالْفَائِبَةِ تُزَوَّجُ

- [١١٤٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَالَ : إِنْ أَبَى ابْنِي فَأَنَا ، قَالَ : لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ . وَعَبْدُ الْكَرِيمِ .
- [١١٤٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءَ الْمَخْطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ، قَالَ: لَمْ آمُرُهُ بِشَيْءٍ، قَالَا: عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْج، وَإِلَّا حَلَف، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
  - [١١٤٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحُ .
- [١١٤٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا ، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ .
- •[١١٤٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ تَـزَقَجَ امْـرَأَةَ ، وَهُــوَ بِـأَرْضِ ، وَهِي بِأُخْرَىٰ ، فَمَاتَ ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا ، وَرَضِـيَتْ قَبْـلَ أَنْ يَمُــوتَ ، فَلَهَــا الْمِيرَاثُ وَالْصَدَاقُ .
- [١١٤٣٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ، حَتَّىٰ يَ أُتُوا بِالْبَيِّنَةِ، أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ، الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ وَرَثَتِهِ.
- [١١٤٣٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَـالَ : قُلْـتُ : رَجُـلٌ أَنْكَـحَ أَبَـاهُ وَهُـوَ غَائِبٌ ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ! عَلَى مَنِ الْمَهْرُ؟ قَالَ : عَلَى الْأَبِ .

<sup>• [</sup>١٦٤٣٦] [شيبة: ١٦٨٣٨].





# ٣٨- بَابُ الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقٍ (١) أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ

- [١١٤٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ طَلَاقِ أُخْرَىٰ ، قَالَ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ طَلَاقِ صَاحِبِهَا ، فَهُ وَصَدَاقٌ لَهَا ، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَىٰ طَلَاقٌ حَتَّىٰ يُطَلِّقَ .
- [١١٤٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَم، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْء ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا.
- [١١٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكِّ عَلَىٰ رَجُلٍ، قَالَ: لَهَا مَهْـرُ
   مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
- [١١٤٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا ﴿ عَبْدًا ، فَإِذَا مَسْرُوقٌ قَالَ : أَمَّا شُرَيْحٌ ، فَقَالَ : الْقِيمَةُ ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا .
- [١١٤٤١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٢) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ : خَاصَمْتُ أَبِي إِلَىٰ شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةَ لَهُ ، فَقَضَىٰ لِي بِالْخَادِمِ ، وَقَضَىٰ عَلَىٰ أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ .
- [١١٤٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَـامِرٌ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ قَالَ: يُقَوَّمُ قِيمَتُهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمَنُهُ.
- [١١٤٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً عَلَى وَصِيفِ (٣) مُبْهَمِ قَالَ : يُقَوَّمُ عَرَبِيٍّ ، وَهِنْدِيٌّ ، وَحَبَشِيٌّ ، فَتَأْخُذُ أَثْلَاثَهُمْ .
  - (١) ليس في الأصل، وأثبتناه استظهارًا كما دلت على ذلك الآثار بعد هذا الباب.
    - ٥ [٣٠ /٣] أ]
- (٢) زاد بعدها بالأصل: «لو أن رجلا تزوج امرأة فأعطاها» وهو انتقال بصري من الناسخ جعله يكرر جزءًا من الحديث السابق.
  - [۱۱٤٤۲] [شيبة: ۱۱۸۳۲، ۱۲۸۳۴].
  - (٣) الوصيف: الخادم، والجمع: الوصفاء. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥).





#### ٣٩- بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- [١١٤٤٤] عِم الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ رَجُلٍ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً وَشَـرَطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا ، فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا ، فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ .
- [١١٤٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلِ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ .
- [11887] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي هَـذَا: جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ .
- •[١١٤٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا .
- [١١٤٤٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَوْطِ فِي نِكَاحٍ فَهْوَ بَاطِلٌ، إِذَا شَرَطَ: أَنَّكَ (١) لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُ، وَأَشْبَاهَهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ.
- [١١٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا. عَلَيْهِ: أَنَّكَ لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا.
- [١١٤٥٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَـاحٍ فَالنَّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ (٢) يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعِتَاقَ.

<sup>• [</sup>۲۹۶۲] [شيبة: ۲۸۲۹].

<sup>• [</sup>۸۶۶۸] [شيبة: ۲۲۱۷۰، ۲۲۱۷۹].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لأنك» وهو خطأ واضح لا يستقيم السياق به ، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>۱۱٤٥٠] [شيبة: ۲۲۱۷۲، ۲۷۱۲۱].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فالمبيع» وهو خطأ يأباه السياق ، والأظهر المثبت .

## كاكالنكاع





- •[١١٤٥١] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَ رْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْتًا، قَالَ: زَوْجُهَا دَارُهَا.
- [١١٤٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ، قَالَ مَعْمَـرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا. وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، قَالَ: يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.
- [١١٤٥٣] عبد الراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ : جِنْتُ إِلَىٰ شُوئِحِ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا ، قَالَ : قُلْتُ : أَيْنَ أَنْت؟ قَالَ : مُورَ الْحَايِطِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَدْنُوَ مِنْكَ ، قَالَ : لِسَانُكَ أَطُولُ مِنْ يَدِكَ ، قَالَ : تَزَوَّ جُتُ دُونَ الْحَايِطِ ، قَالَ : قُلْتُ : شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ : الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ : قُلْتُ : أُمْرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ : الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ : قُلْتُ : أَخْرُجُ بِهَا قَالَ : قُلْتُ : قُلْتُ : اقْضِ بَيْنَنَا قَالَ : قَدْ فَرَغْتُ (١) .
- [١١٤٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ السَّرْطَ ، وَقَضَىٰ لَهَا بِهِ .
- [١١٤٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ (٢) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ ﴿ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ : دُونَ الْحَائِطِ ، قَالَ : إِنِّي امْرُوُّ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : بَعِيدٌ بَغِيضٌ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا وَالْبَنِينَ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا قَالَ : يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ ، قَالَ : وَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : مُصَاحِبًا ، قَالَ : وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ ، قَالَ : فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، قَالَ : حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١١٣٠٣) ، ويأتي برقم (١١٤٥٥) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن معمر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ١٩) من طريـ ق الدبري ، عن المصنف ، به ، وآخر الحديث يدل على ذلك .

۵[۳/ ۱۳۰ ب].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حديث» وهو خطأ يأباه السياق، والتصويب من المصدر السابق.

## المُصِنَّفُ لِللَّمِامُ عَبُدَا لِأَوْافِيا





قَالَ عِبِدَالِرَاقِ: غَيْرُ مَعْمَرٍ يَقُولُ: حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً، فَإِنْ أَبَىٰ فَأَرْبَعُ (١٠).

- [١١٤٥٦] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوب، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا، قَالَ رَجُلٌ: لَيْنْ كَانَ هَكَذَا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةُ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (٢)، عِنْدَ مَقَاطِع تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (٢)، عِنْدَ مَقَاطِع حُقُوقِهمْ (٣).
- [١١٤٥٧] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَلَّا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّىٰ (٤) ، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَىٰ أَهْلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا ، وَتَسَرَّيْتَ ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِكَ .
- [١١٤٥٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَخِدُهُ عَلَى فَخِدِي ، أَوْ فَخِدِي عَنْمٍ قَالَ : إِنِّي جَالِسٌ إِلَىٰ جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَخِدُهُ عَلَى فَخِدِي ، أَوْ فَخِدِي

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۱۳۰۳)، (۱۱٤٥٣).

<sup>• [</sup>۲۰۶۱][شيبة: ۲۰۷۲، ۱۲۷۰۷].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مشارطهم» وهو خطأ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٦٦٣) ومن طريقه ابن حزم في «المحلن» (٩/ ١٢٤)، أما المشارط: فهو ابن حجر في «التغليق» (٤/ ١٩/٤)، أما المشارط: فهو جمع المشرط وهو المبضع، ينظر: «لسان العرب» (مادة: شرط)، «القاموس المحيط» (مادة: شرط).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حدودهم»، والمثبت هو الصواب كها في «سنن سعيد بن منصور» (٦٦٣) عن حماد بن زيد، عن أيوب، به .

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧/ ٥٥) معلقًا عن عمر والشخه بلفظ: «مقاطع الحقوق عند الشروط»، ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٤٦٤، ٢٢٤٦٤) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسهاعيل بن عبيد الله، به.

<sup>(</sup>٤) التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص١٧٢).





- عَلَىٰ فَخِذِهِ ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا قَالَتْ : شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي : أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : فِ(١) لَهَا بِشَرْطِهَا .
- [١١٤٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَدِيً بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَدِي بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَدِي بْنِ عَدْنِ النَّقُولِ عَنْ الْقُولِ لَهَا عَدُولَ لَهَا وَمُولِكُمْ الْمُؤَالُولِ الْمُعَلِي بْنِ عَدِي بْنِ عَدِي بْنِ عَدْنِ النَّعْوِلِ لَهِا مُنْ مَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ
- [١١٤٦٠] عبد الرَّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَالثَّوْرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَخْبَرَهُمَا ، عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي ، فَقَالَ : أَرَىٰ أَنْ يَفِي لَهَا بِشَرْطِهَا .
- ٥ [١١٤٦١] عبد الزراق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدِ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَرْيَدَ بْنِ سَعْدِ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَرْيَدَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرِيدَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَحَقُ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
- ٥ [١١٤٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَـامِرٍ عَـنِ النَّبِـيِّ عَيَيْقَ مِثْلَهُ .
- [١١٤٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا: أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَلَّا يَخْرُجَ بِهَا.
  - [١١٤٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١١٤٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَـأَلَ طَاوُسَـا قَـالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَقَـالَ : كُـلُّ امْرَأَةِ مُسْلِمَةِ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَىٰ رَجُلِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِي ، قَـالَ امْرَأَةِ مُسْلِمَةِ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَىٰ رَجُلِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِي ، قَـالَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في» وهو خطأ واضح.

٥ [ ١٦٤٦ ] [ الإتحاف: مي حب حم ١٣٨٩٩ ] [شيبة: ١٦٧٠٨ ] .

## المصنف للإمام عندال والق





أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ ﴿ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَىٰ زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيْلِيَّ نَهَىٰ أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَىٰ.

- [١١٤٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ نَكَعَ امْرَأَةَ ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ ، أَوْ تَسَرَّيْتَ ، أَوْ خَرَجْتَ بِي ، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ : هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا .
  - [١١٤٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا .
- [١١٤٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: شَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا (١) بِأَيْدِينَا، وَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا، قَالَ: فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَىٰ يُطَلِّقَ، وَلَكِنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
- •[١١٤٦٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ فِي رَجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَيُـشْتَرَطُ عَلَاهِ عِنْ دَجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَيُـشْتَرَطُ عَلَاهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِـيَ طَالِقٌ، قَالَ: إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِـيَ طَالِقٌ.
- •[١١٤٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بشَيْء .
- •[١١٤٧١] عبد الرَّاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلِ تَرَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا تَرَوَّجَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا (٢).

١٢١/٣] ١٣١ أ].

<sup>(</sup>١) العصمة : رباط الزوجية يحله الزوج متى شاء . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : عصم) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أوكسها» ، والأظهر المثبت.

الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).

## كَالِبُالِنَكَاعَ





- [١١٤٧٢] عِدَ الرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْمِنْهَ الِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَنَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ ، لَمْ يَرَهُ شَيْتًا .
- [١١٤٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّة، قَالَ سَأَلْتُ أَرْبَعَة : الْحَسَنَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ وَإِيَاسَ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَهِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالُوا: لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْء، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ.

## ٤٠- بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً

- [١١٤٧٤] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ أَنَّ وَلِيَيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَ ، وَأَنْكَحَ الْآخَرُ وَلِيَيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِي ، وَأَنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ ، فَقَضَىٰ بِهَا عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِب لِعُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢) . . . عَلِي قَالَ : وَأَبُو مُوسَىٰ جَارٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢) . . . عَلِي لِعُبَيْدِ اللَّهِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْآخِرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ (٣) .
- •[١١٤٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْآخَرُ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

• [۱۱٤۷۲] [شيبة: ۱۲۷۱۳].

(١) قوله: «ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله» وقع في الأصل: «عباد بن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عبد الله» وهذا من تحريفات الناسخ وتخاليطه العجيبة ، والتصويب من «الاستذكار» (١٦/ ١٤٤) معزوًا لعبد الرزاق .

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٧١٣)، سعيد بن منصور في «السنن» (٦٦٧)، وسعدان بن نصر في «جزئه» (١٤٧) عن ابن عيينة ، به .

(٢) كذا بالأصل ، ولا يستقيم السياق ، ولعله قد سقط : «قال : قضيٰ».

(٣) كذا لفظه عندنا ، وهو غير واضح في معناه ، وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» (٢/ ٢٢٨) من طريق سعيد بن أي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس : «أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر ، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة ، فرفعوا ذلك إلى علي فوائقه ، ففرق بينها وبين زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول ، وجعل لها صداقها بها أصاب من فرجها ، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضى عدتها» .

## المصنف للإمام عَنْ الزَّاقِ





- ٥ [١١٤٧٦] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَرَّدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَرَّدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدَ عَالَ : «أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ زُوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا عَنْ : هَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ » .
- ٥[١١٤٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَنْ مَعَيد عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.
- ٥ [١١٤٧٨] عبد الرزاق ٥ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ» .
- •[١١٤٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ.
- •[١١٤٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَـرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
- [١١٤٨١] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ.
- [١١٤٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ أَنْكَعَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضِ ، وَهَذَا بِأَرْضِ ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ (١) دَخَلَ بِهَا ، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ .
- ٥ [١١٤٨٣] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أَيُمَا (٢) امْرَأَةِ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَالنَّكَاحُ لِلْأَوَّلِ » ، قَالَ قَتَادَةُ :

٥ [١١٤٧٦] [الإتحاف: مي جاكم حم ٦٠٨٥ ، حم ١٣٩٣٨] ، وسيأتي: (١١٤٨٣).

١٣١/٣]٠

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۲۲۲۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للآخر» وهو تصحيف واضح.

٥ [١١٤٨٣] [شيبة: ١٦٢٤٢]، وتقدم: (١١٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيتما» ، والمثبت من مصادر التخريج كما تقدم ، وكلاهما صواب .





فَإِنَّ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ .

- [١١٤٨٤] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةً أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً قَالَ : امْرَأَةٌ قَدْ كَالَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً قَالَ : امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ، دَعُوهَا ، قَالَ : وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا ، وَهُمَا أَخَوَاهَا لِأَبِيهَا .
- •[١١٤٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ نَصْرَانِيِّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا.

## ٤١- بَابُ الْمَزَأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ

- [١١٤٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ أَنْكَحَ رَجُ لَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ .
- [١١٤٨٧] عبرالراق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ قَبْلُ (١) ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ النُّتَرَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَىٰ أَيَّهُمَا اشْتَرَىٰ صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ : إِذَا اشْتَرَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَىٰ أَيَّهُمَا اشْتَرَىٰ صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ : إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَىٰ قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ، قَالَ لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَىٰ قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ، قَالَ لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَىٰ قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ، قَالَ لَمْ نَعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَىٰ قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا ، قَالَ مَمْ مُنْ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يُقُولُ : يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلًا لِمَنْ يَقُولُ : يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلُ لِمَنْ يُولِمُ اللهُ عَلَامَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- [١١٤٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَيْنِ: زَوِّجَانِي، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخِرِ فَلَيْسَ بِشَيْءِ حَتَّىٰ يُجَوِّزَاهَا (٢) جَمِيعًا، وَإِذَا قَالَتْ لِهَـذَا:

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «يزوجاها» .



زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا زَوِّجْنِي، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّر (١) الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ أَبِيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَـةٌ ، وَلَا مَهْ رَ لَهَا ، ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : مَرْدُودٌ .

## ٤٢- بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- [١١٤٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ كَمْ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلْأُخْرَىٰ؟ قَالَ : مَا تَرَوْنَ (٢) ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلشَّيِّبِ يَوْمَانِ .
- [١١٤٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيْبِ.
- و[١١٤٩١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِّي قِلَابَيةً، عَـنْ أَنَسِ قَالَ: الشَّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَ هُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِةٍ.
- ٥ [١١٤٩٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنْ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍ و وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْقَاسِمَ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْقَاسِمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْقَاسِمَ وَالْعَلَيْدِ وَالْقَاسِمَ وَالْقَاسِمَ وَالْقَاسِمَ وَالْقَاسِمَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْقَاسِمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ ، أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «أجبر» .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الأظهر: «تروون» من الرواية . ٥ [٦/ ٢٣١]].

<sup>• [</sup> ١١٤٩٠] [التحفة: خ م دت ق ٩٤٤] [شيبة: ١٧٢٢١ ، ١٧٢٣].

ه [ ۱۱٤۹۱ ] [شيبة : ۱۷۲۲۱ ، ۱۷۲۳].

٥ [ ١١٤٩٢ ] [الإتحاف : حم ١٨ ٢٣٥] [شيبة : ١٧٢٢٤ ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أخبره» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٧٢٦١) ، «مسند إسحاق» (١٨٢٨) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٧٣) ، من طريق عبد الرزاق ، به .

فَكَذَّبُوهَا، وَيَقُولُونَ: مَا أَكُذَبَ الْغَرَائِبَ، حَتَّى أَنْشَأْ ثَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِ فَقَ الُوا('): أَتَكُتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً، قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ فَخَطَبَنِي، فَقُلْتُ: مَا مِثْلِي تُنكَحُ، فَمَا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيّ ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ ('')، قَالَ: "أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ أَمَّا اللَّهُ مُ وَأَمَّا اللَّهُ عَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ ('')، قَالَ: "قَالَ اللَّهُ مَوْا اللَّهُ عَيْلُ وَلَمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا، فَيَقُولُ: "أَيْنَ زُنَابُ؟ » مَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ فَاخْتَلَجَهَا أَنْ)، وقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ، وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ، وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ، وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا ('') ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْقٍ، فَقَالَ: "أَيْنَ زُنَابُ؟ » فَقَالَتْ قِرِيبَةُ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةً وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا ('') ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْقٍ، فَقَالَ: "أَيْنَ زُنَابُ؟ » فَقَالَتْ قِرِيبَةُ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَةً وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، قَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: "أَنَا آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ » ، قَالَتْ : فَمَاتُ مُورَعِتُ مَاكُ فَوَالَتْ فِي جَرِّهُ مُ اللَّيْلَةَ » ، قَالَتْ : فَبَاتَ النَّبِيُ عَيْقٍ، مُنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرِّهُ مُ اللَّيْلَة » ، قَالَتْ : فَبَاتَ النَّبِي عَيْقٍ، مُنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرِّهُ مُ اللَّيْلَة هُمْ عُنْ شَعْلِكُ كَرَامَةً ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ ، وَإِنْ أُسْبَعْ لِنِسَائِي » .

٥ [١١٤٩٣] عِبِ الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ أُمَّ سَلَمَة فَبَنَى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عيول»، والتصويب من «مسند أحمد»، «المعجم الكبير» من طريق عبد الرزاق، به. العيال: من يعوله الرجل وينفق عليه؛ من الزوجة والأولاد والعبيد وغير ذلك. (انظر: المرقاة) (٩/ ٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) زناب: المراد: زينب بنت أم سلمة ، وكان رسول الله على يدعوها: زناب ، بالضم . (انظر: القاموس ، مادة : زنب) .

<sup>(</sup>٤) الخلج: الجذب والنزع. (انظر: النهاية، مادة: خلج).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ترضها» وهو خطأ واضح، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ووقع عند إسحاق في «مسنده» (١٨١٠) من طريق عبد الرزاق، به: «فأخذت ثماني، وهو الثوب، أو ثفاني، وهو الرحا».

<sup>(</sup>٧) الجروالجرار: جمع الجرة ، وهي: الإناء المصنوع من الفخار . (انظر: النهاية ، مادة : جرر) .

<sup>(</sup>٨) التسبيع: الإقامة سبعا. (انظر: النهاية، مادة: سبع).

٥ [١١٤٩٣] [شيبة: ١٧٢٢٤]، وسيأتي: (١١٤٩٤).

## المُصِنَّةُ فِي اللِمِالْمِ عَبُدَالِ الرَّافِي





- بِهَا ، قَالَ : «لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ هَوَانٌ (١) ، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ (٢) لِنِسَائِي ، وَإِلَّا فَثَلَاثُ ثُمَّ أَسَبِّعْ أُسَبِّعْ (٢) لِنِسَائِي ، وَإِلَّا فَثَلَاثُ ثُمَّ أَدُورُ» .
- ٥ [١١٤٩٤] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُّ عَنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُّ عَنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُّ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَلْمَ بَنِي مِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُّ عِنْدَ عَلَى أَمْلِكِ مَوَانٌ ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أَسْبِعْ لَكِ أَسْبَعْ لَكُ أَسْبَعْ لَكُ أَسْبَعْ لَكِ أَسْبِعْ لَكِ أَسْبَعْ لَكِ أَسْبَعْ لَكُ أَلْ اللّهُ الْمُسْلِكِ مُولِكُ مِ لَكُ أَلْكُ أَسْبَعْ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْبَعْ لَكُ أَسْبَعْ لَكُ أَسْبَعْ لَكُ أَسْبَعْ لَكُ أَسْبَعْ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْبَعْ لَكُ أَسْبِي اللّهِ الْعَلْمِ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْلِكُ أَسْلُولُكُ أَسْلُولُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْلُولُ أَسْبُعْ لَكُ أَسْلُولُ أَسْلِكُ أَسْلُولُ أَسْلِكُ أَسْلُكُ أَسْلُولُ أَسْلُولُكُ أَسْلُولُ أَسْلُولُ أَسْلُولُ أَسْلُولُ أَسْلُولُ أَسْلُولُ أَسْلُكُ أَسْلِكُ أَسْلُكُ أَسْلُولُ أَسْلُكُ أَسْلُو
- [١١٤٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَيْنِ لِللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَيْنِ لِللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَيْنِ لِللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَيْنِ لِللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَيْنِ لِللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ ، وَلَيْلَتَيْنِ لَا قَالَ : ثَلَاثٌ لِلْبِكُرِ ، وَلَيْلَتَيْنِ
  - [١١٤٩٦] عبد الرزاق، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
- [١١٤٩٧] عبد الراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَة، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا (٣): يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ فَلَاقًا، ثُمَّ يَقْسِمُ (٤)، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ.
- ٥ [١١٤٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لِلْبِكْرِ فَلَاثٌ»

قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا.

<sup>(</sup>١) الهوان: الاحتقار. (انظر: النهاية ، مادة: هون).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٣٤٠٧) من طريق المصنف، و «صحيح مسلم» (١٤٨٢/ ١) من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر، بنحوه، وينظر أيضًا الحديث التالي.

٥ [١١٤٩٤] [شيبة: ١٧٢٧٤]، وتقدم: (١١٤٩٣).

<sup>• [</sup>١١٤٩٧] [شيبة: ١٧٢٣٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال» ، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «يقيم» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٢٣٤) من طريق قتادة ، به .





#### ٤٣- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ۞ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ

٥ [١١٤٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَوْأَةَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَيَخْطُبُهَا عَلَىٰ أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَة يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ (١٠): امْرَأَةٌ فَيَخْطُبُهَا عَلَىٰ أَنْ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَة يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَىٰ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿ وَإِن جَائِرٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَىٰ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿ وَإِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ النَّعَمْ، قُلْتُ : مَا ﴿ وَأَحْمِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱللَّمَّ ﴾ والنساء: ١٢٨]؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ : مَا ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلللَّحَ ﴾ والنساء: ١٢٨]، قَالَ: في النَّفَقَةِ زَعَمُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَوْأَةَ سَوْدَةُ.

- [١١٥٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
- [١١٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ حَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَةً، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَىٰ أَنْ تَقِرَّ (٢) عَلَىٰ ذَلِكَ، فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةٌ حَتَّىٰ إِذَا بَقِيَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَىٰ أَنْ تَقِرَّ (٢) عَلَىٰ ذَلِكَ، فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةٌ حَتَّىٰ إِذَا بَقِي الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَىٰ أَنْ تَقِرَّ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةٌ حَتَّىٰ إِذَا بَقِي مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: إِنْ شِنْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصَبَرْتِ عَلَىٰ الْأَثَرَةِ، وَإِنْ شِنْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّىٰ يَخْلُوا أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: إِنْ شِنْتِ رَاجَعْتِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَرَاجَعَهَا، وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَعْلِهَا فَلَمْ وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَةَ قَالَ: فَذَلِكَ الصَّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا، تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَقَهَا أُخْرَىٰ، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَةَ قَالَ: فَذَلِكَ الصَّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا، تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَقَهَا أُخْرَىٰ، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَةَ قَالَ: فَذَلِكَ الصَّلْحُ اللَّذِي بَلَغَنَا، أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨].
- [١١٥٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَ حَدِيثِ النَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا أَقْ يُطَلِّقَهَا أَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا أَقْ يُطَلِّقَهَا .

٥ [٣/ ١٣٢ ب].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والصواب إثباتها .

<sup>(</sup>٢) نشوزا: بغضًا. (انظر: الإتقان للسيوطي) (٢/ ١١).

<sup>• [</sup>۱۱۵۰۱] [شيبة: ١٦٧٢٦].

<sup>(</sup>٣) القرار: السكن والاطمئنان . (انظر: غريب الحديث لابن قتيبة) (١/ ٢٦٣) .

## المصنف للإمام عندال وافا





- [١١٥٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ (١) يَوْمَهَا لِعَائِشَة .
- ٥[١١٥٠٤] عبد الرَّحْ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَابِطِ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ فِرَاقِ سَوْدَةَ ، فَدَعَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَىٰ طَلَاقِهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِأُحْشَرَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَزْوَاجِكَ ، فَيَكُونَ لِي مِنَ الثَّوَابِ مَا لَهُنَّ .

## ٤٤- بَابٌ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُطَلِّقُ

- ٥ [١١٥٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنِ الْهَيْثَمِ أَوْ أَبِي الْهَيْثَمِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَ وَيَعْقِرُ طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً ، فَجَلَسَتْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ ، فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ الرَّجْعَة ، وَأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا مِنْهُ لِأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ ، رَجَاءَ أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ ، فَرَاجَعَهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ .
- ٥ [١١٥٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْ هُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بِي حِرْصُ الْأَزْوَاجِ ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ زَوْجًا لَكَ .
- [ ١١٥٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ ، يَقُولُ : إِنَّمَا اللَّلْخُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ .
- [١١٥٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : لَهَا ذَلِكَ ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ ، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدَةً : ﴿ وَإِن ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨].

<sup>• [</sup>۱۱۵۰۳] [شيبة: ۱۲۷۳۲].



•[١١٥٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَ نُكِحُ الْمَ رْأَةَ عَلَىٰ أَنَّ لَـكَ يَوْمَـا وَلِفُلَانَـةَ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : الشَّرْطُ بَاطِلٌ ، لَهَا السُّنَّةُ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .

## ٤٥- بَابُ الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ

- [١١٥١٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَـالَ:
   مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ.
- •[١١٥١١] عِبِدَالِرَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَىٰ أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا .
- •[١١٥١٢] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ رَبِيعَهُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (١١ : صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ .
- [١١٥١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَتَـزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ.
- •[١١٥١٤] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَىٰ مَهْرِ مِثْلِهَا.
- •[١١٥١٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
- •[١١٥١٦] عِبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ
- (۱) قوله: «ربيعة وابن أبي ليلى» وقع في الأصل: «ربيعة ابن أبي ليلى» وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وربيعة هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي، وابن أبي ليلى هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، ويشهد لذلك قول ابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۲۰) في هذه المسألة: «وروئ عن ربيعة معمر وهو ثقة: أن صداقها وميراثها في ثلثه، قال معمر: وهو قول ابن أبي ليلى».

#### المصنف الإمام عندالزاف





يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا (١) ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَتْ فَهُو جَائِزٌ ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ .

• [١١٥١٧] عبر الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ؛ لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ.

## ٤٦- بَابُ الرَّجُٰلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ

- [١١٥١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لَا مُرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُ عِلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرْضِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ ، فَإِنَّمَا هُو كَفِيلٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ هُو عَلَيْهِ ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرُهُ .
- [١١٥١٩] أَخْبِى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ<sup>(٣)</sup> مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ ، فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ .
- [١١٥٢] أخب راعبندُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ : أَرَادَ ابْنُ أُمَّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ ۞ نِسْوَةٍ ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَادٍ ، أَلْفَ دِينَادٍ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ (٤) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَأَشْرَكَهُنَّ فِي الثُّمُنِ .

<sup>(</sup>١) الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة . (انظر : النهاية ، مادة : حدث) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «أبو» وهو خطأ، (١١٩٨٣) عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يعدد» وهو خطأ واضح، (١١٥١٦) عن ابن جريج، به.

۵ [۳/ ۱۳۳ ب].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «علك» ، وهو تصحيف واضح ، والتصويب من «مسند الشافعي» (١٧٧٣) ، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٧٦) من طريق ابن جريج ، به .

## كَالِبُالِنَكَاعَ





#### ٤٧- بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ

- [١١٥٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُورُ فِي نِكَاحٍ، وَلَا بَيْعَ الَّذَهُ لَا يَجُورُ فِي نِكَاحٍ، وَلَا بَيْعِ: مَجْذُومَةٌ (١) ، وَلَا مَخْنُونَةٌ ، وَلَا بَرْصَاءُ (٢) ، وَلَا عَفْلَاءُ قَالَ: قُلْتُ: فَوَاقَعَهَا وَلَا بَيْعِ : مَجْذُومَةٌ (١١٥ أَوَاهُ إِلَّا قَلْ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ كَتَمَهُ ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ كَتَمَهُ ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَ وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ كَتَمَهُ ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرْمُ صَدَاقِ أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا ، قَالَ: قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا.
- [١١٥٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الشَّعْقَاءِ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ، إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْنُونَةُ، وَالْبَرُصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ، وَإِنْ غَرَّ (٣).
  - [١١٥٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ .
    - [١١٥٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْفَاءِ مِثْلَهُ .
- •[١١٥٢٥] عِمِ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ مِنَ الْقَوْنِ (٤) ، وَالْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
  - [١١٥٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيئنة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
- [١١٥٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الجذام : مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط ، ويقال لصاحبه : مجذوم . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : جذم) .

<sup>(</sup>٢) البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

<sup>(</sup>٣) الغرر: الجهالة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) القرن: شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء. (انظر: النهاية، مادة: قرن).

<sup>• [</sup>۱۱۵۲۷] [شيبة: ١٦٥٥٠].





سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، بِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي (١) بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ (١) الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ كَمَا غَرَهُ.

- [١١٥٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ .
- •[١١٥٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ كَانَ الْـوَلِيُّ عَلِـمَ غُـرَّمَ ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ ، ثَمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَـهُ قَتَادَةُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَالنَّهِ مَا عَلِمَ ، ثَمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَـهُ قَتَادَةُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَالنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَارَقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا .

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ.

- [١١٥٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ، وَالرَّتْقَاءُ: هِيَ النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ، وَالرَّتْقَاءُ: هِيَ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا.
- [١١٥٣١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، أَنَّ عَدِيَّ بِنَ عَدِيًّ ب عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلُ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا وَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ، لَا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ، فَكَتَبْتُ (٣) فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عَلَا اللّهَ الْعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الْعَرْفِي الْعَلَى الْمَاءِ، فَإِنْ كَمْ تَعْلِيقِ النَّكَاحَ، فَمَا أَظُنُ الْ وَلِي مَا عَلِمَ ، فَإِنْ كَمْ تَحْلِفُ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أرى» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الوالي» وهو خطأ واضح ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ٢٨٠) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فكتب» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فيما أظن» وقع في الأصل: «فأظن» وهو خطأ يأباه السياق، والأظهر المثبت.

## كَارِئِ النَّكَاعَ





- [١١٥٣٢] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ ونِ بْنِ مِهْ رَانَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ وَلِي (١) بِهَا شَيْتًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُرَىٰ لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ.
- [١١٥٣٣] عَبْدُ ﴿ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رُفِعَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَاصَمَ إِلَىٰ شُرَيْحِ رَجُلٌ (٢) ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ قَالُوا لِي : إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا (٣) لَمْ يَجُزْ .
- [١١٥٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ .
- •[١١٥٣٥] عبد الرزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبِ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ، هُوَ رَجُلُ ابْتُلِي (٤).
- [١١٥٣٦] عبد النَّرَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيرِ وَالْحَسَنَ قَالَ : لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَىٰ بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَىٰ بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا .
- [١١٥٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَجُلَا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ (٥) ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا رَأَيْتُ إِلَّا حَيْرًا ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ.

(1) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «وجد».

• [۱۱۰۳۲][شیبة: ۱۲۰۵۰].

합[가/ 3가/ 1].

- (٢) في الأصل: «رجلا» وهو خطأ، والصواب المثبت.
- (٣) كذا في الأصل ، ووقع في «المحلي» (٩/ ٢٨٣) من طريق عبد الرزاق ، به : «بعيب» .
  - [۱۱۵۳۵] [شيبة: ۲۵۵۳۱].
- (٤) البلية والبلاء والابتلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا. (انظر: النهاية، مادة: للا).
- (٥) في الأصل: «فذكرت» ، والصحيح المثبت كما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (١٨٨) من طريق الثوري ، به .

## المصنف الإمام عندال أفاف





- [١١٥٣٨] عبرالراق، عَنِ ابْنِ عُيئِنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَأَبِي فَرْوَة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَأَدْتُ () ابْنَةَ لِي فِي الْجَاهِلِيَةِ فَأَذْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ الْجَاهِلِيَةِ فَأَدْرَكُتُها قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا، وَإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًا ('') مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَام، فَلَامْ نَفْجَأْهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَدَتِ السَّكِينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنْقَذْتُهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا، فَذَاوَيْتُهَا حَتَىٰ بَرَأَ كَلْمُهَا، السِّكِينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنْقَذْتُهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا، فَذَاوَيْتُهَا حَتَىٰ بَرَأَ كَلْمُهَا، فَالسَّكِينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنْقَذْتُهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا، فَذَاوَيْتُهَا حَتَىٰ بَرَأَ كَلْمُهَا، فَالسَّكِينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَلَا أَعْفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ وَقَالَ عُمُونَة ، قَالَ أَبُو فَرْوَة : يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ (")، وَأَهْلُ الْوَدَمِ، قَالَ أَبُو فَرُوة : يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ (")، وَأَهْلُ الْمُسْلِمَةِ . إِسْمَاعِيلُ : يَتَحَدَّتُ بِهَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ (نَ : أَنْكِحُهَا (فَ يَكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ .
- •[١١٥٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَانَتْ قَـدْ زَنَـتْ أَوْ سَـرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّىٰ نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ.
- [١١٥٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لَا يُفَارِقُهَا ، وَلَا تُفَارِقُهُ .
- [١١٥٤١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ (٢) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : النِّكَاحُ كَمَا هُوَ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُرَدُّ الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولدت» وهو تصحيف، ينظر: «مسند الحارث» (٥٠٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به .

الوأد: عادة جاهلية ، وهي : أن يدفن الرجل ابنته حية . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : وأد) .

<sup>(</sup>٢) الحد: محارم اللَّه وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا . . . وغيره) ، والجمع: حدود . (انظر: النهاية ، مادة : حدد) .

<sup>(</sup>٣) أهل الوبر: أهل البادية ، سموا بذلك لأن بيوتهم يتخذونها من وبر الإبل . (انظر: النهاية ، مادة: ور).

<sup>(</sup>٤) الأمصار: جمع المصر، وهو: البلد. (انظر: النهاية، مادة: مصر).

<sup>(</sup>٥) النكاح: الوطء والجماع. (انظر: التاج، مادة: نكح).

<sup>(</sup>٦) في الأصل لعلها: «مغي» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

## كَارِبُ إِلنَّكَاحَ



- [١١٥٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ بِهَا فَارِقْهَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا.
- [١١٥٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرِ قَالَ : فَجَرَتِ امْرَأَةُ عَلَىٰ عَهْدِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ زُوِّجَتْ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، قَالَ : فَأْتِيَ بِهَا إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَجَلَدَهَا عَلَىٰ عَهْدِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ زُوِّجَتْ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، قَالَ : فَأَتِيَ بِهَا إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَجَلَدَهَا مِائَةً ، وَنَفَاهَا سَنَةَ إِلَىٰ نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ .
- [١١٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: أَزَنَيْتَ؟ أَتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ ('): أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: فَأَمَرَ (") بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
- •[١١٥٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ (٤) حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَـمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ دَحَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَتُفَارِقُهُ ﴿ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلِمْهَا ذَلِكَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَدْ دَحَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَتُفَارِقُهُ ﴿ إِنْ شَاءَتْ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ هِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا فَلَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيَعْرَم الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيَعْرَم الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُ لَمْ يَعْلَمْ فِلَهَا صَدَاقُهُا وَيَعْرَم الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهُا وَيَعْرَم الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُ لَمْ يَعْلَمْ فِهَا فَكَ شَوْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
  - [١١٥٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ.
- [١١٥٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ أَنْ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسِ ،

<sup>• [</sup>۱۱۵٤٤] [شيبة: ۱۷۱۵۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قاله» ، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١٤١٩٦).

<sup>(</sup>٢) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أمر» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جلدا» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

١٣٤/٣]٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وعن» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

## المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَالِ أَوْافًا





عَنْ أَبِيهِ قَالَا (١): إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَـةٌ ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ (٢): يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ.

• [١١٥٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُـوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْأَةِ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ.

وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

- •[١١٥٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ : جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ عَفَلٌ ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا .
- •[١١٥٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ بِهِ بَرَصٌ ، أَوْ جُـذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّىٰ بَنَىٰ بِهَا؟ قَالَ : تُخَيَّرُ ، وَلَهَا صَـدَاقُهَا ، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا شَيْءَ لَهَا .

وَهُوَ أَحَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَىٰ مَعْمَرٍ.

• [١١٥٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ، تَزَوَّجَهَا رَجُلَّ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ، أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ، تَزَوَّجَهَا رَجُلُّ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ، أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِيكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَىٰ لَهَا؟ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِيكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَىٰ لَهَا؟ فَكَتَبَ ("): عَلَيْهَا حُدُودَ اللَّهِ . لَعْنَهُ (٥) اللَّهِ خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللَّهِ .

٥ [١٥٥٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال: لا» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «من» وهي زيادة خطأ يأباها السياق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وهي زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فلها» وهو خطأ ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٥) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة اللَّه ، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية ، مادة: لعن).

٥ [١١٥٥٢] [التحفة: د٢٠٢٤، د٢٥٧٨].





عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : بُصْرَةُ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكُرَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا» .

- ٥ [١٩٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلِيَّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلِيَّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا وَافِيّا، قُلْتُ: إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَمَا هَذَا إِلَّا رَأْيٌ أَرَاهُ، قَالَ: وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيّا، قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ، قَالَ: ثُرَدُ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.
- [٥٥٥٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَع، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُ بِهَا.
- [١١٥٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا كَانَ الرَّجُلُ (١) مِنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا كَانَ الرَّجُلُ (١) مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَنِكَا حُهُ جَائِزٌ .
- [٧٥٥٧] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أُخْبِرْتُ (٢) أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا (٣) رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِم ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا ، وَلَكَ صَدَاقُهَا ، فَأَبَى ، فَكَتَب رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِم ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا ، وَلَكَ صَدَاقُهَا ، فَأَبَى ، فَكَتَب عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ فَرِقْ بَيْنَهُمَا . اسْمُ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَب عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ فَرِق بَيْنَهُمَا . اسْمُ الرَّجُلِ عَوْسَجَةُ بْنُ أَنْسِ بْنِ دَاوُدَ مِنَ الْأَبْنَاءِ ، وَاسْمُ الْمَوْأَةِ أُمُّ عَمْرُو بِنْتُ بَوْسَا بْنِ مَالْمَوْأَةِ أَمُّ عَمْرُو بِنْتُ بَوْسَا بْنِ مَا لُكَ مَا الْمَوْأَةِ أَمْ عَمْرُو بِنْتُ بَوْسَا بْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : "بالرجل" .

<sup>(</sup>٢) [٣/ ١٣٥ أ]. وهناك لوحة مكررة بالتصوير قبلها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «زوجها» ، والمثبت أليق بالسياق . وينظر الحديث الذي بعده .

## المصنف الإمام عندالزاف



- FI
- [١٥٥٨] عِبِ الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَرَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاق، قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا. قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مَا أَرَىٰ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا.
- •[١١٥٥٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ عَرَضَ لَـهُ ذَلِـكَ بَعْـدَمَا تَزَوَّجَهَا، فَهُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا (١)، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

## ٤٨- بَابُ الرَّجُٰلِ يَتَزَوَّجُ الْمَزْأَةَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا

- [١١٥٦٠] عبرالراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَضَىٰ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَىٰ أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمُّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ ، وَلَهَا أُخْتُ مِنْ أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمُّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ ، وَلَهَا أُخْتُ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ فَجَامَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا ، فَقَضَى : مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ ، فَجُعَلَ عَلَىٰ أَبِيهَا صَدَاقَهَا ، وَقَالَ : أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا ، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ أَبِيهَا صَدَاقَهَا ، وَقَالَ : لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّىٰ يَخْلُو أَجُلُ أُحْتِهَا .
- [١١٥٦١] عِبدَ الرَّرَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا .
- [١١٥٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ وَكَانَ صَاحِبًا لِعَلِيِّ، قَالَ: قَضَىٰ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا، فَأَهْدَاهَا إِلَىٰ زَوْجِهَا، فَقَضَىٰ عَلِيٌّ لِلَّاتِي رَبُّ بَنَىٰ بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا، وَعَلَىٰ أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَىٰ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ فُوْسِلُ بِهَا إِلَىٰ زَوْجِهَا. 
  يُرْسِلُ بِهَا إِلَىٰ زَوْجِهَا.
- [١١٥٦٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَنْ عَالِم بْنِ أَبِي طَالِبِ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا، فَزُفَّتْ إلَيْهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا، فَزُفِّ لَا الْمَالَقُ عَمْدُاقُ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقَ هَذِهِ لَخُتُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نكاحها» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «للذي» وهو خطأ واضح.

## كَالِبُالِنَكِاعِ





- [١١٥٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا : يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةَ ، يُنَكَّلُ .
- •[١١٥٦٥] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لِلَّتِي بَنَىٰ بِهَا صَدَاقُهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَىٰ أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي (١) وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ.

#### ٤٩- بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ

- [١١٥٦٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ خَصِيِّ تَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ .
- •[١١٥٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا يَحِلُ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً.

#### ٥٠- بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

- [١١٥٦٨] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ، قَالَ مَعْمَرُ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمَرَهَا .
- [١١٥٦٩] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ ﴿ عُمَرَ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا.
- •[١١٥٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَضَيَا بِأَنَّهُ يَنْتَظِرُ (٢) بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي» وهو خطأ واضح.

<sup>• [</sup>۱۱۵۲۹] [شيبة: ۲۷۷۲، ۱۳۷۰].

١٣٥/٣]٩

<sup>(</sup>٢) قوله: «بأنه ينتظر» كذا في الأصل. وينظر: «المحلى» (٩/ ٢٠٣).

## المُصِنَّةُ فِي اللِمِامِ عَبُدَالِ الرَّاقِ





- [١١٥٧١] عِد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ وَ (١١ حُصَيْنِ بُنِ قَبِيصَة، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ وَ (١١ حُصَيْنِ بُن قَبِيصَة، عَنِ البُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
- [١١٥٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ (٢٠) النُّعْمَانِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً .
- [١١٥٧٣] عبد الزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.
- [١١٥٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي لَا يَاتِي النِّسَاءَ، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ، وَتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمٍ تُخَاصِمُهُ سَنَةً، فَأَمَّا قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ: فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَبُلُ ذَلِكَ عُمَرُ: فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُهَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَمْلَكَ بِأَمْرِهَا.
- [١١٥٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
- [١١٥٧٦] عِمِ الرَّالِقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا ، وَقَالَ هُوَ : بَلَى ، قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يَرُوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّىٰ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ .
- [١١٥٧٧] عبد الرزاق (٣) سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجِ يَقُولُ: يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي تَوْبِ.

<sup>• [</sup>۱۱۵۷۱] [شيبة: ١٦٧٥٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» والصواب ما أثبتناه، وينظر: «تهذيب الكهال» (٦/ ٥٣٠). وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧٥) عن سفيان، به.

<sup>• [</sup>۱۱۵۷۲] [شيبة: ۱۵۷۲۱].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٣٣) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۱۱۵۷۳] [شيبة: ۱۹۷۶۹].

<sup>• [</sup>۱۱۵۷٤] [شيبة: ٥٩٧٩، ١٩١٣٤].





قال عبد الرزاق: يَعْنِي: الْمَنِيَّ.

• [١١٥٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ (١) امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : وَيُسْتَحْلَفُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَنْظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءَ .

قال عبد الرزاق: وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ فِيهِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ.

## ٥١- بَابُ الْمَزَأَةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ

•[١١٥٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ، وَلَا خُصُومَتُهُ، هُ وَ أَحَتُّ رِجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ، وَلَا خُصُومَتُهُ، هُ وَ أَحَتُّ رِجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ، وَلَا خُصُومَتُهُ، هُ وَ أَحَتُّ رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ، وَلَا خُصُومَتُهُ، هُ وَ أَحَتُ

## ٥٢- بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأْتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

- [١١٥٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ يُوسْوَسُ ، وَقَـدْ كَـانَ يُصِيبُ امْرَأْتَهُ ، قَالَ : لَا حَقَّ لَهَا ، وَلَا كَلَامَ .
- [١١٥٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَثَبْتُ؟ قَالَ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ.
- [١١٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ نَكَحَ الْمَزْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينا يُصِيبُهَا، ثُمَّ يَكْبَرُ حَتَّىٰ لَا يَا أُتِيَ النِّسَاءَ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ، قَالَ: لَا كَلَامَ لَهَا، وَلَا حَقَّ، وَلَا نِعْمَةَ، وَهُوَ أَحَقُ بِهَا.
- [١١٥٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِيَ بُنِ هَانِيَ الْهَمْ دَانِيِّ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةً

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كان» والمثبت على الجادة.

<sup>• [</sup>۱۱۵۸۱] [شيبة: ۱۸۷۲۱].





لَا أَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ بَعْلِ (1)؟ قَالَ: فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْنِي، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُهَا؟ قَالُوا: فُلَانٌ، وَهُوَ سَيَّدُ قَوْمِهِ، قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَعَ (٢) يَدِبُ (٣)، فَقَالَ: أَنْتَ صَاحِبُ فُلَانٌ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ، قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَعَ (٢) يَدِبُ (٣)، فَقَالَ: أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ؟ قَالَ: لَا مَا عَلَيْنَا، قَالَ: هَلُمْتَ ، قَالَتْ: مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ ١٤ قَالَ: آمُرُكِ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ وَالصَّبْرِ، مَا أُفَرِقُ بَيْنَكُمَا.

- [١١٥٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْدِيِّ .
- [١١٥٨٥] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ (٤) أَسْلَمَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ قُوْتِي ، فَقَالَ لَهُ : فِي كُمْ تُصِيبُهَا؟ قَالَ : فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، فَقَالَ لَهُ : فِي كُمْ تُصِيبُهَا؟ قَالَ : فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، فَقَالَ لَهُ عَمَرُ : اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ .

# ٥٣- بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ (٥)

• [١١٥٨٦] عِد الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَة وَشَرَطَ (٢) لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَلِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ .

قَالَ عِبِدَالرِرُاقِ: وَرُبَّمَا كَانَ مَعْمَرٌ ، يَقُولُ: هَكَذَا ، وَرُبَّمَا ، قَالَ: مَنْ يُفْعَلُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) البعل: الزوج، والجمع: بعول، وبعولة، وبعال. (انظر: النهاية، مادة: بعل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «احتيج» ، والصواب ما أثبتناه . قال ابن منظور: «اجتنح: مال ، واجتنح الرجل: مال على أحد شقيه وانحنى في قوسه» . ينظر: «لسان العرب» (مادة: جنح) ، و «الاستذكار» (١٨/ ١٣١) .

<sup>(</sup>٣) دب: سرئ ومشى على هينته . (انظر: اللسان ، مادة : دبب) .

٥[٣٦/٣]١].

<sup>(</sup>٤) قوله: «زيد بن» كتبه فوق السطر في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الحباء: العطية. (انظر: النهاية ، مادة: حبا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وسقط» والتصويب كم اسيأتي عند المصنف (١١٥٩٢).

# <u>ڰٳڹؙٳڶڹۘ</u>ڴۼ



- ٥ [١١٥٨٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَيُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَىٰ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُ وَلَهَا، وَ (١) مَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُ وَلِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكُرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ».
- ٥ [١١٥٨٨] عبد الرزاق ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُثَنَّىٰ يُحَدِّتُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ '' بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ عَمْرُو : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَعُلْلَهُ .
- ٥ [١١٥٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
- •[١١٥٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ .
- ٥ [١١٥٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ أَمَّ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ». اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ».
- [١١٥٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيِّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَاشْتَرَطَ عَلَىٰ زَوْجِهَا شَيْتًا لِنَفْسِهِ ، فَقَضَىٰ عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا .
- [١١٥٩٣] عبد النعزيز قال: أَيُّوبَ، أَوْ عَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَىٰ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ (١) ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُ وَ لَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَىٰ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ (١) ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُ وَ لِمَنْ أَعْطِيَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا ، قَالَ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِيَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ .

٥ [١١٥٨٧] [الإتحاف: حم ١١٨٦٩].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٦٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أنه سمع» كذا وقع في الأصل، وكأنه مقحم. ينظر «الجامع» لابن وهب (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «بن» والتصويب كما في «تهذيب الكمال» (٤١٨/٤ - ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «حياء» والتصويب من «الاستذكار» (١١١/١٦) معزوا لعبد الرزاق .

## المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُدَالِ وَأَفِيا





- [١١٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا، قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ رَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا، قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِي أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْء سِوَىٰ صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَلَهُمْ.
- [١١٥٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ .

#### ٥٤- بَابُ الْجِلْوَةِ

- [١١٥٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ ، قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءِ حَتَّىٰ تُقْبَضَ .
- [١١٥٩٧] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُيْلَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُيْلَ ، عَنِ الْجِلْوَةِ ، إِذَا تُوْفِّيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَحَلَهَا ، وَأَشْهَدَ لَهَا ١ ، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَكَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْعًا .

## ٥٥- بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

٥ [١١٥ ٩٨] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قال : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَمْرِو ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَوَعَظَ النَّاسَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ النَّبِي ﷺ اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : «لَا يُصلِّينَ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّلْعَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تَقْدُمَنَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، الشَّمْسُ ، وَلَا تَقْدُمَنَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِها ، وَلَا عَلَى خَالِتِهَا» .

<sup>• [</sup>۱۱۹۹٤] [شيبة: ۱۲۷۲۵].

۵[۳/۳۳۱ ب].

٥ [١١٥٩٨] [الإتحاف: حم ١١٨٣٣] [شيبة: ١١٥٩٨، ٢٤٤٦، ١٧٠٣٦].

 <sup>(</sup>١) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر:
 النهاية ، مادة : حرم).

## كَارِئِ النَّكَاحَ





- ٥[١١٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
- •[١١٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يَنْهَىٰ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا ذَلِكَ مِثْلُ الْولَادَةِ (١). الْولَادَةِ (١).
- و[١١٦٠١] عبد الزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا.
- ٥ [١١٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، قَالَ عَمْرُو: فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا.
- ٥ [١١٦٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا.
- ٥ [١١٦٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
- [١١٦٠٥] عبد الرزاق (٢٠) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، قُلْتَ : قَطُّ؟ قَالَ : أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا ، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا .

<sup>(</sup>۱) سيأتي (۱۱۲۰۹).

٥ [١٦٠١] [التحفة: س ١٣٤٨٧ ، خت دت س ١٣٥٣٩ ، خ م س ١٣٨١٧ ، س ١٤١٠٣ ، م س ١٤١٠ ، خ م د س ١٦٠١] [الإتحاف: حم ١٤٨٦] [الإتحاف: حم ١٩٨٦] [الإتحاف: حم ١٩٨٨] [الإتحاف: حم ١

٥ [١١٦٠٣] [التحفة: س ١٣٤٨٧ ، خت دت س ١٣٥٣٩ ، خ م س ١٣٨١٧ ، س ١٤١٠٣ ، م س ١٤١٥ ، خ م د س ١٤٢٨ ، م ١٤٤٦٦ ، س ١٤٥٥٧ ، م ق ١٢٥٦٢ ، م ١٥٣٧٩ ، م ١٥٤٣٠] [شيبة: ١٧٠٣٠]، وتقدم : (١١٦٠١) وسيأتي : (١١٦٠٦) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «أو».

## المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَنْدَالِ الرَّاقِيَّ





- ٥ [١١٦٠٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا (١)، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا».
- ٥ [١١٦٠٧] عِبِرَ الرَّاقِ، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَـابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا.
- [١١٦٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
- [١١٦٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ .
- •[١١٦١٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ .
- •[١١٦١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
- [١١٦١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي الْعَمِّ .
- [١١٦١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ (٢) مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ.
- ٥ [١١٦٠٦] [التحفة: س ١٣٤٨٧، خت دت س ١٣٥٣٩، خ م س ١٣٨١٧، س ١٤١٠٣، م س ١٤١٥٦، خ م د س ١٤٢٨، م ١٤٤٦، س ١٤٥٥٧، م ق ١٤٥٦٢، م ١٥٣٧٩، م ١٥٣٧٠] [الإتحاف: مي جا حب حم ١٨٩٧١] [شيبة: ١٧٠٣٠]، وتقدم: (١١٦٠١، ١١٦٠٣).
  - (١) زاد بعده في الأصل: «ولا تنكح على عمتها».
  - ٥ [١١٦٠٧] [التحفة: خ س ٢٣٤٥ ، س ٢٨٧١] [الإتحاف: حب حم ٢٨٣١] [شيبة: ٢٧٠٢٦].
    - [۱۱۲۱۲] [شيبة: ۱۷۰٤٠].
  - (٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (١٨/ ٢٨٠) عن قتادة، عن معمر، به.

# كايالنكاع





- ٥ [١١٦١٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ۞ قَالَ : نَهَى النَّبِيُ عَيَا ۗ أَنْ تُنْكَحَ الْمَوْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا ؛ فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ .
- ٥[١١٦١٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ (١) الْفَأْفَأْ، عَنْ إِسْحَاقَ (٢) بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ ذَاتِ قَرَابَتِهَا كَرَاهِيةَ الْقَطِيعَةِ.
- [١١٦١٦] عِبِ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا (٣) .

قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ (٤) يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.

- ٥ [١١٦١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لَا ، قَدْ نَهَى النَّبِيُ عَيِّ عَنْ ذَلِكَ ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ دَحَلَ ، وَأَعْوَلَتْ لَهُ ، أَفَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي ، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعِيْبٍ فَقَالَ: مُجَاهِدًا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعيْبٍ فَقَالَ: لَا يَنْكِحُهَا ، فَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ أَنْ لَكُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ أَنْ تُولِ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
- [١١٦١٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ دِينَـارٍ، أَنَّ حَـسَنَ بْـنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْنُ دِينَـارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنِ عَلِيٍّ ، فَحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

۵[۳/ ۱۳۷ أ].

ه [ ۱۱۳۱۵] [شيبة : ۱۷۰٤٤].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «مسلمة» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و «التمهيد» (١٨/ ٢٨٠) والاستذكار (٥/ ٤٥٣)، ووقع في «المغني» لابن قدامة (٢) كذا في الأصل، وهذا هو الذي يروي عنه خالد الفأفأ، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «نكاحهما» والتصويب من «الاستذكار» (١٦/ ١٧٤) عن الثوري به.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

## المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَالِ أَوْفِي





وَابْنَةَ عُمَرَبْنِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمِّ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ: هُوَ أَخَبُ إِلَيْنَا مِنْهُمَا.

•[١١٦١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَهُ ، قَالَ : فَأَصْبَحَ نِسَاؤُهُمْ لَا يَدْرِينَ إِلَى أَيَّتِهِمَا يَذْهَبْنَ .

## ٥٦ - مَابٌ هَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْمَزْأَةَ وَقَدْ أَصَابَ أَبُوهُ أُمَّهَا؟

- [١١٦٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً ، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنُهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ .
  - [١١٦٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ . قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
- [١٦٦٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا، فَمَا وَلَـدَتْ مِـنْ وَلَـدٍ قَبْـلَ أَنْ يَطَأَهَـا أَبُـوهُ فَلَا بَـأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدِ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ، فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا.
- [١١٦٢٣] عِبدَ الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ.

قَالَ: مَعْمَرٌ وَلَمْ أَعْلَمُ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسِ، وَمُجَاهِدِ.

#### ٥٧- بَابُ التَّحْلِيلِ (١)

• [١١٦٢٤] عِبْ الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَوْأَةِ لِزَوْجِهَا، فَقَالَ: ذَلِكَ السَّفَاحُ.

<sup>(</sup>١) التحليل: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. (انظر: النهاية ، مادة: حلل).

<sup>• [</sup>۱۱۲۲٤] [شيبة: ۱۷۳۲۵].

## كَايِئَالِنَكَاعَ





- •[١١٦٢٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ (() قَيِيصَةَ بْنِ جَابِرِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا أُوتَىٰ بِمُحَلِّلِ وَلَا بِمُحَلَّلَةِ لِللَّهُ مَا الْأَرْجَمْتُهُمَا (٢).
- [١٦٦٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكِ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمِّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلِ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمِّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلُ يُحِلُهُا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كِلَاهُمَا زَانٍ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا ، ذَكَرَعِ شُرِينَ سَنَةً ، أَوْ يَحِلُهَا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كِلَاهُمَا زَانٍ ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا ، ذَكَرَعِ شُرِينَ سَنَةً ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ.
- [١١٦٢٧] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيُ ﴿ وَمَعْمَر ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ (٣) بُنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ (٣) بُنِ الْحَارِثِ (٤) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا؟ قَالَ : إِنَّ عَمَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا؟ قَالَ : كَيْفَ قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، قَالَ : كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلِ يُحِلُّهَا لَهُ؟ قَالَ : مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ .
- [١٦٦٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمُحَلِّلِ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُهُ ، وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَنْ يُعَاقَبَ ، قَالَ : وَكُلِّ إِنْ تَمَالَئُوا عَلَىٰ ذَلِكَ مُسْتَوُونَ ، وَإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ .
- •[١١٦٢٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ نَـوَىٰ النَّـاكِحُ، أَوِ الْمُـنْكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوْ الْمُنْكِحُ وَالْمُنْكِحُ الْمُنْكِحُ، أَوْ الْمُنْكِحُ الْمُنْكِعُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُنْكِحُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكِمُ اللَّهُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ اللَّهُ الْمُنْكِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ
  - [١١٦٢٥] [شيبة: ٣٧٣١٤، ٢١٦٢٥].
  - (١) تصحف في الأصل إلى: «بن» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٨٦).
- (٢) تصحف في الأصل إلى: «رجمتها» والتصويب من «المدر المنشور» (٢/ ٦٩٦) معزوًا للمصنف، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٤٣٠٧) عن الأعمش به . وقال فيه : «بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ . . . . » .
  - [١١٦٢٧] [التحفة: دس ٦٤٠١] [شيبة: ١٨٠٨٨].
  - ٣ [٣/ ١٣٧ ب]. (٣) زاد بعده في الأصل: «عن».
- (٤) تصحف في الأصل إلى : «الحويرث» والتصويب من «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٧) عن سفيان ، عن الأعمش به .

## المصنف الإمام عندالزاف





- •[١١٦٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ (١) عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ ، أَنَّـهُ كَـانَ لَا يَـرَىٰ بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ .
- [١١٦٣١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ طَلَقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأُوَّلِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحَلُّلِ.
- [١١٦٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، فَأَمْسَكَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
- [١١٦٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً لِيُحِلَّهَا، وَلَا يُعْلِمُهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ.
- [١١٦٣٤] عبد الرزاق، عَنْ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَجُلٍ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُقِيم عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقُهَا، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا، قَالَ : وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ فَرْجِهِ، وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ فَرْجِهِ، وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ فَرْجِهِ، وَكَانَ يُدْعَىٰ ذَا الرُّوقْعَتَيْنِ.
  - [١١٦٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
- [١٦٦٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ امْرَأَةً فَبَتَهَا وَمَرَ (٢) بِشَيْخ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ بِالسُّوقِ، قَدِمَ بِتِجَارَةٍ لَهُمَا، فَقَالَ لِلْفَتَى: هَلْ فِيكَ خَيْرٌ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّعَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ هَلْ فِيكَ خَيْرٌ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّعَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَالاَهَا (٣)، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ، فَتَوَاعَدَهُ فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ: الْزَمْهَا.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عن» والتصويب من «المحلي» (٩/ ٤٣٠) عن عبد الرزاق به .

<sup>• [</sup>١١٦٣٣] [شيبة: ١٧٣٧٤].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «وأمر» والتصويب من «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ١٨١) عن ابن جريج، عن سيف بن سليهان، عن مجاهد به .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (١٤٣١٢) : «ولاها الدبر» ولعله الصواب.





- [١٦٦٣٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأَتُهُ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَهَا، وَكَانَ مِسْكِينٌ (١) بِالْمَدِينَةِ، أُرَاهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، يُقَالُ لَهُ: ذُو النَّمِرَتَيْنِ، فَجَاءَتْهُ عَجُوزٌ، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ، وَصَدَاقٍ، وَشُهُودٍ، وَتَبِيتُ مَعَهَا، ثُمَّ تُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا؟ فَقَالَتْ: إِنِّي مُقِيمَةٌ قَالَتْ: إِنِّي مُقِيمَةٌ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ ذَلِكَ فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ كَسَتْهُ حُلَّةً (٢)، وقَالَتْ: إِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي، فَذَهَبَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا لَكَ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي، فَذَهَبَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا لَنْ مِرْتَيْنِ، الْزَمِ امْرَأَتَكَ، فَإِنْ رَابَكَ (٣) رَجُلٌ فَأْتِنِي.
- [١١٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، وَعَـنْ جَـابِرٍ، عَـنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرُ بِهِ الزَّوْجُ.
- ٥ [١٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرَّبَا، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاصِلَةَ (٤)، وَالْمُسْتَوْصِلَةً (٥)، وَالْمُسْتَوْصِلَةً (٥)، وَالْمُسْتَوْشِمَةً (٥)، وَالْمُسْتَوْشِمَةً (٥)، وَالْمُسْتَوْشِمَةً (٥)، وَالْمُسْتَوْشِمَةً (٥)،
- ٥[١١٦٤٠] عبد الزاق، عَنْ سُفْيَانَ (٧) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
- (١) تصحف في الأصل إلى: «مسكينا» والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٤٣١٣) عن ابن جريج ، عن ابن سيرين به .
- (٢) الحلة : إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهما على انفراد : حلة ، وقيل : رداء وقميص وتمامها العمامة ، والجمع : حُلَل وحِلَال . (انظر : معجم الملابس) (ص١٣٦) .
  - (٣) الريب والريبة: الشك. (انظر: النهاية، مادة: ريب).
  - (٤) الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زُور. (انظر: النهاية، مادة: وصل).
  - (٥) المستوصلة: التي تطلب وتأمر من يصل شعرها بشعر آخر زور . (انظر: النهاية ، مادة: وصل) .
- (٦) الواشمة: التي تغرز الجلد بإبرة، ثم تحشوه بكحل، أو نِيل فيـزرق أشره أو يخضر .والمستوشمة
   والموتشمة: التي يفعل بها ذلك . (انظر: النهاية، مادة: وشم) .
  - ٥ [٣/ ٨٣١ أ] .
- الموشومة والموتشمة والمتوشمة والمستوشمة : التي يُفعل بها الوشم ، وهو أن يُغرز الجلد بابرة ، ثم يُحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر . (انظر : النهاية ، مادة : وشم) .
  - (٧) قوله : «عن سفيان» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٨٥٩) عن عبد الرزاق ، به .





قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلُ (١) لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلُ (١) لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْح (٢).

- ٥[١١٦٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الشَّغبِيِّ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١١٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْبُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِلُهُ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَلَا وِي (٣) الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَلَا وِي (٣) الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالْمُحَلِّلُ ، وَالْمُحَلِّلُ لَهُ مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### ٥٨- بَابُ تَخْلِيلِ الْأُمَةِ

- [١١٦٤٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَبُتُ الْأَمَةَ يُحِلُّهَا (٤) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا.
- [١١٦٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُهَا ، أَيَحِلُ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ ، قَالَ : لَا ، قَدْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ : لَا مَا يَصِيبُهَا سَيِّدُهَا؟ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ ، قَالَ : لَا ، قَدْ
- [١١٦٤٥] عِبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ (٥) قَيْسٍ ، عَنِ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «والمحل» ، والتصويب من «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٢) النوح والنياحة : البكاء على الميت بحزن وصياح . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : نوح) .

٥ [١١٦٤٢] [التحفة: س ٩١٩٥، دت ق ٩٣٥٦، م (س) ٩٤٤٨، س ٩٥٨٤، ت س ٩٥٩٥، خ ٩٦٤٤] [شيبة: المتحفة: س ٩٩٥٩، خ ٩٦٤٤] [شيبة:

<sup>(</sup>٣) اللي: التأخير ، والتسويف . (انظر: النهاية ، مادة : لوا) .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «يجعلها» والتصويب من «المحلى» (٩/ ٢٢١) عن عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «عن» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٨٢).





الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ .

- [١٦٦٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ امْرَأَةٍ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيّدُهَا ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١١٦٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَا تَجِلُّ ا إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ.
- [١١٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِزَوْج.
- •[١١٦٤٩] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا، قَالَ: لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ.
  - [١١٦٥٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجُ .
- [١١٦٥١] قَالَ عِبْدِ النِّنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَامِرٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّىٰ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
- [١٦٦٥٢] عبد الزاق، عَنْ هُ شَيْم، عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ عَنِ (١) الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ؟ قَالَا: نَعَمْ ، قَالَ: فَكَرِهَ عَلِيُّ قَوْلَهُمَا ، وَقَامَ غَضْبَانًا .

<sup>• [</sup>١٦٥٢] [شيبة: ١٦٩٩٩].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «على» والتصويب من «المحلى» (٩/ ٤٢٨) عن عبد الرزاق به .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَنْدَالْ وَأَفْلَ





# ٥٥- بَابُ ﴿ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم ﴾ [النساء: ٢٢]

- ٥ [١١٦٥٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَشْعَثِ، الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَهٌ ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ عَلَيْتَ إِلَىٰ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ الْأَقْتُلَهُ.
- [١١٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَوْأَةَ، لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُ لِإِبْنِهِ؟ قَالَ: لَا، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ، قُلْتُ: ﴿ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
- [١١٦٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِإَبْنِهِ ، وَلَا لِأَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا قَوْلُهُ ﴿ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَـنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ .
- •[١١٦٥٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَنزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا؟ قَالَ: لَا تَحِلُ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ.
- [١٦٦٥٧] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ، عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصَّهْرِ (٢) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصَّهْرِ (٢) سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ ٱلَّتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ ﴾ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٢٢]، فقالَ: هَذَا الصَّهْرُ.

o [١١٦٥٣] [التحفة: ت س ١١٧٢١، د ت س ق ١٥٥٣٤] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٢٠٨٩٨] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٢٠٨٩٨].

۵[۳/ ۱۳۸ ب].

<sup>• [</sup>١٦٥٢٨] [شيبة: ١٦٥٢٨].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «أبنائهم» والتصويب من «التفسير» لابن المنذر (٢/ ٦١٨) عن عبد الرزاق به .

<sup>• [</sup>١١٦٥٧] [التحفة: خ ٥٤٨٢].

<sup>(</sup>٢) الصهر: ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج. (انظر: النهاية، مادة: صهر).





• [١٦٦٥٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُمَّهَا (١) ، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَمْةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وُطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وُطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ فِي عِلَّةِ غَيْرِكَ ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً ، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .

عبد الزاق، قال: كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهَا، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَّا الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَامْرَأَةَ الْأَبِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ.

## - 7- بَابُ ﴿ أُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]

- [١١٦٥٩] عبد الرزاق، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرُوةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ تَـزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُـمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَـهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَـهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَا تَحِلُ لَـهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إلَى الْكُوفَةِ، قَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِنَّهَا لَا تَنْبَغِي لَكَ، فَفَارِقُهَا (٢).
- •[١١٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَخَّ صَ فِيهَا، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّ عَنْهُ.
- [١١٦٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : سُئِلَ عَنْهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا . هِيَ مِبَّهَمَةٌ فَدَعْهَا .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «وأختها» والتصويب من «المعجم الكبير» (٩/ ٣٤٣) عن الدبري ، عن عبد الرزاق به .

<sup>• [</sup>١٦٥٩] [شيبة: ١٦٥٢٥].

<sup>(</sup>٢) قوله: «تنبغي لك ففارقها» في الأصل: «ينبغي لك أن نفارقها» والتصويب من «التفسير» لابن المنذر (٢/ ٦٢٦ - ٦٢٧) و «المعجم الكبير» (٩/ ١١١) كلاهما عن عبد الرزاق، به.

### المصنف للإمام عندال أافا





- [١١٦٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهَا .
- [١١٦٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا، قَالَ مَعْمَـرُ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْجُهْرِيِّ. عَنِ الْجُسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
- [١١٦٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لَا تَحِلُ لَهُ هِي مُرْسَلَةٌ، قُلْتُ: أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقْرَؤُهَا: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ؟ قَالَ: لَا، تَتْرَىٰ.
- •[١١٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ: ﴿ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَّيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٣]، أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ ۞ .
- [١١٦٦٦] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَة، ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ.
- [١٦٦٧] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُويْمِرٍ الْأَجْدَعِ ، مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةَ بِالطَّائِفِ (١) ، قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعُهَا حَتَّىٰ تُوفِّي عَمِّي عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ أَبِي : هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَر ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُبَاسٍ ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْكِحْ أُمَّهَا ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَر ، فَقَالَ : انْكِحْ أُمَّهَا ، قَالَ ابْنَ عُمَر ، فَكَتَبَ إِلَىٰ فَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا ، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَر ، وَابْنُ عَبَاسٍ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ : إِنِّي لَا أُحِلُّ مُعَاوِيَة ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَر ، وَابْنُ عَبَاسٍ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَة : إِنِّي لَا أُحِلُّ مُعَاوِيَة ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَر ، وَابْنُ عَبَاسٍ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَة : إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا خَرًمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ ، وَأَنْتَ وَذَاكَ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ ، فَلَمْ يَنْهَنِي ، وَلَمْ يَأْمُهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا .

٥[٣٩/٣]١].

<sup>• [</sup>١٦٦٧] [شيبة: ١٦٥٢٧].

<sup>• [</sup>١٦٦٧] [شيبة: ١٦٥٢٤].

<sup>(</sup>١) الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «فانصرفت» والتصويب من «التفسير» لابن المنذر (٢/ ٦٢٨).

## كالمالنكاع





- [١٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ وَبَيْنَهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَحَ الْإِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ نَكَحَ الْإِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ نَكَحَ الْإِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ نَكَحَ الْإِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ نَكَحَ الْإِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخُلْ بِهَا لَمْ يَنْكِح الْأُمَّ
- ٥ [١١٦٦٩] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَعَ امْرَأَةً فَعَيْبٍ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَعَ امْرَأَةً فَعَيْبٍ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَعَ امْرَأَةً فَعَيْبٍ قَالَ: هَا أَمُّهَا».

### ٣١- بَابُ ﴿ وَرَبِّيبُكُم ﴾ [النساء: ٢٣]

- [١١٦٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْ نِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: ﴿ وَرَبَّهِ بُكُمُ ٱلَّتِي فِى حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٣٣]، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ؟ قَالَ: أَنْ تُهْدَىٰ إِلَيْهِ، فَيَكْشِف، وَيَجْلِسُ حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٣٣]، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ؟ قَالَ: أَنْ تُهْدَىٰ إِلَيْهِ، فَيَكْشِفُ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قُلْتُ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: حَسْبُهُ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَكْشِف، قَالَ: لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ (١) إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمِّهَا. وَأُمْ يَكُشِف، قَالَ: لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ (١) إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمَّهَا.
- [١١٦٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ يَلْمِسُ أَوْ يُقَابِلُ (٢) أَوْ يُبَاشِرُ، قَالَ: يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا.
  - [١١٦٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ .
- [١١٦٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَمَوْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَـمْ يَكُـنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ لَا أَسْمَعُ ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَـمْ يَكُـنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ ، إِذَا قَالَتْ : لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ : نَعَمْ .

٥ [١١٦٦٩] [التحفة: ت ٨٧٣٣]، وسيأتي: (١١٦٧٨).

<sup>(</sup>١) الربيب والربيبة: ولد الزوج أو الزوجة من آخر. (انظر: القاموس، مادة: ربب).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «يقبل» .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامِ عَنْدَالْ أَافِياً





- [١١٦٧٤] عبد اللّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ الدُّخُولُ، وَالتَّغَشِّي، وَالْإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، وَالرَّفَثُ (١)، وَاللَّمْسُ، هَذَا ابْنُ عَبّاسِ الدُّخُولُ، وَالتَّغَشِّي، وَالْإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، وَالرَّفَثُ (١)، وَاللَّمْسُ، هَذَا الْجِمَاعُ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٍّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمًّا شَاءَ.
- •[١١٦٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : يَـرْوُونَ عَـنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، يَقُولُونَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، إِذَا قَبَلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، إِذَا قَبَلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، قُلْتُ : فَالرَّبِيبَةُ ؟ قَالَ : لَا .
- [١١٦٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الدُّحُولُ ، وَاللَّمْسُ ، وَالْمَسِيسُ : الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ ﴿ : الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ ﴿ : الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ : الْإِغْرَاءُ بِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ : اللَّحُولُ : الْجِمَاعُ .
- [١١٦٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَـنْكِحَ الرَّبِيبَةَ ، إِذَا لَـمْ يَكُـنْ دَخَـلَ بِالْأُمِّ .
- ٥ [١١٦٧٨] عبد الرّاق عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّىٰ بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ الصَّبَاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلِ نَكَعَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنْهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ» .
- [١١٦٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ .

<sup>• [</sup>۱۲۲۷] [شيبة: ۲۷۷۱، ۱۸۷۱، ۱۳۳۹۷].

<sup>(</sup>١) **الرفث**: الفحش في الكلام، وقيل: مذاكرة ذلك مع النساء، وقيل: الجماع. (انظر: ذيـل النهايـة، مادة: رفث).

۵ [۳/ ۱۳۹ ب].

٥ [١١٦٧٨] [التحفة: ت ٨٧٣٣]، وتقدم: (١١٦٦٩).

## كَايُالِنَكِاحَ





- [١١٦٨٠] عبد الزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ قَـالَ : إِذَا قَبَـّلَ الرَّجُـلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسَّهَا ، أَوْ نَظَرَ إِلَىٰ فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِإبْنِهِ .
- [١١٦٨١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ.
- [١٦٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةً، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (١) : رَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي: عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوفِّيَتْ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا، الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوفِّيتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: أَلَهَا ابْنَةٌ؟ فَلَتْ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: تُوفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: أَلَهَا ابْنَةٌ؟ فَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لَا، هِي فِي الطَّائِفِ، قَالَ: فَانْكِحُهَا، قَالَ: قَالَ: فَانْكِحُهَا، قَالَ: قَالَ: فَانْكِحُهَا، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَانْكِحُهَا، قَالَ: قَالَتُكُ: قَالَ: قَالَتُهُ عَلَ: قَالَ: قَالَاتُ قَالَ: قَالَاتُ قَالَ: قَالَاتُ قَالَ: قَالَاتُ قَالَاتُ قَالَاتُ قَالَاتُ قَالَاتُ قَالَاتُ قَالَاتُ قَالَات
- [١٦٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمَعْيَةَ (٢) أَنْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ الْمُوَأَةَ شَابَةً، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى: قَدْ نَكَحْتَ الْمُرَأَةَ ذَاتَ وَلَدِ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ نَكَحَ الْمُرَأَةَ شَابَةً ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى: قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا، وَكَبِرَتْ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِالْمِرَأَةِ شَابَةٍ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ (٣) إِلّا أَنْ تُنْكِحنِي ابْنَتَكَ، فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ، وَلَـمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ هِي وَلَا أَبُوهَا، وَلَـمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ هِي وَلَا أَبُوهَا، اللهِ النَّقَفِيّ، فَقُلْتُ : السَّعَفْتِ لِي الْبُولَا اللهِ النَّقَفِيّ، فَقُلْتُ : السَّعَفْتِ لِي الْبُنُ الْعُجُوزِ الْمُطَلَّقَةِ، قَالَ: فَجِئْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الثَّقَفِيّ، فَقُلْتُ : السَّعَفْتِ لِي عَمْرَ، فَقَالَ: لَتَحُجَّنَ مَعِي، فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ بِمِنْي ، قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبِرُنِي، قَالَ: وَلَا أَرَاهُ قَالَ: إِلّا مُقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَلَانًا، ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْمِرُنِي، قَالَ: وَلَا أُرَاهُ قَالَ: إِلّا مَالَا اللهِ النَّقَالَ: فَلَا أَنْ الْمُعَلِي مَعْمَعَهُمَا (٤) .

<sup>(</sup>١) أبو سعيد هذا هو: أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي راوي المصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدبري .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «مكية» ، والتصويب من «المسائل» لأحمد رواية صالح (٢/ ٩٢) : «معية» . وينظر : «تهذيب الكهال» (١٦/ ١٧١) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «لا ولد» ، والتصويب من «المسائل» للإمام أحمد (٢/ ٩٢) عن عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «فجمعها» ، والتصويب من المصدر السابق .

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُدَالِ الرَّاقِ





• [١١٦٨٤] عبد الزاق، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا. فَابْنَةَ رَبِيبِهِ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ.

# ٦٢- بَابُ ﴿ وَحَلَنْهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣]

• [١١٦٨٥] عبالراق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: ﴿ وَحَلَتهِلُ أَبْنَآيِكُم ﴾ [النساء: ٣٧]، الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّىٰ يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُ لِأَبِيهِ؟ قَالَ هِيَ مُرْسَلَةٌ: ﴿ وَحَلَتهِلُ أَبْنَآيِكُم ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُم ﴾ [النساء: ٣٧]، قَالَ: نَرَىٰ وَنَتَحَدَّثُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُحَمَّدٍ عَيَّا لَهُ مَا نَكَحَ امْرَأَةَ زَيْدٍ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةً فِي ذَلِكَ، أَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُحَمَّدٍ عَيَّا لَهُ مُا نَكَحَ امْرَأَة زَيْدٍ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّة فِي ذَلِكَ، فَأَنْزِلَتْ : ﴿ وَمَا جَعَلَ فَأَنْزِلَتْ : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْذِلَتْ : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْذِلَتْ : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَنْذِلَتْ : ﴿ وَمَا جَعَلَ الْحَرَابِ: ٤٤]، وَنَزَلَتْ ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُم ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. ونَزَلَتْ ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُم ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

#### ٦٣- بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ ۞

- [١١٦٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَحِلُ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِإِبْنِهِ .
- [١١٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ ابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ.
- [١١٦٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ (١١) ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ جَـرَّدَ جَارِيةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا .
- [١١٦٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ وَكَانَ بَدْرِيًّا نَهَاهُمَا عَنْ

١[١٤٠/٣]١

<sup>• [</sup>١٦٦٨٧] [شيبة: ١٦٤٧٢].

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي . ينظر : «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٢٧٣) .





- •[١١٦٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَوْصَىٰ مَسْرُوقٌ بَنِيهِ ، فَقَالَ : مَنِ اشْتَرَىٰ هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا ، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
- •[١٦٦٩١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ : إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا (٢) مَقْعَـدًا ، أَوْ نَظَـرْتُ مِنْهَا مَنْظَـرًا ، لَا أُحِـبُ أَنْ تَقْعُـدُوا مَقْعَدِي ، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي .
- [١١٦٩٢] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا ، وَقَالَ : إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَىٰ وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ.
- [١١٦٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ أَيِي نَجِيج، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُحَرِّمُ الْوَالِدَ (٣) عَلَىٰ وَلَدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَة، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَىٰ فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَىٰ فَرْجِهَا.
  - [١١٦٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ.
- [١١٦٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا اللهَ وَطِئَهَا اللهَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا اللهُكَ .
- [١١٦٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَىٰ فَرْجِ الْمَرَأَةِ مِنْ شَهْوَةِ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٢٥٨): «مُطَّلَعًا» معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «منه» والتصويب من «الاستذكار» (١٦/ ٢٥٩) عن الثوري به .

<sup>• [</sup>١٦٩٢] [شيبة: ١٦٤٨٦].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «الولد» والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٢/ ١٢٢) عن سفيان به ، وفي «المحلي» (٩/ ١٣٨) معزوا لسعيد بن منصور : «يحرم الوالد على ولده ، والولد على والده» .

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُلَالْ أَوْفِ





- [١١٦٩٧] عبد الرزاق، قَالَ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيُّ فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ.
- [١١٦٩٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة، عَنْ حَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةِ، أَوْ مَسَّ، أَوْ نَظَرَ إِلَىٰ فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ.

### ٦٤- بَابُ ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِمِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]

- •[١٦٦٩٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ﴿ أَوْ يَعْفُواْ الْآلِدِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ ؟ قَالَ : الْوَلِيُّ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَىٰ الَّذِي يَعْفُو .
- •[١١٧٠٠] عِبْ الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ فَذَلُونَ مَنْ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللْهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللِّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْلَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ
- •[١١٧٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ﴿ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّاجِ ﴾ الْوَلِيُّ ، قَالَ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، وَعِكْرِمَةُ .
- [١١٧٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ﴿ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ ﴾ : الْأَبُ ۞ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: هِيَ الْمَرْأَةُ.
- [١١٧٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، قَالَ: هِيَ الثَّيِّبُ، ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، قَالَ: وَلِيُّ الْبِكُرِ.

• [۱۱۷۰۰] [شيبة: ۱۷۲۸۰].

• [ ۱۱۷۰۱ ] [شيبة : ۱۷۲۲۲ ، ۱۷۲۷۳].

• [۲۰۷۲] [شيبة: ۱۷۲۷۷].

• [۱۱۷۰۳] [شيبة: ۱۷۲۷۹].

٥ [٣/ ١٤٠ ب].

# كَارِبُالِنُكَاحَ





- [١١٧٠٤] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ﴿ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلتِكَاجِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، الْوَلِيُّ.
- •[١١٧٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ.
  - [١١٧٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجِ .
- [١١٧٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ.
  - [١١٧٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .
- •[١١٧٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ
  قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شَطْرَهَا.
- [١١٧١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاق، وَتَـأُوّلَ ﴿ ٱلَّذِى بِيَـدِهِ عُقْدَهُ ٱلدِّكَاجِ ﴾ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاق، وَتَـأُوّلَ ﴿ ٱلّذِى بِيَـدِهِ عُقْدَهُ ٱلدِّكَاجِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، يَعْنِي الزَّوْجَ، قَالَ مَعْمَرُ: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: يَعْنِي : النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ، وَمَـنْ قَـالَ : هُـوَ الْـوَلِيُّ (١) ، وَيَقُولُونَ : يَعْفُونَ فَـونَ فَيَتُرُكُنَ الصَّدَاق.

#### ٦٥- بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ

•[١١٧١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ

<sup>• [</sup>۱۱۷۰۷] [شيبة: ۲۵۲۷۲].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «إلى» والتصويب كما في «المحلى» (٩/ ١١٥ - ١١٧) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۱۱۷۱۱] [شيبة: ١٦٩٥٧، ١٦٩٢١].

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُلَالْ زَافًّا





عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالًا: إِذَا أُرْخِيَتِ (١) السُّتُورُ (٢) ، وَعُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، قَالَ الْحَسَنُ: وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

- [١١٧١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَقَ عَلَيْهَا، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَذَلِكَ السُّنَّةُ.
- •[١١٧١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ ، وَجَبَ الطَّدَاقُ ، وَالْعِدَةُ ، وَالْمِيرَاثُ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، وَإِنْ قَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وَقَالَتْ هِي أَيْضًا كَذَلِكَ ، لَا يُصَدَّقَانِ .
- [١١٧١٤] أَخْبُ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : لَمْ يَمْسَسْنِي ، وَسُئِلَ الْمَرْأَةُ فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا دَحَلَ بِهَا وَأَرْجَى عَلَيْهَا الْأَسْتَارَ فَقَدْ وَجَبَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكِمِ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكِمِ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهِ الْعَدَاقُ ، وَاسْتَحْيَا أَنْ يَكْشِفُها كَمَا قَالَ ، وَاسْتَحْيَا أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ عِنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا " ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَطَلَقَهَا ، وَقَالَ : لَهَا أَنْ الْحَدُلُ بِهَا ، فَإِذَا هِي خَصْرَاءُ ، فَلَمْ يَكْشِفُها كَمَا قَالَ ، وَاسْتَحْيَا أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ عِنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا " ) ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَطَلَقَهَا ، وَقَالَ : لَهَا أَنْ الْمَوْفَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرْوَانُ ، فَقَالَ عَنْدُ وَكَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَرْسَلَ مَرْوانَ ، فَأَنْ الْمَوْفَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ أَنْ الْمَوْلَقَ اللّهُ وَلَا الْمَوْلَةُ الْأَنْ الْمَوْلَةُ الْكَ أَلْكَ عَلَيْهِ ، وَهُ وَعَذَلْ ، هَلْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ (\*) : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ الْمَوْلَةُ الْآلُ الْمُؤْلِقُ عَذَلُ لَا الْمَوْلَةُ الْآلُ لَلَهُ وَلُوعَ عَذَلٌ ، هَلْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ (\*) : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ الْمَوْلَةُ الْكَانُ مِنْ شَأْنِهِ إِلَا نِصْفُ الصَّدَو عَلَى الْمَوْلِقُ عَلَى مَا عَلَيْهِ إِلَا فِعْفُ الْمَارِأَةُ الْأَنْ الْمُقَالَ لَلْهُ وَيُعْلِلْكُ عَلَيْهِ الْمَ وَالْمَا لَلَهُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُهُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ لَا عَلَيْهِ إِلَا عَلْمَا لَلْمُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُقَالُ لَلَهُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُعَلِي الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَال

<sup>(</sup>١) الإرخاء: الإسدال (انظر: التاج، مادة: رخو).

<sup>(</sup>٢) الستور: جمع ستر، وهو: الستار، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه؛ حجب للنظر. (انظر: النظر: المعجم الوسيط، مادة: ستر).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «شم إلى مروان»، وهو مزيد خطأ، وينظر: «الكني والأسماء» للدولابي (٣) زاد بعده في الأصل: «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١١١) عن سليمان بن يسار، به .

<sup>(</sup>٤) قوله : «وقال : لها» وقع في الأصل : «فلها» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «أزيد» والتصويب من المصدرين السابقين .

# المَالِنَالِيَّا فِي الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِ



- [١١٧١٥] عِبِ الرَّالَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ عَمْرُو: وَيَعَارُهُ ، أَنْ عَبْدَ أَمَا الصَّدَاقُ وَافِيًا . وَيَقُولُونَ : إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ( عَلَى اعْتَرَفْتَ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَافِيًا .
- [١١٧١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَعُلُقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
- [١١٧١٧] عبد الزراق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ: إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ، وَعُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (١).
- [١١٧١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَـرَ مِثْلَهُ .
- •[١١٧١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَجَبَ الصَّدَاقُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» والتصويب من «شرح مشكل الآثار».

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عليه» ، والتصويب من المصدرين السابقين ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٢) تصحف في الأصل إلى : «عليه» ، والتصويب من المصدرين السابقين ، «السنن الكبرى» للبيهقي

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

<sup>[1181/4]0</sup> 

<sup>(</sup>٤) المس: اللمس باليد. والمراد: الجهاع. (انظر: النهاية، مادة: مسس).

<sup>• [</sup>١١٧١٦][شيبة: ١٦٩٦١].

<sup>(</sup>٥) زاد بعده في الأصل: «ابن»، وهو مزيد خطأ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ٧٥) معزوا لعبد الرزاق. وينظر «البدر المنير» (٧/ ٦٨٩).

<sup>• [</sup>١١٧١٧] [شيبة: ١٦٩٥٧، ١٦٩٥١]. (٦) هذا الحديث تكرر في الأصل بإسناده ومتنه.

<sup>• [</sup>۱۱۷۱۹] [شيبة: ۱۲۹۵۳، ۱۲۹۵۷، ۱۲۹۲۱].

#### المُصِنَّفُ اللَّمِامْ عَبُلَالًا وَأَفَّا





- [١١٧٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا ذَنْ بُهُنَّ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا ذَنْ بُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْعِدَّةُ كَامِلَةً .
- •[١١٧٢١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي رَجُلِ اخْتَلَىٰ بِامْرَأَةِ (١) وَلَمْ يُخَالِطْهَا، بِالصَّدَاقِ (٢) كَامِلًا، يَقُولُ: إِذَا خَلَا بِهَا وَلَـمْ يُغْلِقْ بَابًا، وَلَا أَرْخَىٰ سِتْرًا.
- [١١٧٢٢] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رُرَارَةَ بْنَ أَوْفَىٰ يَقُولُ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ: أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَىٰ سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ.
- [١١٧٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : قَضَىٰ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، فَقَالَ : لَقَدْ عَابَ النَّاسُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ .
- [١١٧٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَـرَ وَعَلِيًّا قَالَا: إِذَا خَلَا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى الْأَسْتَارَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عُمَرَ : وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ .

• [١١٧٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمْرَ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاءٍ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ وَجَب، قَالَ عُمْرَ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَإِنْ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَإِنْ قَالًا جَمِيعًا، هُو وَامْرَأَتُهُ، قَدْ أَصَابَهَا كَانَ عَلَى مَا قَالًا، وَإِنْ قَالًا جَمِيعًا: لَمْ يُصِبْهَا كَانَ عَلَى مَا قَالًا، وَإِنْ قَالًا جَمِيعًا: لَمْ يُصِبْهَا كَانَ عَلَى مَا قَالًا، وَإِنْ قَالًا جَمِيعًا: لَمْ يُصِبْهَا كَانَ

<sup>• [</sup>۱۱۷۲۱] [شيبة: ١٦٩٥٧، ١٦٩٦١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «امرأة» والتصويب من «المحلي» (٩/ ٧٦) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فالصداق» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۱۷۲۲] [شيبة: ١٦٩٦٠].

<sup>• [</sup>۱۱۷۲٤] [شيبة: ١٦٩٥٧ ، ١٦٩٦١].



عَلَىٰ مَا قَالًا ، وَكَانَ لَهَا شَطْرُ الصَّدَاقِ ، وَقَالُوا : تُكَذَّبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةً أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ ، صُدِّقَتْ ، وَكُذِّبَ ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ قَالَتْ : لَمْ يُصِبْهَا ، وَقَالَ : بَلْ أَصَبْتُهَا فَإِنَّهَا عَسَىٰ أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ ، وَلَا تَعْتَذُ ، فَقَدْ قَضَىٰ شُرَيْحٌ فِيهَا : تُصَدَّقُ عَلَىٰ نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شَـطْرُهُ ، وتَعْتَـدُ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.

- [١١٧٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيـهِ سَـأَلَهُ عَنِ ١٤ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُ ثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً .
- [١١٧٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّىٰ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : فَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ؟
  - [١١٧٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
- [١١٧٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّىٰ يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ.
  - [١١٧٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا النَّصْفُ .
- [١١٧٣١] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدِ (١)، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : إِذَا أَرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ .

• [۱۱۷۲٦] [شيبة: ۲۷۷۲۱].

• [۱۱۷۲۸] [شيبة: ۱۸۸۷۷، ۲۸۸۸].

• [١٦٩٧١] [شيبة: ١٦٩٧١].

• [۱۱۷۳۰] [شيبة: ۱۲۹۷۱].

• [۱۱۷۳۱] [شيبة: ١٦٩٥٦، ١٦٩٢٣].

(١) انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٦).

۵ [۳/ ۱٤۱ ب].

#### المُصِنَّةُ فِي لِلِمِالْمِ عَبُدَالِلْ وَأَقْ





- [١١٧٣٢] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ: صَدَق، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحًا، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: نَصِيبٌ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. نِصْفَ الصَّدَاقِ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: نَصِيبٌ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ.
- [١١٧٣٣] وقال مَعْمَرٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ ، وَلَهَا نِصْفُهُ ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا .
- [١١٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا: فَقَضَىٰ لَهَا بِالنَّصْفِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
- [١١٧٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِع إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا ، فَاذَعَتْ أَنَّهُ وَخَلَ بِهَا ، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَأُمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ .
- [١١٧٣٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيتٌ ، قَالَ : هِيَ ضَامِنَةٌ ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهَا .

#### ٦٦- بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِشُ حَتَّى يَمُوتَ

• [١١٧٣٧] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْسَ عُمَرَ أَنْكَتَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوفِّي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْسُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوفِّي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْسُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ أَنْ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عُمَرَ : مَا أُحِبُ أَنْ تَدَعُوا حَقًا إِنْ كَانَ لَكُمْ ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أُحِبُ أَنْ تَدَعُوا حَقًا إِنْ كَانَ لَكُمْ ،

<sup>• [</sup>۱۱۷۳۷] [شيبة: ۱۷۳۹٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «إلا أن» وقع في الأصل في الموضعين: «أن لا» ، والمثبت كما سيأتي عند المصنف. (١٢٦٠٠).

# كَالِبُالِنَكَاعَ





فَخَاصَمَتْهُ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَة .

- [١١٧٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١١٧٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، نَحْوَا مِنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْ ابْنَ عُمَرَ أَنْ ابْنَ عُمَرَ أَنْ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْ ابْنَ عُمْرَ أَنْ ابْنَ عُمْرَ أَنْ ابْنَ عُمْرَ أَنْ ابْنَ عُمْرَ أَنْ الْبَائِقُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عُمْرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- [١١٧٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَكَانِهَا الْعِدَّةُ .
- [١١٧٤١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَجَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ (٢) خَيْرٍ، عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَبْدِ (٢) خَيْرٍ، عَنْ عَلِي أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا .
- [١١٧٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ جَعْفَرِ ﴿ بُنِ بُوْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ الْحَكَمُ : وَأُخْبِرَ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ الْحَكَمُ : وَأُخْبِرَ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ الْحَكَمُ : وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ .
- [١١٧٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا .
- [١١٧٤٤] وقال ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، قَالَ عَمْرُو : فَسَمِعْتُ عَطَاءَ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابنته» ، وهو تحريف . وينظر «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٢٦٧) عن نافع ، به ، وفيه : «زوج ابن عمر ابنه ابنة أخيه» .

<sup>• [</sup>۱۱۷۲۱] [شيبة: ۱۷٤۰٤].

<sup>(</sup>Y) زاد بعده في الأصل: «بن»، وينظر «تهذيب الكمال» (۲۷/ ٥٨٨).

<sup>• [</sup>۲۱۷۲] [شيبة: ۱۷۲۹۹، ۲۰۶۲، ۲۰۶۲].

한[가상기]한

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَا لَوْاقْ





- [١١٧٤٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَـدَاقَ لَهَا حَتَّىٰ سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْتًا .
- [١١٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا، وَلَهَا الْمِيرَاتُ.
- ٥ [١١٧٤٧] عبد الرّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَهَا حَتَّىٰ مَاتَ، فَرَدَّدَهُمْ (١)، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ حَطَأَ فَرَدَّدَهُمْ أَنَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، وَلَا وَكُسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا فَمِنَ اللَّهِ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُ (١)، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ يَتَيْرُو فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ: امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَّاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُوَّاسٍ بْنِ رَوَّاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُوَّاسٍ بْنِ مَعْصَعَةً.

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .

٥ [١١٧٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةِ تُوفِّي زَوْجُهَا، وَلَـمْ يَـدْخُلْ بِهَا، وَلَـمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ - أَوْ (٣) كَمَا قَالَ - فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا (٤) لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ، قَالَ: فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ رَكَعَ حَوْلًا (٤) لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ، قَالَ: فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ رَكَعَ

٥ [١١٧٤٧] [التحفة: س ٩٣٦٥، دت س ٩٤٥٢، دت س ٥٤٥٦] [شيبة: ١٧٣٩٤، ١٧٣٠٤، ٢٩٦٥٤].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «ففرض هم» ، والتصويب كما سيأتي عند المصنف ، وزاد بعده في الأصل : «حتى مات» ، ولعله سهو . وينظر : (١٢٦٠٦) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «الأبلعي» ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٢٧٣) .

٥ [١١٧٤٨] [التحفة: د٣٢٠٥، س ٩٣٢٥، دت س ٩٤٥٢، دت س ق ١١٤٦١] [شيبة: ١٧٤٠٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: «كثير أو» وقع في الأصل: «كثيرا و» ، والتصويب كما عند المصنف (١٢٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) الحول: السنة . (انظر: النهاية ، مادة: حول) .



رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأُ فَمِنِي، ثُمَّ قَالَ: أَرَىٰ لَهَا (١) صَدَاقَ إِحْدَىٰ نِسَاثِهَا، وَالْمِيرَاثَ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَرَىٰ لَهَا أَنْ صَدَاقَ إِحْدَىٰ نِسَاثِهَا، وَالْمِيرَاثَ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَصْاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتَ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ الْأَسْلَمِيَّةِ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ الْأَسْلَمِيَّةِ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، قَالَ: فَمَا رَأُوا (٢) ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْء مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً .

- [١١٧٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُـولَانِ فِيهَا عَلَى قَـوْلِ ابْن مَسْعُودٍ .
- •[١١٧٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا شَيْتًا .

#### ٦٧- بَابٌ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا

- [١١٧٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا.
- [١١٧٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الصَّدَاقُ حَالٌ ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتُهُ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : حَتَّىٰ يُطَلِّقَ .

- [١١٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُلْزِمُ الْمَـرْأَةُ زَوْجَهَـا بِـصَدَاقِهَا مَـا لَـمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا.
- •[١١٧٥٤] عِبِدَ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ﴿ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أري» ، والتصويب من الموضع السابق.

١٤٢/٣]٠





امْرَأْتِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَىٰ شُرَيْحِ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى ، وَثُلَاثَ ، وَرُبَاعَ ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ .

## ٦٨- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ

- [١١٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةَ عَلَىٰ صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيَقُولُ: قَـدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُـولُ هِـيَ: لَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْتًا إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ.
  - [١١٧٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ .
  - [١١٧٥٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ .

قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا ، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَىٰ مَهْرِهَا . مَهْرِ مُسَمَّى ، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالً كُلُهُ ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَىٰ حَتَّىٰ يُوفِيَهَا مَهْرَهَا .

#### ٦٩- بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

• [١١٧٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة ، فَتَقُولُ : تَزَوَّجُتُهَا بِخَمْسِمِائَة ، قَالَ حَمَّادٌ : لَهَا صَدَاقُ فَتَقُولُ : تَزَوَّجُتُهَا بِخَمْسِمِائَة ، قَالَ حَمَّادٌ : لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَة ، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لَا يُرَدُّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «على».





# ١٧- كَالْبِالْطَالِاقِيَ

# السلاح المالية

# وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

#### ١- بَابُ الْمُبَارَأَةِ (١)

- [١١٧٥٩] أَخِبْ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَجُوزُ مَنْ مُبَارَأَةِ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهْتِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَىٰ الثَّيِّبِ (٢) .
- [١١٧٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ ، وَيَقُولُ : هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ .
- •[١١٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ (٣) ابْنَتِهِ بِكُرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ عَلَىٰ الثَّيِّبِ (٤) ، قُلْتُ: يُفَوِّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكُرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيُقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا.
- [١١٧٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ (٥)، وَلَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ (٥)، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.

<sup>(</sup>١) المبارأة : إبراء كل من الطرفين الآخر، وفي النكاح : قبول الرجل لزوجته : برنست من نكاحك . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص٣٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).

<sup>(</sup>٣) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «البنت».

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «الثيب» والتصويب كما عند المصنف. (٩١٧٥٩).

#### المصنف للإمام عبدلال أأف





- [١١٧٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةُ قَالًا : صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ . صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ .
- [١١٧٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَىٰ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَتَكَ وَمَعْرُوفَكَ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا، أَوْ يَشْتُأْمِرُهَا(١).

- [١١٧٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ  $^{(Y)}$  مِثْلَهُ  $^{(Y)}$
- [١١٧٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَىٰ الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ، وَلَا عَلَىٰ الْبِكْرِ (٣) أَيْضًا، قَالَ: الْمَهْرُ قَائِمٌ.
- [١١٧٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا تَجُودُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ ، لَا يُعْطِي مَالَهَا ، قَالَ : هَذَا قَوْلُنَا .

### ٧- بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ

- [١١٧٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطلِّقَهَا طَاهِرَا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا، غَيْرَ أَنْ يُطلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.
- [١١٧٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَجُهُ الطَّلَاقُ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّىٰ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا .

<sup>(</sup>١) الاستنهار: طلب الأمر والمُشاورة (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أمر).

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن هشام» كذا في الأصل ، والظاهر أنه وهم وإقحام من الناسخ .

<sup>[1187/7]0</sup> 

<sup>(</sup>٣) البكر: العذراء، وهي التي لم تفتض. ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد. والجمع: أبكار. (انظر: التاج، مادة: بكر).

## كالتلكاق





- [١١٧٧٠] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ (١) تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَتُرُكُهَا يُطلِّقُ امْرَأُ اللَّهُ، وَكَانَ خَاطِبُنا مِنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَكَانَ خَاطِبُنا مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَلْيُطلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا الْخُطَّابِ، فَإِنْ هُو أَرَادَ أَنْ يُطلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَلْيُطلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطلِيقَة فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٢) فَلْيُطلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ هِلَالِ تَطلْلِيقَة فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٢) فَلْيُطلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ هِلَالِ تَطلْلِيقَة .
- [١١٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقَهَا أَخْرَىٰ تَرَكْتَهَا (٣) حَتَّىٰ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَمسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطلِّقَهَا أُخْرَىٰ تَرَكْتَهَا (٣) حَتَّىٰ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ النَّالِيَةَ ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطلِّقَهَا الثَّالِقَةَ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الأُخْرَىٰ ، ثُمَّ طَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَة ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطلِّقَهَا الثَّالِقَة تَرَكْتَهَا حَتَىٰ تَحِيضَ الْحَيْضَة وَاحِدَة ، ثُمَّ طَلِّقُهَا الثَّالِقَة ، ثُمَّ تَعْتَدُ حَيْضَةً وَاحِدَة ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ .
- [١١٧٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا .
- [١١٧٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا ، وَإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرِ لَقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا ، وَإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «حتى» ، وينظر : «الموطأ - رواية محمد بن الحسن» (٥٥٣) ، و «التعليق الممجد» (٢/ ٤٠٤) .

<sup>(</sup>٢) المحيض : الحيض ، وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : حيض) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «تركها» والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٣١٥).

## المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَتِّلُولُ وَأَلْفِا





- •[١١٧٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجُهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّىٰ مَا خَالَفَ وَجُهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّىٰ مَا خَالَفَ وَجُهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِى عِدَّتُهَا.
- [١١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّىٰ يَخُلُو أَجَلُهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ: ﴿ لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]، لَعَلَّهُ أَنْ يَرْغَبَ فِيهَا.
- [١١٧٧٦] عبد الزاق، عن الشَّوْرِيِّ، عن الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)، قَالَ: طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعِ.
- [١١٧٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ).
- [١١٧٧٨] عبد الزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ الْبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ الْبُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَرَادَ (١) أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاع.
- [١١٧٧٩] عبد الرزاق ١٥ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّلَاقُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ: مَنْزِلَانِ حَلَلاً ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ

<sup>• [</sup>١١٧٧٤] [شيبة: ١٨٠٣٧].

<sup>• [</sup>۱۱۷۷۵] [شيبة: ۱۸۰٤۰].

<sup>• [</sup>۱۷۷۲] [شيبة: ۱۸۰۳۰، ۱۸۰۳۵].

<sup>• [</sup>۱۱۷۷۷] [شيبة: ۱۸۰۲٤].

<sup>• [</sup>۱۷۷۸] [شيبة: ۱۸۰۳۰، ۱۸۰۳۵].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «اللَّه» ، وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٢٢) عن الدبري ، عن عند عبد الرزاق ، به .

١٤٣/٣]٥ [ ١٤٣/٣]



يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَىٰ (١) شَيْءِ أَمْ لَا؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِي يَطَلِّقَهَا خَانِضٌ (٢)، وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا (٣) طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا.

٥ [١١٧٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَظِلْقُوهُنَّ فِي قُبُلِ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَظِلْقُوهُنَّ فِي قُبُلِ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النِّسَآءَ الطلاق: ١] فَطَلْقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عَدُتِهِنَّ (١٤).

### ٣- بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

- [١١٧٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلَا ثَلَاقًا ، كَيْفَ؟ قَالَ : عَلَىٰ عِدَّةِ أَقْرَائِهَا .
- [١١٧٨٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي طَلَقِ الْحَامِلِ ، قَالَ : يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَةِ .
- [١١٧٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَىٰ تَطْلِيقَةٍ حَتَّىٰ تَضَعَ ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ (٥) مِنْهُ ، قَالَ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «على الرحم»، وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٥٣٢) عن عبد الرزاق، به.

 <sup>(</sup>٢) الحائض : المرأة في فترة الحيض ، وهو : دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر .
 (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : حيض) .

 <sup>(</sup>٣) الأقراء والقروء: جمع قُرْء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر والحيض، والمراد به الحيض. (انظر:
 النهاية، مادة: قرأ).

o [۱۱۷۸۰] [التحفة: خ م ۳۹۵۳، س ۲۷۵۸، م د ت س ق ۲۷۹۷، خ ۲۸۸۵، م ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۷، خت ۲۰۱۲، س ۲۰۱۸، م س ۲۰۱۱، م ۷۱۸۷، م د س ۷۶۶۳، م س ۷۵۶۷، م س ق ۷۹۲۲، م ۲۹۸۲، س ۸۱۲۳، س ۲۸۲۲، خ م د ۷۲۷۸، ش ۸۶۱۸، س ۲۰۵۸، س ۸۵۲۸] [الإتحاف: جاکم حم ۲۰۲۱].

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل: «عبد الرزاق، عن معمر».

<sup>• [</sup>۱۱۷۸۲] [شيبة: ۱۸۳۱۰].

<sup>(</sup>٥) البينونة: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٩٥).

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِامِ عَبُلِالْ زَافِي





- [١١٧٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
- [١١٧٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ (١) أَجَلُهَا، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوضَعَتْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ (٢٣١]، قَالَ قَالَ : وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣١]، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : وَإِنْ طَلَقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلُهَا ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلُهَا ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلُهَا ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنّ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلُهَا ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا فَلُمْ مَعُرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (٢) [الطلاق: ٢]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا فَيُشْهِدُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَصَصْتُهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ خَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَصَصْتُهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فَأَقَرُ بِهِ .
- [١١٧٨٦] عبد الزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ (٣) بْنِ مُسْلِم، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَقْ عِمْرَانَ (٣) بْنِ مُسْلِم، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَقَالٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَأَبَا مَالِكِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

## ٤- بَابٌ تَعْتَدُّ إِذَا طَلَقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ

- [١١٧٨٧] عبر الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ أَبِي قِلَابَة ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَة ، قَالُوا : تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَة وَاحِدَة .
  - [١١٧٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «بلغت» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل قوله: «سرحوهن» بدلًا من: «فارقوهن» ، وهو مخالف للصواب.

<sup>• [</sup>۲۸۷۸] [شيبة: ۱۸۲۹۹].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عمرو» وهو تصحيف ، والتصويب كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٢٩٩) من طريق الثوري ، به . وينظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ١١) في ترجمة «الوليد بن عقال» .





- [١١٧٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالُوا : تَعْتَدُّ بَعْدَ الـثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً .
- •[١١٧٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلَ .
- [١١٧٩١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرِهِ قَالَا: تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيضٍ.

# ٥- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَزْأَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، مِنْ أيّ يَوْمٍ تَعْتَدُ؟

- [١١٧٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّىٰ طَلَّقَهَا كَانَ يَـرُوي فِيهَا اخْتِلَافًا ، وَكَـانَ أَكْثَـرُ مَـا يَـرُوِي أَنْ تَعْتَـدً مِـنَ الطَّلَاقِ ١ الْآخَرِ حِينَ رَاجَعَهَا .
- [١١٧٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَر.
  - [١١٧٩٤] عِبِ *الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ* الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي قِلَابَةَ .
- •[١١٧٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ هُـوَرَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّة ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .
- [١١٧٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّعْثَاءِ يَقُولُ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ يُطَلِّقُهَا.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ: مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، وَعَيْرُهُمْ، وَطَاوُسٌ.

<sup>• [</sup>۱۱۷۹۱] [شيبة: ۱۸۰۷۰].

<sup>.[1\{\\</sup>T]

#### المُصِنَّفُ لِللِّمِامْ عَبُدَالِانَ أَافِيا





- [١١٧٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا مِنْ أَيِّ يَـوْمِ تَعْتَدُ ؟ قَـالَ: تَعْتَذُ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَلَا: ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، قَـالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ.
- [١١٧٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ أَبِـي قِلَابَـةَ قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُهَا أُخْرَىٰ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَىٰ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ وَلَى الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ ، إِذَا كَانَ لَـمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ . ذَلِكَ . فَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللللْلُلُولُ اللَّهُ اللْلْمُوا اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوا اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوا اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْكُولَ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلَّةُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُولُولُولُولُ اللْمُ

# ٦- بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ (١)

- [١١٧٩٩] عبد الرزاق، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِع، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهِ: وَجُهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ عَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ: فَأَنْ يُطلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَىٰ وَلَدٍ أَمْ لَا؟
- •[١١٨٠٠] عِبِدَ الرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ حَاثِضًا ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ .
- ٥ [١١٨٠١] عِد الزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَمَالَ النَّبِيَ عَيْقِيدٌ: فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ
- (١) النفساء: من النفاس وهو: مدة تعقب الوضع ليعود فيها الرحم إلى حالته العادية ، وهي نحو ستة أسابيع . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : نفس) .
- ه [۱۱۸۰۱] [التحفة: خ م ۲۹۵۳، س ۲۷۵۸، م دت س ق ۲۷۹۷، خ ۲۸۸۵، م ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۲، خت ۱۱۸۰۸] [التحفة: خ م ۲۹۲۷، س ۲۰۱۸، م ۲۷۸۷، م دس ۷۶۶۳، م س ۷۶۶۷، م س ۲۰۱۷، م ۲۸۷۷، م س ۲۰۱۸] [الإتحاف: مي طبح حم ۲۱۲۱۲] [الإتحاف: مي طبح حم ۲۱۲۱۲] [شيبة: ۲۸۰۲، ۲۸۰۲، ۱۱۸۰۷).





تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

- ٥ [١١٨٠٢] عِبِوَالرَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . . . مِثْلَهُ .
- ه [١١٨٠٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِي حَائِضٌ ، وَأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَـهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَتُرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ، طَلَّقَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ يَكُولُ : «حِينَ تَطْهُرُ» .
- ٥ [١١٨٠٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْبَنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَائِضًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَتُرُكَهَا ، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَتُرُكَهَا ، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَا ، قَالَ : «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا» .
- ٥[١١٨٠٥] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ شَقِيقِ (١) أَبِي وَاثِلٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَـرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِي حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ ٢٠.
- ٥ [۱۱۸۰۳] [التحفة: خ م ٢٦٥٣، س ٢٧٥٨، م دت س ق ٢٧٩٧، خ ٢٨٨٥، م ٢٩٢٢، م س ٢٩٢٧، خت ٢٠٦٨، م س ٢٩٢٧، م ٢٩٢٧، خت ٢٠٠٤، س ٢٠٦٤، م س ٢٠١٤، م ٢٠٨٧، م ٢٠٤٤، م ٢٠٨٧، م ٢٠٨٨، س ٢٠٤٤، م ٢٠٨٨، س ٢٠٤٨، س ٢٠٢٨، س ٢٠٢٨، س ٢٠٨٨، س ٢٠٨٨، س ٢٠٨٨، الم ٢٠٨١، ١٨٠٢٠]، وتقدم: (١١٨٠١) وسيأتي: (١١٨٠٤، ١١٨٠٤، ١١٨٠٥، ١١٨٠٩).
- ٥ [۱۱۸۰٤] [التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٢٧٥٨، م دت س ق ٢٧٩٧، خ ٢٨٨٥، م ٢٩٢٢، م س ٢٩٢٧، خت ٢٠٦٨ التحفة: خ م ٢٩٢٧، س ٢٠٦٤، م دس ٢٤٤٣، م س ٤٥٤٤، م س ٢٠٩٧، س ٢٠٦٤، س ٢٠٨٨، التحفيظ ٢١٨٠٢، خ م د ٢٢٧٧، ض ٨٤٨٨، س ٢٥٠٨، س ٢٥٨٨] [شيبة: ١٨٠٢٧، خ م د ٢١٨٠٨) وسيأتي : (١١٨٠٨، ١١٨٠٩، ١١٨٠٨).
- (١) بعده في الأصل : «عن» وهو خطأ ، كما في «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٩٤) من طريق المصنف ، به ، وينظر «تهذيب الكمال» للمزي (١٢/ ٥٤٨) .





- [١١٨٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نَافِعٍ وَهُـوَ يَتَرَجَّـلُ (١) فِي دَارِ النَّدُوةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءِ هَلْ (٢) حُـسِبَتْ تَطْلِيقَـةُ عَبْدِ اللَّهِ النَّدِي وَالْحِدَة ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١١٨٠٧] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَحُسِبَتْ بِهَا؟ يَعْنِي: التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟
- [١١٨٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ (٣) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكَةً ، وَهِي حَائِضٌ ثَلاَثًا ، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِةً ، فَقَالَ : كَمْ كُنْتَ طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِةً ، فَقَالَ : وَاحِدَة .
- ٥ [١١٨٠٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِي عَلَيْ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «فَلْيُرَاجِعْهَا» ، فَرَدَهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْنًا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «فَلْيُرَاجِعْهَا» ، فَرَدَهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْنًا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ
  - (١) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. (انظر: النهاية، مادة: رجل).
    - (٢) في الأصل: «أم» ، والمثبت من «المحلي» (٩/ ٣٧٩) من طريق عبد الرزاق.
- [۱۱۸۰۷] [التحفة: خ م ۱۹۵۳، س ۱۷۰۸، م دت س ق ۱۷۹۷، خ ۱۸۸۵، م ۱۹۲۲، م س ۱۹۲۷، خت ۱۸۸۷، س ۱۹۲۷، م س ۱۹۲۷، م ۲۸۸۷، س ۲۶۶۷، م س ۱۹۲۷، م ۲۸۸۷، س ۲۸۹۷، س ۸۱۲۳، ش ۲۸۷۸، ش ۲۸۲۸، س ۸۱۲۳، ش ۲۸۷۸، ش ۲۸۷۸].
  - (٣) زاد بعده في الأصل : «امرأته» ، ولا يستقيم بها السياق ، ينظر «مستخرج أبي عوانة» (٣/ ١٤٨) .
- ه [۱۱۸۰۹] [التحفة: خ م ۲۲۵۳، س ۲۷۵۸، م دت س ق ۲۷۹۷، خ ۲۸۸۵، م ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۲، خت ۷۰۶۷، س ۲۰۷۸، م س ۷۰۱۷، م ۷۱۸۷، م دس ۷۶۶۳، م س ۷۵۶۷، م س ق ۷۹۲۲، م ۲۹۸۲، س ۸۱۲۳، س ۲۲۲۸، خ م د ۷۲۷۷، س ۸۶۱۸، س ۲۰۰۸، س ۸۵۰۸] [الإتحاف: جا کم حم ۱۰۲۱۳] [شیبة: ۱۸۰۶۹]، وتقدم: (۱۱۸۱۰، ۱۱۸۰۳، ۱۱۸۰۲، ۱۱۸۰۰) وسیأتی: (۱۱۸۱۰).





فَلْيُطَلِّقُ، أَوْ لِيُمْسِكُ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ».

- ٥ [١١٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَوْيِدُ عَلَى ذَلِكَ .
- [١١٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: طَلَقَهَا حَائِضًا؟ قَالَ: يَرُدُّهَا حَتَّىٰ إِذَا طَهُرَتْ، طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ.
- [١١٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارِ: أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءُ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَ: أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا.

# ٧- بَابُ الرَّجُٰلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أَهِيَ (١) تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

- [١١٨١٣] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَافِضٌ ثَلَاثًا ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ ، لَا تَحِلُّ لَـكَ حَتَىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ .
- •[١١٨١٤] عبر الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ (٢)، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا؟ فَقَالَ: هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ.

٥ [ ۱۱۸۱ ] [التحفة: خ م ٣٥٦٣ ، س ٢٧٥٨ ، م دت س ق ٢٧٩٧ ، خ ٢٨٨٥ ، م ٢٩٢٢ ، م س ٢٩٢٧ ، خت ٢٠٠٠ ، س ٢٠٦٤ ، م س ٢٩٢٧ ، م ٢٠٠٠ ، س ٢٠٦٤ ، م س ق ٢٠٩٧ ، م ٢٠٨٧ ، س ٢٠٤٤ ، م ٢٠٢٨ ، م ٢٠٨٧ ، م ٢٠٤٨ ، س ٢٠٢٨ ، س ٢٠٢٨ ، س ٢٠٨٨ ] [الإتحاف : حم ٢٨٧٣ ، [شيبة : ٢٨٠٧ ، ٢٠٨٠ ] . وتقدم : (١١٨٠١ ، ١١٨٠١ ) ، ١١٨٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وهي» ، والمثبت استظهارا ، وهو ما يقتضيه السياق .

<sup>• [</sup>١١٨١٣] [شيبة: ١٨٤٧٩، ١٨٤٧٩]. (٢) ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق.

## المُصِنَّفُ لِلْمِامِ عَبْلِالْزَافِ





- •[١١٨١٥] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ مَوْلَىٰ نَافِع (١) ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاثِضٌ ، يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضِ سِوَىٰ تِلْكَ الْحَيْضَةِ .
- •[١١٨١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَوْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ.
  - [١١٨١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١١٨١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: يُطَلِّقُهَا حَائِضًا؟ قَالَ: لاَ تَعْتَدَّ بِهَا، لاَ تَعْتَدَّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلَاثَ حِيضٍ، قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ؟ قَالَ: لاَ تَعْتَدَّ بِهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَ \* عَلَيْ قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ: «ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلَّقْ، أَوْ أَمْسِكْ».
- •[١١٨١٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ وَلَـدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَىٰ نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ .
- •[١١٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا.
- [١١٨٢١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَادِ : طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ قَالَ : بَلَىٰ .
- •[١١٨٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ طَلَقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، حَتَّى إِذَا طَهْرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَة، وَلَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

١[١٤٥/٣]٠

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٩٧) .

٥ [۱۱۸۱۸] [التحفة: خ م ٢٦٥٣، س ٢٧٥٨، م د ت س ق ٢٧٩٧، خ ٢٨٨٥، م ٢٩٢٢، م س ٢٩٢٢، خت ٢٠٠٠، س ٢٩٢٧، م س ٢٩٢٧، م ٢٠٦٤، س ٢٠٦٤، س ٢٠٦٤، س ٢٠٢٨، س ٢٠٨٨].





• [١١٨٢٣] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا.

وَقَالَ مَطَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا .

### ٨- بَابٌ هَلْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا؟

•[١١٨٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَاثِضًا، قَالَ: لَا بَـأْسَ بِـهِ ؛ لِأَنَّـهُ لَا عِدَّةَ لَهَا.

### ٩- بَابُ ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ

•[١١٨٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةِ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّىٰ نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ، قَالَ: لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّىٰ نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ، قَالَ: لَا شَيْءَ لِلْأُوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا - يُقَالُ (١) ذَلِكَ - قُلْتُ: فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ، قَالَ: الْأُوَّلُ أَحَتُ بِهَا.

وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ .

- [١١٨٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَائِبٌ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَهِيَ لَمْ تَشْعُوْ، فَلَمْ يَبْلُغُهَا الْكِتَابُ حَتَّىٰ نَكَحَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُ بِهَا.
- [١١٨٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ (٢) مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>۱۱۸۲۳] [شيبة: ۱۸۰۲۰].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثم قال» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٢٣) معزوا للمصنف.

<sup>• [</sup>١١٨٢٦] [شيبة: ١٩٢٣٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» بدون الواو، وهو خطأ واضح.





• [١١٨٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَلَقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أُو (١) اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ فَلَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْكُ ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْكُ ، فَكَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ (١) إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِي امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِي امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِي امْرَأَتُهُ ، الْأَوَّلِ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ لِلْأُوَّلِ ، دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

- [١١٨٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَ أَبَا كَنَفِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا ، وَأَشْهَدَ عَلَىٰ رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّىٰ زُوِّجَتْ ، فَأَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ لَهُ : إِنْ كَانَ دَحَلَ بِهَا الْآخِو لَهَا بِذَلِكَ حَتَّىٰ زُوِّجَتْ ، فَأَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ لَهُ : إِنْ كَانَ دَحَلَ بِهَا الْآخِو فَهَ فَهِيَ الْمُرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفِ الْكُوفَةَ فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَقَالَ لِنِسْوَةِ فَهِيَ الْمُرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفِ الْكُوفَةَ فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَقَالَ لِنِسْوَةِ عِنْدَهَا : قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا ، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً ، فَقُمْنَ ، فَبَنَىٰ بِهَا مَكَانَهُ ، وَكَانَتِ الْمُرَأَتُهُ .
- [١١٨٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْآخِرِ ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ ٣ يَدْخُلْ بِهَا .
- •[١١٨٣١] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَيْسَ لِـلْأَوَّلِ إِلّا فَسْوَةُ الضَّبُع.

#### ١٠- بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ

• [١١٨٣٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الاستذكار» (١٧/ ٣١٥) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر).

۵ [۳/ ۱٤٥ ب].

<sup>• [</sup>۱۱۸۳۰] [شيبة: ۱۹۲۳].

<sup>• [</sup>۱۱۸۳۲] [شيبة: ۱۹۲۳۲].





- طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، قَالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ.
- [١١٨٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ . . . مِثْلَهُ .
- [١١٨٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِغَةِ ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ .
  - [١١٨٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ . . . مِثْلَهُ .
- [١١٨٣٦] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَىٰ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ أَبِي : كَيْفَ يُفْتِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُثْمَانُ : نُعِيدُكَ (١) بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيكَ مُنَافِقًا ، مَنَافِقًا ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيكَ مُنَافِقًا ، وَنَعُوذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ تَمُوتُ وَلَمْ تُبَيِّنُهُ ، قَالَ : فَإِنِّ إِلَيْ أَرَىٰ أَنْ مُنَافِقًا ، وَتَحِلُ لَهَا الطَّلَاةُ ، قَالَ : فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ .
- [١١٨٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي السَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ عِمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي السَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيضٍ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَرَدَدْتُ بَابِي، وَحَلَعْتُ ثِيَابِي، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَرَىٰ فِيهَا؟ قَالَ: أَرَىٰ أَنَّهَا امْرَأْتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، قَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَىٰ ذَلِكَ.
- [١١٨٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . فَحُوهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

<sup>(</sup>١) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

#### المصنف الإمام عندال أأف





- [١١٨٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودِ حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
  - [١١٨٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الْأَقْرَاءُ : الْحَيْضُ . قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ . قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ .
- •[١١٨٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: الْأَقْرَاءُ: الْحَيْضُ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْكُ الْكَرِيمِ: الْحَيْضُ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّىٰ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
  - قَالَ : فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : الطُّهُورُ (١) فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
- [١١٨٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : الْأَقْرَاءُ : الْحَيْضُ ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ فَطَلِيقُوهُنَّ لِعِتَيْهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] ، وَلَمْ يَقُلْ : لِقُرُوئِهِنَّ .
- [١١٨٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَاجَعَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الإغْتِسَالَ، فَقَالَ لَهَا: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلًا، وَاخْتَصَمَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
- [١١٨٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلِ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
- •[١١٨٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلِ خَاصَمَ الْمُرَاتَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ طَلَقَهَا وَاحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا، حَتَّىٰ ذَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَىٰ ذَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَىٰ مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللَّهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ، فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) الطهور: التطهر. (انظر: النهاية ، مادة: طهر).

۵[۳/۲۱۱].

## <u>المناطلات</u>





- [١١٨٤٦] عبد الرزاق ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَىٰ قَضَىٰ بِذَلِكَ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ ، ثُمَّ كَتَبَ فِيهَا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا .
- [١١٨٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَىٰ الطُّهْرَ، ثُمَّ تُؤخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّىٰ تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذِ.
- [١١٨٤٨] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ ، قَالُوا: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّىٰ يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا.
- [١١٨٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ : لَا تَبِينُ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ .
- [ ١١٨٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّم .
- [١١٨٥١] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَة، قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُدِينَةِ مَنْ حَيْضَتِهَا القَّالِقَةِ فَلَا رَجْعَةً لَهُ عَلَيْهَا، الْمُرَاتَةُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا القَّالِقَةِ فَلَا رَجْعَةً لَهُ عَلَيْهَا، فَرَدُدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ: فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا يَـرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ فَرَاتُ ثَوْلِهِ، قَالَ: فَشَنَعْنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَجُلَّا رَجُلًا، فَقَالُوا: هَـذَا يَـرُدُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَالِبِ مَا أَلْتُ عُلَمَاءً أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا، فَأَثْبَتُوا إِلَـيَّ أَنَّ عُمَـرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ: كَانُوا يَجْعَلُونَ لَـهُ الرَّجْعَة عَلَيْهَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ: كَانُوا يَجْعَلُونَ لَـهُ الرَّجْعَة عَلَيْهَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

<sup>• [</sup>۱۱۸۵۱] [شيبة: ۱۹۲۲، ۱۹۲۲، ۱۹۲۲۰].





• [١١٨٥٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْبُو الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ القَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتُ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ القَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتُ (١) لِلاَّزْوَاج.

قَالَ: وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ.

• [١١٨٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ مِثْلَ قَـوْلِ زَيْـدِ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ .

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ.

- [١١٨٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (٢) الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ .
- [١١٨٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلَا يُقَالُ لَـ هُ:
  الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ،
  فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
- [١١٨٥٦] عِبر الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
- [١١٨٥٧] عبد الرّاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ

<sup>• [</sup>۱۱۸۵۲] [شيبة: ۱۹۲۲، ۱۹۲۲، ۱۹۲۲].

<sup>(</sup>١) حلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به كانقضاء العدة، فهي حلال. (انظر: المصباح المنير، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «عن» وهو تصحيف، والمثبت من «التفسير» لابن جريس (٢/ ٤٤٢) من طريق عبد الرزاق، وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٣/ ١١٢).

<sup>• [</sup>٥٥٨١] [شيبة: ١٩٢٢٠، ١٩٢٢٥].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

## 

TIT

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَىٰ زَيْدِ يَسْأَلُهُ ﴿ عَنْ ذَلِكَ ، فِي رَجُلِ يُقَالُ لَـ هُ: الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

## ١١- بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا (١١) وَأَيْنَ تُطَلَّقُ؟ وَهَلْ يَكْتُمَانِ الطَّلَاقَ أَمْ لَا؟

- [١١٨٥٨] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَلَا يَبُتَّهَا ، أَيْنَ تَعْتَدَّ فِي تَعْتَدُّ؟ قَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أُذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ، قُلْتُ : ﴿ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلِحِشَةٍ (١) أَهْلِهَا؟ قَالَ : لَا ، قَدْ شَرِكَهَا إِذَنْ فِي الْإِثْمِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلِحِشَةٍ (١) مُنْتِنَةٍ ﴾ [الطلاق : ١] ، قُلْتُ : هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَعَمْرُو ، قُلْتُ : لَمْ تُنْسَخْ ، قَالَ : لَا .
- [١١٨٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ إِلَّا (٣) فِي بَيْتِهَا .

قَالَ أَبُو عُرْوَةَ : تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا .

- [١١٨٦٠] عِد الزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
- [١١٨٦١] عِم الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .

۵ [۳/۲۶۱ ب].

<sup>(</sup>١) الطلاق البات والبتة: الطلاق البائن غير الرجعي . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٨٣).

<sup>(</sup>٢) بفاحشة: بزنا. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه . وينظر : ما سيأتي عند المصنف عن معمر، عن الزهري برقم (١٢٩١٤) . وينظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩١٦٨) من طريق معمر، عن الزهري .

<sup>• [</sup>۱۱۸۲۰] [التحفة: خ م ۲۲۵۳، س ۲۷۵۸، م د ت س ق ۲۷۹۷، خ ۲۸۸۵، م ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۷، خت ۲۰۱۷، س ۲۰۲۸، م س ۷۰۱۷، م ۷۱۸۷، م د س ۷۶۶۳، م س ۷۵۶۷، م س ق ۲۹۲۲، م ۲۹۸۷، س ۸۸۲۳، س ۸۱۲۳، م ۲۸۲۲، س ۸۸۲۳

<sup>• [</sup>١١٨٦١] [شيبة: ١٩٣٤٣].

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُلَالًا وَأَقْ





- [١١٨٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّىٰ قَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا ، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا ، وَقَالَ لَهَا : قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ .
- [١١٨٦٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْجِ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ: كَبْشَهُ.
- [١١٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ (١) طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ، فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً (٢)، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ (٢)، فَقَالَ: هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: هِيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ.
- •[١١٨٦٥] عبرالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتُهُ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.

# ١٢- بَابُ ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ ﴾ [النساء: ١٩]

• [١١٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩] قَالَ (٤): الزِّنَا فِيمَا نَرَىٰ وَنَعْلَمُ، قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ يَرَىٰ عَمْرُو، وَكَانَ مُجَاهِدٌ، يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «عبيد اللَّه بن عمر عن نافع أن ابن الزبير» وقع في الأصل: «عبد اللَّه بن عمر أن النبير» كذا، وفيه سقط وتحريف، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (١٩٣٤٢) عن أبي معاوية، «حديث عبيد اللَّه بن عمر» لابن المفسر (٨/ب - مخطوط) من طريق شعيب بن إسحاق، كلاهما (أبو معاوية، وشعيب) عن عبيد اللَّه بن عمر، به سندًا ومتنًا، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٢) الأيم: التي لا زوج لها ، بكرًا كانت أو ثيبًا ، مطلقة كانت أو متوفِّئ عنها . (انظر: النهاية ، مادة: أيم) .

<sup>(</sup>٣) البعل: الزوج، والجمع: بعول، وبعولة، وبعال. (انظر: النهاية، مادة: بعل).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة السياق .

## كالتلاق





- [١١٨٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩]، قَالَ: الزِّنَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْفَاحِشَةُ: الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ.
- [١١٨٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ .
- [١١٨٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ ، قَالَ : كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ أُخْرِجَتْ ، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ : الْفَاحِشَةُ : النَّشُوزُ ، وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : (إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ ) .
- [١١٨٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ ﴿ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا .
- •[١١٨٧١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ ﴾ ، قَالَ : هُوَ أَنْ تَبْذُو (١) عَلَىٰ أَهْلِهِ .

# ١٣- بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتُّهَا

- [١١٨٧٢] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَـرَ امْرَأَتَـهُ تَطْلِيقَـةً، فَكَـانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ.
- [١١٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ا امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَتْ طَرِيقَ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا،

٩ [ ١٤٧ /٣] ١

<sup>• [</sup>۱۱۸۷۱] [شيبة: ١٩٥٤٨].

<sup>(</sup>١) البذاء: الفُحش في القول. (انظر: النهاية، مادة: بذأ).

<sup>• [</sup>۱۱۸۷۲] [شيبة: ۱۹۲۸۱].

#### المصنف الإمام عندال أأف





- وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِ .
- [١١٨٧٤] عِبِدَ الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ .
- [١١٨٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وَجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦]، قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ.
- [١١٨٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتَّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرْ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلْهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا .
- [١١٨٧٧] عبد الرّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُجِ ، وَيُسَلِّمُ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ .
- [١١٨٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَارْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ الْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا.

# ١٤- بَابُ مَا يَجِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

- [١١٨٧٩] عِبرَالرَرْاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: مَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتَّهَا؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا. وَعَمْرُو.
- [١١٨٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَفُضُلّا؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرًا، قَالَ عَمْرُو: وَلَا يُعَمِّوا، قَالَ عَمْرُو: وَلَا يُعَمِّهَا بِيَدِهِ.
- [۱۱۸۷۶] [التحفة: خ م ۲۲۵۳، س ۲۷۵۸، م دت س ق ۲۷۹۷، خ ۲۸۸۵، م ۲۹۲۲، م س ۲۹۲۲، خت ۱۱۸۷۶، خت ۷۰۲۸، س ۲۹۲۷، م س ۲۹۲۷، م ۷۹۸۲، س ۷۶۴۷، س ۲۰۱۸، س ۲۰۲۸، س ۲۸۷۸، س ۸۵۲۸، س ۸۵۲۸ [شیبة: ۱۹۲۸۱].
  - [۱۱۸۷۸] [شيبة: ۱۹۲۹۳].

## 





- [١١٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ.
  - [١١٨٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالًا : لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا .
- [١١٨٨٣] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا، قَالَ: تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَىٰ شَعَرَهَا، وَلَا مُحْرِمًا (١).
- [١١٨٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا ، أو اثْنَتَ يْنِ لَمْ يُقَبِّلُهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً ، وَلَا تَنْكَشِفْ لَهُ ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ .

#### ١٥- بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأْتَهُ رَجْعَتَهَا

- •[١١٨٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكُتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا .
- [١١٨٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا ، إِمَّا قَالَ : الطَّلَاقُ ، وَإِمَّا قَالَ : الرَّجْعَةُ .
- [١١٨٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَضَىٰ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّىٰ مَضَتْ عِلَيُهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّىٰ مَضَتْ عِلَّتُهَا ، فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، وَكَذَّبَهُمَا (٢) .
- [١١٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّ أَبَا السَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: تَمَارَيْتُ (٣) أَنَا وَرَجُلُّ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ

<sup>(</sup>٢) قوله : «فجاز على الشاهدين وكذبهما» كذا في الأصل ، والـذي في «المحلل» (١٠/ ٢٤) من طريـق قتادة عن خلاس بن عمرو : «فأجاز الطلاق ، وجلد الشاهدين ، واتهمهما» .

<sup>(</sup>٣) المراء والتماري والمماراة والامتراء: الجدال والمجادلة على مذهب الشك والريبة، أو: المناظرة لإظهار الحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز. (انظر: النهاية، مادة: مرا).





يَوْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِلَّتُهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ : لَيْسَ لِلْأُوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ النصَّبُع ، قَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً ، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَىٰ الْعِدَّةِ .

• [١١٨٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا .

## ١٦- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِأَرْضِ أُخْرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟

- [١١٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ، وَهُوَ غَائِبٌ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا .
  - [١١٨٩١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١١٨٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا .
- [١١٨٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ
- •[١١٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَمُجَاهِدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَمُجَاهِدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالُوا: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ذَكَرَهُ أَيُّوبُ عَنْ
- [١١٨٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا . [١١٨٩٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ ذَ قَالَ طَاوُسٌ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
- [١١٨٩٧] عِبرَالرَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ (١) فَمِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

# كالجالظللاق





- [١١٨٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَـوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا .
- [١١٨٩٩] عِبرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا فَقَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا .
- •[١١٩٠٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
- [١١٩٠١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَـوْمِ يَأْتِيهَـا الْخَبَرُ .
- [١١٩٠٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةً.

- [١١٩٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا ، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا .
- [١١٩٠٤] قال الثَّوْرِيُّ ، وَقَالَ حَمَّادٌ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُـوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ،

وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَىٰ سُفْيَانَ.

•[١١٩٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَىٰ الْعِدَّةِ .

<sup>• [</sup>۱۱۹۰۰] [شيبة: ١٩٢٦٠، ١٢٦١].

<sup>• [</sup>۱۱۹۰۱] [شيبة: ۱۹۲۲۲، ۱۹۲۲].

<sup>• [</sup>۱۱۹۰۲] [شيبة: ۱۹۲۲۲، ۱۹۲۳].

#### المصنف الإمام عندال زاف





- [١١٩٠٦] عبر الرزاق ﴿ ، عَنْ مَعْمَرِ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ؟ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : عَدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؟ قَالَ : لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ .
  - كِلَاهُمَا قَالَهُ قَتَادَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا أَحْسَبُ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ .
- [١١٩٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ عَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : طَلَقْتُكِ مُنْ لُدُ سَنَةٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَـوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ .
- [١١٩٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: ﴿ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِقَ أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؟ قَالَ: الْوَلَدُ لَا تَكْتُمْهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ، فَأَمَوْتُ إِنْسَانًا فَسَأَلُهُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيْحِقُ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِحَمْلِهَا وَلَمْ يَسْأَلُهَا عَنْهُ لِيَرْغَبَ؟ قَالَ: تُظْهِرُهُ وَتُخْبِرُ أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَبْلُغُهُ، قَالَ: وَأَحَبُ إِلَيَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْ يُؤَدِّيهُ.
- [١١٩٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَحْتُمْنَ مَا خَلَق ٱللَّهُ فِي آَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة : ٢٢٨] الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَىٰ وَلِي مَا خَلَىٰ أَنْ اللهُ عَبْلَىٰ وَهِي اللهُ عَبْلَىٰ وَهِي اللهُ عَبْلَىٰ وَلَا أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ وَلَيْسَتْ حُبْلَىٰ وَهِي حَائِضٍ .
- [١١٩١٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَـتِ الْمَـرْأَةُ تَكْـتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلِ آخَرَ ، فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ تَجْعَلَهُ لِرَجُلِ آخَرَ ، فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَّ فِي الْعِدَّةِ . [البقرة: ٢٢٨] ، قَالَ قَتَادَةُ : أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ .

١[١٤٨/٣]٠

<sup>• [</sup>۱۹۰۹] [شيبة: ۱۹٤٤٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «ولا ليست حبلي وهي» كأنه ضرب عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .



#### ١٧- بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ

- •[١١٩١١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَقَهَا وَوْجُهَا لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١١٩١٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١١٩١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: مَا أَرَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ (١).
- [١١٩١٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ في الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا؟ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
- •[١١٩١٥] وَإِمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا .
- [١١٩١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَئنَةَ، عَنْ شَيْحٍ يُقَالُ لَهُ: سُفْيَانُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَىٰ مَجْلِسِهِ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَىٰ مَجْلِسِهِ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَىٰ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطلِّقُ الْبِكْرَ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا.
- [١١٩١٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١١٩١٨] عبد الرَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَقَالَ: صَدَقَتْ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَيَخْطُبُهَا، فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ.

<sup>• [</sup>۱۱۹۱۱] [شيبة: ۱۸۱۵۹].

<sup>(</sup>١) الحرج: الإثم والحرام. (انظر: النهاية، مادة: حرج).

<sup>• [</sup>۱۱۹۱٤] [شيبة: ۱۸۱۵۱].

<sup>• [</sup>۱۱۹۱۷] [شيبة: ١٨١٦٧].

۵ [۳/ ۱٤۸ ب].





• [١١٩١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ (١)، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَىٰ وَلَيْسَتِ الثَّنْتَانِ بِشَيْء، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاء.

قَالَ سُفْيَانُ : وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ .

- [١١٩٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- •[١١٩٢١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا ، وَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا ، إِذَا كَانَتْ تَتْرَىٰ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى ، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ .
- [١١٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ بْنِ (٢) الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ بْنِ (٢) الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّىٰ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١١٩٢٣] قال عبد الرزاق: عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةً (٣) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْمُعْضِلَاتِ فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْمُعْضِلَاتِ

<sup>• [</sup>۱۱۹۱۹] [شيبة: ۱۸۳۲، ۱۲۱۸۱، ۱۲۱۸۱، ۱۸۱۷۲].

<sup>(</sup>١) قوله: «أنت طالق» ليس في الأصل ، والسياق يدل عليه.

<sup>• [</sup> ۱۱۹۲۲ ] [التحفة : (خت) د ٢٤٣٤ ] [شيبة : ١٨١٥١ ، ١٨١٥٩ ، ١٨١٥٩ ، ١٨١٦٩ . ١٨١٧٦] .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «أبي» ، وهو خطأ ، ينظر «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) مزينة : قبيلة عربية ، مساكنهم بين المدينة ووادي القرئ . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٥٢) .

# كالباللاق





يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَوْ قَالَ : نَوَّرْتَهَا ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ، يَعْنِي : أَصَابَ .

- [١١٩٢٤] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ قَالَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
- [١١٩٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ الْجِعْدِ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ الْجِعْدِ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ الْجَلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنْتَ قَاصٌ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١١٩٢٦] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١١٩٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا ، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- [١١٩٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاقًا، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا، قَالَ: فَأَشْهَدُ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً.
- [١١٩٢٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَىٰ الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطلَّقُ ثَلَافًا، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، فَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ، قَالَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، فَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ، قَالَ

<sup>• [</sup>۱۱۹۲٤] [شيبة: ١٨١٥٩، ٢٤٤٨١].

<sup>• [</sup>۱۱۹۲۵] [شيبة: ۱۸۱۵۳].

<sup>• [</sup>١١٩٢٦] [شيبة: ١٨١٦٧].

#### المصنف الإمام عنكالزاف





فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ (١) ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً .

- [١١٩٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ (٢) .
- [١١٩٣١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَهِي وَاحِدَةٌ ، قَالَ عَمْرُو : وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِي وَاحِدَةٌ .
- [١١٩٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَـمْ تَحِلَّ لَـهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ وَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَقَهَا، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْء، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: سَوَاء، هِيَ وَاحِدَةٌ عِلَىٰ كُلِّ حَالٍ.
- [١١٩٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالَ: لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجَا الرَّبُ لِهَا مَا لَكُ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَىٰ وَيَخْطُبُهَا. عَيْرَهُ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَىٰ وَيَخْطُبُهَا.
  - [١١٩٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) الإكباب: الإقبال واللزوم. (انظر: القاموس، مادة: كبب).

٥ [٣/ ١٤٩ أ].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند إسحاق بن راهويه» (٢٤٧٩) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۱۱۹۳۳] [شيبة: ۱۸۱۱، ۱۸۲۰، ۱۸۷۰۲].





- [١١٩٣٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ مُطَرِّف، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِح، عَنْ مُطَرِّف، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الْبِكُرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا، لَـمْ تَحَيْ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا. تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا.
  - [١١٩٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ .
  - [١١٩٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ حَمَّادِ مِثْلَ قَوْلِهِمْ .

## ١٨- بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً

- [١١٩٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدُخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَهِي تَرَىٰ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ .
- [١١٩٣٩] عِبِ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حَمَّادِ قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَلَهَا أَيْضًا نِـضفُ الصَّدَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
- [١١٩٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا مَهْ رُّتَامٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
- [١١٩٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاً : لَهَا الْمَهْرُ تَامَّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا .

#### 19- بَابٌ ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

- ٥ [١١٩٤٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : «التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانِ».
- ٥ [١١٩٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ





يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ لَا تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَشُجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَىٰ أَنْ تُزَوَّجَ فَيَكُونُ الْفَهِ عَلِي الْوَلَدُ لِغَيْرِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلَاقٍ فِي الْقَرْآنِ .

• [١١٩٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَمْ يَكُنِ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقُتُ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِلَّةِ فَهِي امْرَأَتُهُ، حَتَّى سَنَّ (١) اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَافًا، فَقَالَ: ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ (٢) بِإِحْسَنِ ﴾ ١ [البقرة: ٢٢٩] الثَّالِثَةُ.

#### ٧٠- بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْشُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا

- [١١٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الْمَرْأَةُ تُطلَّقُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ لَهُمْ، كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ اللَّهُ عَيْلًا: إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ فَلَائَةَ أَشْهُرٍ، قُلْتُ: مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ فَلَافَة أَشْهُرٍ، قُلْتُ: مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ فَلَافَة أَشْهُرٍ.
- [١١٩٤٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ عَيْضَةً أَوْ عَيْضَةً بَنْ الْمُسَيَّبِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةً أَشْهُرٍ حَتَّىٰ يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التَّسْعَةِ أَشْهُرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ بَعْدَ التَّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ .
- [١١٩٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةُ أَوْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ حَلَتْ .

<sup>(</sup>١) سن الشيء: عمله ليقتدى به فيه ، وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سنه . (انظر: اللسان ، مادة: سنن) .

<sup>(</sup>٢) تسريح : تطليق الثالثة . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٨٨) .

١٤٩/٣]٥ ب].

<sup>• [</sup>١١٩٤٦] [شيبة: ١٩٣٣٤].

#### 





- [١١٩٤٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ ، فَإِنْ كَانَتْ شَابَةَ اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْحَمْلِ ، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ أَكْمَلَتْ سَنَةً .
- [١١٩٤٩] عبد الراق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيم، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ فَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ (١) أَشْهُرٍ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ (١) حَيْضُهَا بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ بِلْكَ الثَّلَاثَةِ أَلْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ، فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَيْتِمْ حَيْضُهَا أَمْ لَا.
- [١٩٥٠] عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم قال: إذا طلّق الرّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة، أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَة أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِي حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدْ بِمَا حَاضَتْ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الشَّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَفَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا (٢)، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرّجْعَة، قَالَ: وَإِذَا عَدَّةُ الشَّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَفَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا (٢)، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرّجْعَة، قَالَ: وَإِذَا طُلِقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدُ ثَلَاثَة أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِي اعْتَدَتْ شَهْرًا أَوْ طُلُقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدُ ثَلَاثَة أَشْهُرٍ، وَلَا تَعْتَدُ بِشَيْء مِمَّا مَضَى مِن ذَلِكَ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدُ بِشَيْء مِمَّا مَضَى مِن الْمُحيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدُ بِشَيْء مِمَّا مَضَى مِن الْمُحيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدُ بِشَيْء مِمَّا مَضَى مِن فَلِكَ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمُحيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدُ بِشَيْء مِمَّا مَضَى مِن الْمُحيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّة الْأَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدُ بِشَيْء مِمَّا مَضَى مِن الْمُعْرِقِ وَالْحَيْضِ .

#### ٢١- بَابٌ تَعْتَدُ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

•[١١٩٥١] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حَبَّانُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «تتم» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٢٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عدتمها» ، والتصويب استظهارا.

<sup>• [</sup>۱۹۹۱] [شيبة: ١٩٣٣٦].





مُنْقِذِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي تُرْضِعُ وَهُو يَ وُمُ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ الْ الْمَرَأَتِكَ تَرِثُكَ إِنْ مِتَ ، فَقَالَ لَهُمَ : احْمِلُونِي إِلَىٰ عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مِتَ ، فَقَالَ لَهُمَ : احْمِلُونِي إِلَىٰ عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ إِنَّ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرِيَانِ ؟ قَالَا ١٤ : نَرَىٰ وَعِنْدَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرِيَانِ ؟ قَالَا ١٤ : نَرَىٰ وَعِنْدَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرِيَانِ ؟ قَالَا ١٤ : نَرَىٰ وَعِنْدَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرِيَانِ ؟ قَالَا ١٤ : نَرَىٰ وَعِنْدَهُ عَلِي عُنْدَ هُ عَلَىٰ عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّ الْمَحِيضِ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَهِي عِنْدَهُ عَلَىٰ عِدَّةٍ حَيْضَتِهَا قَلَتْ الْمُتَوفَى عَنْدَهُ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّالِي لَهُ مَا تُوفِي حَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الْقَالِفَةَ ، فَلَمَّ الْوَلِهُ فَا حَدْ الْبُنَتَهُ (٢) مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ الْمُتَوفَى عَنْهَا وَوَرِثَتُهُ ، فَمُ أُخْرَىٰ فِي الْهِلَالِ ، ثُمَّ تُوفِي حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ القَالِفَةَ ، فَاعْتَدَتُ عَنْهُ وَوَرِثَتُهُ .

- [١١٩٥٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ وَكُنَ مِثْلَ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْعَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَّانَ.
- [١١٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُينْنَة، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ جَدِّي الْمَرَأْتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةً، ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: إِنَّ لِي الْأَنْصَارِيَّة، ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: إِنَّ لِي مِيرَاقًا، وَإِنِّي لَمْ أَحِضْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرُ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وَيَقْوهُ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَرَأَىٰ عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْرٌ، فَإِنْ كَانَتُ مُلْكَ عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكَيْرٌ، فَإِنْ كَانِكُ عَلِيْ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْرٌ، فَإِنْ عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْرٌ، فَإِنْ عَلَىٰ عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْرٌ، فَإِنْ عَلَىٰ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ، وَلَاكَ عَلِي مَلْنَ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْهَاشِومِيَّةِ كَأَنَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْولُ إِلَيْهَا : هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ، يَعْنِي: عَلِيًّا.
- [١١٩٥٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةَ لَـهُ مِـنْ بَنِي

<sup>(</sup>١) رواه ابن جريج عند الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٢٧) بلفظ: «سبعة عشر شهرا».

١٥٠/٣]٥

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «المدة» ، وينظر «مسند الشافعي» (١٤٥٤).





الْخَزْرَجِ، وَهِيَ تُرْضِعُ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذِ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى ، ثُمَّ تُوُفِّي حَبَّانُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِهِ فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى ، ثُمَّ تُوفِّي حَبَّانُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَانًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَلِيٍّ (١) أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا مِيرَانًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَلِيٍّ (١) أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ : إِنِّ ي لَـمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ : إِنِّ ي لَـمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِئَتْ .

- [١١٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرِ، عَنْ مَنْصُورِ وَحَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْ مَنْصُورِ وَحَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْقَمَةَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَجَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرِثَهُ مِنْهَا.
  - [١١٩٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدِ مِثْلَهُ .
- [١١٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة، عَنْ حَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ الْنَتَيْنِ، ثُمَّ الْرَّفَعَتْ حَيْضَتُهَا وَرِثَتْهُ (٢) مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّة، فَإِنْ بَتَ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

#### ٢٢- بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ

- [١١٩٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَجِضْ ، قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّلَاثَةُ (٣) فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا تَأْخُذُ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ تَعْدُ .
  - •[١١٩٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، وينظر الحديث السابق .

<sup>• [</sup>١١٩٥٨] [شيبة: ١٩٣٣٨].

<sup>• [</sup>۱۱۹۵۷] [شيبة: ۱۸۵٤۳].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت استظهارا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الثالثة» ، والصواب المثبت.



- •[١١٩٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ بِكْرِ طُلِّقَتْ لَـمْ تَكُـنْ حَاضَتْ ، فَاعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضِ . فَاعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضِ .
  - [١١٩٦١] عبد الرزاق ، عَنْ ١ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
- •[١١٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ
  - [١١٩٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .
- [١١٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ، بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (١).

#### ٢٣- بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ

- [١١٩٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَعْتَدُ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ .
- •[١١٩٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى عَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ .
- [١١٩٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ : تَعْتَدُ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ .
- [١١٩٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَعْتَدُ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ .
- [١١٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّغْثَاءِ قَالَ: عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً.

۵[۳/ ۱۵۰ ب].

<sup>(</sup>١) وقد تقدم قول لابن عمر وابن مسعود في هذه المسألة (١١٩٤٧ ، ١١٩٤٩).

## 





- •[١١٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، تَحِيضُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً، وَفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً: عِلَّتُهَا عَلَىٰ حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ.
- •[١١٩٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَوَّةً.
- [١١٩٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: وَيَقُولُونَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَرَاضِعَ لَا تَكَادُ تَحِيضُ.
- [١١٩٧٣] عِبِدَ الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ .
- •[١١٩٧٤] عِبِدِ الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةً (١) عِدَّتُهَا ثَلَاقَةُ أَشْهُرٍ.
- •[١١٩٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ.
- [١١٩٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا ، تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ .
- [١١٩٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّغْثَاء، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ.

<sup>• [</sup>۱۱۹۷٤] [شبية: ١٩٠٥٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زينة»، وهو تصحيف، والتصويب من «المحلي» (١٠/ ٥٥) معزوا لعبد الرزاق. الريب والريبة: الشك. (انظر: النهاية، مادة: ريب).

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ زَافِي





#### ٢٤- بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- [١١٩٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا .
  - قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
- [١١٩٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْدِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجِيضُهَا .
  - [١١٩٨٠] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ .
- [١١٩٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضَ فَيَكْفُرُ دَمُهَا حَتَّىٰ لَا تَدْرِي كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَيَقُولُ : هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي دَمُهَا حَتَّىٰ لَا تَدْرِي كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَيَقُولُ : هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي دَمُهَا حَتَّىٰ لَا تَدْرِي كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ : تَعْتَدُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَيَقُولُ : هِيَ الرِّيبَةُ اللَّهِ الرَّيبَ اللَّهُ : ﴿ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ ﴾ [المائدة : ١٠٦] ، قَضَى بِذَلِكَ ابْنُ عَبَاسٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ٣ .

## ٢٥- بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

٥ [١١٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُرُوة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رِفَاعَة الْقُرَظِيَّ طَلَقَ امْرَأَةً لَهُ ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٍ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَة فَطَلَقَهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَالَ مَعْمَرٌ : آخِرَ ثَلَاثِ مَطْلِيقَاتٍ ، فَقَالَ مَعْمُرٌ : آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَالَ مَعْمَرٌ : آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَالَ مَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُذَبَةِ (٢) ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ قَالَ لَهَا : «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة ؟

<sup>(</sup>١) المستحاضة: المرأة يستمر بها خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة . (انظر: النهاية ، مادة: حيض) .

<sup>• [</sup>۱۱۹۸۰] (شيبة: ۱۹۰۷]. ﴿ [٣/١٥١]].

٥ [١١٩٨٢] [التحفة: س١٦٤١٦، خ مت س ق١٦٤٣٦، خ ١٦٤٧٦، خ ١٦٥٥١، خ م س ١٦٦٣١، م ١٦٦٧٧، م ١٦٨٤٣، خ ١٧٠٧٣، خ م ١٧٢٠٠، خ ١٧٣١٧، خ ١٧٤٠٢، خ م س ١٧٥٣٦] [الإتحاف: مي جا حم ش ٢٢١٥٣] [شيبة: ١٧٢١١].

<sup>(</sup>٢) الهدبة: طرف الثوب الغير المنسوج، وهذا كناية عن عنته وضعف آلته شبهت به ذكره في الإرخاء والانكسار وعدم القيام والانتشار. (انظر: المرقاة) (٦/ ٤٤١).





لَا (۱) ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (۱) ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » ، قَالَتْ : وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ عِنْدَ بَابِ الْحُجْرَةِ لَـمْ يُوْذَنْ لَـهُ ، فَطَفِقَ (٦) خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ ، وَيَقُولُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ .

- [١١٩٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، قَالَ: كَانَتِ ابْنَةُ (٤) حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةَ وَاحِدَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ تَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ تَرَوَّجَهَا عُمَرُ وَبُلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ (٥) خِلَافَةِ عُثْمَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُ وَ مَرِيضٌ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ (٥) خِلَافَةِ عُثْمَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُ وَ مَرِيضٌ لِيَشْرَكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ.
- [١١٩٨٤] عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى وَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا (٢) بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا يَتِمُ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةُ أُخْرَى، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاها.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت كما في «مسند أحمد» (٢٦٥٣٢)، «مسند إسحاق بن راهويـه» (٧١٣) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) العسيلة: لذة الجماع، شبهها بذوق العسل، وإنها صغرها إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل. (انظر: النهاية، مادة: عسل).

<sup>(</sup>٣) طفق : أخذ في الفعل ، وهي من أفعال المقاربة . (انظر : النهاية ، مادة : طفق) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، والمثبت من «مسند الشافعي» (١٧٧٤) ، «السنن الكبرئ» (١٣/ ٤٩) من طريـق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>• [</sup>۱۱۹۸٤] [التحفة: س١٦٤٦، خ م ت س ق٦٦٤٣، خ ١٦٤٧١، خ ١٦٥٥١، خ م س ١٦٢٢١، م ١٦٧٢١، م ١٦٧٢١، م ١٦٨٤١، م ١٦٨٤٢، م م

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ، ولعل الصواب : «بني» .

## المُصِّنَّفُ لِلْإِدَامْ عَبُدَالِلَّا أَافِ





- •[١١٩٨٥] عبد الرزاق، قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبْدٍ وَهِيَ ابْنِ عَبَّدٍ وَهِيَ ابْنِ عَبَّدٍ وَهِيَ ابْنِ عَبَّدٍ وَهِيَ ابْنِ عَبَّدٍ وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ (١).
- ٥ [١١٩٨٦] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينِ، عَنِ البُنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمِنْبَرِ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا ، فَأَرْخَى السَّتْرَ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأُوّلِ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».
- [١١٩٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا ، حَتَّىٰ تَـذُوقَ عُـسَيْلَةَ الَّـذِي تَزَوَّجَهَا .
- [١١٩٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا ، فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّىٰ يَهُزَّهَا بِهِ .
- [١١٩٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيِّ ، إِذَنْ لَرَجَمَهُمَا .
- •[١١٩٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْحَارِثَ ابْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْسٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْسٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَمَ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَمْرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَمْرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ.
- •[١١٩٩١] عِبدَ الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَة

١٥١/٣]٩

٥ [١١٩٨٦][شيبة: ١٧٢١٥].

<sup>(</sup>١) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة عن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٨).





طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهَا (١١) ، وَقِيلَ لَهُ : لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا ، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ ، فَطَلَّقَهَا ، فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا .

•[١١٩٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصِ وَاحِدَةً .

#### ٢٦- بَابٌ هَلْ يُجِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟

- [١١٩٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُ (٢) ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: نِكَاحُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْحُرَةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: لِا، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ الْحُرَةَ إِحْصَانٌ هُو لَهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَا تَحِلُّ لَهُ وَمِنْ بَعْدُ (٣) حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ البقرة: ٢٣٠]، فَهُ وَنِكَاحُ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ.
- •[١١٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَـنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ، قَالَ: تَرْجِعُ إِلَىٰ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ.
- •[١١٩٩٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: إِذَا طَلَقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَىٰ زَوْجِهَا، هَذَا مَا لَا شَكَ فِيهِ.

## ٧٧- بَابٌ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟

• [١١٩٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الَّتِي يَبُتُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فُكُم يَتَزَوَّجُهَا عُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ (٤) يُهَرِيقَ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيمَا نَرَىٰ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خماره»، والتصويب استظهارا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيجعل» ، والمثبت أثبتناه استظهارا .

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ ﴾ سقط في الأصل .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل : «أو» ، وهو خطأ ، وينظر «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (٤/ ١٢٥) من طريق ابن جريج ، به .

#### المُصِنَّفُ الإِمْامُ عَبُدَالْ أَوْنَ





- •[١١٩٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَـوْلِ عَطَاءِ .
- [١١٩٩٨] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْج، وَقَوْلُ (١) عَطَاءِ أَحَبُ إِلَيْهِمْ.
- [١١٩٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر : وَسُئِلَ عَنْهَا ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِي هَـذَا بِـشَيْء ، وَلَكِـنِ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : لَوْزَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ (٢) ، وَقَدْ قَارَبَ ، وَأَطَاقَ (٣) ذَلِكَ رُجِمَتْ .

#### ٢٨- بَابٌ النِّكَاحُ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

- [١٢٠٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوثُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوْلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
- [١٢٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ وَابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَة ، أَوْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَة ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوثُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا .
- [١٢٠٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَر مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>۱۱۹۹۸] [شيبة: ١٦٣٠١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وقال» ، وهو تصحيف لا يستقيم مع السياق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بغلام لم يبلغ» في الأصل: «لم يبلغ الغلام» ، ولا يستقيم المعنى به ، وصوبناه استظهارا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أو أطاق» ، وصوبناه استظهارا.

<sup>• [</sup>۲۲۰۰۰] [شيبة: ۱۸۲۸۸].

<sup>• [</sup>۲۰۰۱] [شيبة: ۸۸۲۸۸، ۱۲۰۸۸، ۲۹۲۸۱].

#### 





- [١٢٠٠٣] عبد الرزاق ((ه) عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ بِالْبَحْرَيْنِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، إِلْبَحْرَيْنِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَو جُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَىٰ مَا بَقِي مِنَ الطَّلَاقِ .
- [١٢٠٠٤] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قال: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلُ آخَهُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَيْرِي، وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَيْرِي، وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِي، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَطَلَقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَة، فَأَفْتَاهُ أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْ مَعْ فَكِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ؟ حَلَّتْ مِنْهُ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وُمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ؟ فَأَلْ عُمَرَ أَيْضًا.
- [١٢٠٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.
- [١٢٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ غَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ : هِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
- [١٢٠٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ قَالَ: هِي عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ بَكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ.

<sup>• [</sup>۲۰۰۳] [شیبة: ۸۸۲۸۱، ۹۶۲۸۱، ۲۶۲۸۱].

١٥٢/٣]٩

<sup>• [</sup>۲۰۰۰] [شيبة: ۱۸۲۹۳، ۱۸۳۳۸].

<sup>• [</sup>۲۰۰۲] [شيبة: ۸۲۸۸، ۱۲۰۰۰].

<sup>• [</sup>۱۲۰۰۷] [شيبة: ۱۸۹۹].

#### المُصِنَّفُ لِلإِمِامِ عَبُدَالِ الرَّاقِ





- [١٢٠٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَشُرَيْحٍ، قَالَ عِمْرَانُ: هِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ، فَقَضَىٰ زِيَادٌ لِعِمْرَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ.
- [١٢٠٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَـذَّاءِ ، عَـنِ ابْـنِ سِـيرِينَ ، قَـالَ : قَـالَ عِمْرَانُ : هِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
  - [١٢٠١٠] وَقِالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ .
- ٥ [١٢٠١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْهُ (١٢٠١) عبد الرزاق، عَنْ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَضَى فِيهَا ثَبَيْهُ (١٠) بْنَ وَهْبِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.
- [١٢٠١٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِـيَ عَلَى مَـا بَقِـيَ مِـنَ الطَّلَاقِ .
- [١٢٠١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاق ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ .
- [١٢٠١٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (٢) عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ .
- [١٢٠١٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ وَشُرَيْحٌ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ .
- [١٢٠١٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ النِّكَ الْحَ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ.

<sup>• [</sup>۲۰۰۸] [شيبة: ۱۸۹۹].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بنيه» ، والتصويب من : «الثقات» لابن حبان (٧/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن ابن طاوس» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١٠/ ١٥) معزوا لعبد الرزاق .

## 





- [١٢٠١٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تُمْحَى نَلَاثُ ، وَلَا تُمْحَى اثْنَتَانِ .
- [١٢٠١٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا : النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ .
- [١٢٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ قَالَا: لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ، وَقَالَهُ شُرَيْحٌ.
  - [١٢٠٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ١٤ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٢٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ قَالَا: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ.
- [١٢٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ وَمَعْمَرٍ قَالَا: قَوْلُ (١) الْفَرِيقَيْنِ (٢) كِلَيْهِمَا: إِنْ لَم يُصِبْهَا (٣) الْآخَرُ، فَهِيَ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا.

## ٢٩- بَابُ الْبَتَّةِ وَالْخَلِيَّةِ

• [١٢٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الْبَتَّةُ؟ قَالَ: يُدَيَّنُ (٤)، فَإِنْ (٥) أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً.

١٥٢/٣]٩

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «في» ، والتصويب من «أقضية الرسول» لابن الطلاع (ص٧٧) .

<sup>(</sup>٢) يعني بالفريقين: الفريقين المذكورين في الآثار السابقة؛ فالفريق الأول الذي يرئ أنه نكاح جديد وطلاق جديد، والفريق الثاني الذي يرئ أنه ليس للزوج الأول إلا ما بقي له من الطلاق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «يصبهما» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) يُدَيَّن : يوكل إلى دِينه . (انظر : التاج ، مادة : دين) .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «قال» ، والتصويب من «الأم» للشافعي (٥/ ٢٧٧) من طريق ابن جريج ، به ، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١١/ ٤٧).

#### المصنف الإمام عنالا أفا





- [١٢٠٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَىٰ .
- [١٢٠٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّوْءَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلُقَتِ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً .
- [١٢٠٢٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: الْوَاحِدَةُ تَبِتُّ، رَاجِعْهَا.
- [١٢٠٢٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ ، جَاءَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، قَالَ عُمَرُ وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ : الْقَدَرُ ، قَالَ : فَعَلَىٰ فَلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّة ، قَالَ عُمَرُ وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ : الْقَدَرُ ، قَالَ : فَعَلَىٰ فَلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّة ، قَالَ عُمَرُ وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ : الْقَدَرُ ، قَالَ : فَتَلَا عُمَرُ : ﴿ وَلَوْ فَتَلَا عُمَرُ : ﴿ وَلَوْ فَتَلَا عُمَرُ : ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مُنَا لَكُونُ لِهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّالِي الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل
- [١٢٠٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ (١٤ ) وَالْبَرَيَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ هِي وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٍّ : هِي ثَلَاثٌ ، وَالْبَرِيَّةِ (١٠) مُولِيَّةُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا أَنْ شَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ شُفْيَانُ : وَيُسْتَحْلَفُ مَعَ التَّدْيِينِ .
- [١٢٠٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي التَّدْيِينِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «والربة» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٥٠) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٥١١٤) كلاهما من طريق الثوري ، به ، والأثر كها أثبتناه عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٣٣٤) لعبد الرزاق .

البرية : التي برئت من الأزواج ، أي : خلصت . (انظر : جامع الأصول) (٧/ ٥٩١).

# كالجالظلات





- [١٢٠٣٠] عبد الزّاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ (١٦) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فِي الْبَتَّةِ هِيَ ثَلَاثٌ .
- •[١٢٠٣١] عبد الرَّاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه بْنِ عُثْمَانَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا .
- [١٢٠٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ .
- [١٢٠٣٣] عبد الرزاق، عن ابْنِ عُييْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِيد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَة، إِلَىٰ عُرْوَة بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ ، قَالَ: وَأَيْنَ امْرَأَتِي؟ قَالَ: وَإِذَا هِي عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ ، قَالَ: وَإِذَا هِي تَرَكُتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ يَعْنِي : امْرَأَتَهُ ، قَالَ: فَهِي إِذَنْ طَالِقُ الْبَتَّة ، قَالَ: وَإِذَا هِي عَنْدَهَا ، قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَهِيْكَ ، عَنْدُ اللّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَهِيْكَ ، عَنْدَهُا وَاحِدَة (٢) وَهُو أَحَقُ بِهَا ، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّعٍ يُقَالُ لَهُ : رِيَاشُ بْنُ عَلَيًا جَعَلَهَا وَاحِدَة (٢) وَهُو أَحَقُ بِهَا ، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّعٍ يُقَالُ لَهُ : رِيَاشُ بْنُ عَلِيًا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً ، فَقَالَ عُرْوَةُ : إِنَّ هَذَا لَهُ وَ الإِخْتِلَافُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَنِ الْقَضَاءِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الطَّلَاقُ سُنَةٌ (٣) ، وَالْبَتَّةُ شُرَاكُ مُ وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الطَّلَاقُ سُنَةً أَنْ اللَّ وَلَا عَنِ الْقَضَاءِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الطَّلَاقُ سُنَةً فَى عَنْدَ بِدْعَتِهِ فَيَنْظُرُ (٥) مَا أَرَادَ بِهَا ۞ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بن» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٩/ ٤٤٤) ، و «نصب الرايـة» للزيلعـي (٢/ ٣٤٤) معزوا لعبد الرزاق ، ولفظ الزيلعي : «في الخلية ، والبرية ، والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا ثلاثا» .

<sup>• [</sup>۱۲۰۳۳] [شيبة: ١٨٤٤٤].

<sup>(</sup>٢) اضطرب في كتابته في الأصل ، والمثبت من «سنن سعيد بن منصور» (١٦٦٤) من طريق إسهاعيل بن أبي خالد ، به ، و «الاستذكار» لابن عبد البر (١٩/ ٢٩) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) كأنه في الأصل: «نيته» ، والمثبت من «الاستذكار».

<sup>(</sup>٤) البدعة: ما لم يرد عن الله سبحانه، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من فقهاء الصحابة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٨٥).

## المصنف الإمام عنوالتزاف





- [١٢٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، دَعَاهُ بَعْضُ أَمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَاسْتَعْفَاهُ (١) ، فَأَبَىٰ أَنْ يُعْفِيَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ ، أَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَالَ : أَمَّا الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةُ ، أَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَالًا وهَا إِيَّاهُ يُتَوَىٰ فِيهَا .
- [١٢٠٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَخَلَوْتِ مِنِّي ، قَالَ : يُدَيَّنُ .
- ١٢٠٣٦] عبد الراق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا .
- [١٢٠٣٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَبْ نِ عَبْدِ الْعَزِينِ قَالَ: لَـوْ كَـانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ، لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.
- [١٢٠٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةً.
  - [١٢٠٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.

• [١٢٠٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢) وَقَتَادَةَ فِي خَلِيَّةٍ (٣) ، وَخَلَـوْتِ ، قَـالَا: هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاستفتاه»، والتصويب من «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٢٧٧) من طريق ابن جريج، به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «المعرفة» (١٤٧١٢).

<sup>(</sup>٢) قوله : «معمر ، عن الزهري» وقع في الأصل : «الزهري ، عن معمر» وهو خطأ واضح ، والمثبت استظهارا.

<sup>(</sup>٣) الخلية : في الأصل : الناقة تطلق عقالها ويخلى عنها ، ويقال للمرأة : خلية ، كناية عن الطلاق . (انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥٤) .

## 





- [١٢٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: الْبَتَّةُ، وَالْخَلِيَّةُ، وَالْبَرِيَّةُ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَشَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَىٰ وَالْخَرَامُ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَشَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَهِيَ (١) أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا.
- [١٢٠٤٢] عبرالراق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَوْلُ الرَّجُلِ: أَنْتِ حَلِيَّةٌ، أَوْ عَلَوْتِ مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَرِثْتِ (٢) مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَرِثْتِ مَنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، أَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ حَلِيَّةٌ، وَأَنْتِ سَرَاحٌ، أَوِ أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ أَنْتِ مِنِّيةٌ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنُ (٤) إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ (٥)، وَإِلَّا فَلَا، قُلْتُ اللَّهُ ا

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي، قَالَ: وَيُدَيَّنُ، قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: قَدْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

• [١٢٠٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ ، عَنْ خَنْسَاءَ مُزَيْنَةَ ، أَنَّ زَوْجَهَا غَضِبَ ، فَقَالَ : إِنْ نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، فَوَنَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، فَوَنَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ فَنَزَلَتْ ، فَأَتَى زَوْجُهَا مَرْوَانَ ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَاهُ ، فَقَالَ مَرْوَانَ :

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «وهو» ، وسيأتي برقم: (١٢٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو برئت» وقع في الأصل: «وبنت» ، والتصويب من «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ١٢٨) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «سواء، قلت» وقع في الأصل: «أنت سواء، قال: قوله قلت»، والمثبت استظهارا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فيدينان» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حلاف» ، والتصويب من المصدر السابق.





أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوهَا بِي؟ كَلَّا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ ، مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَوِ الْبَتَّةَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُ : لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : هِيَ الْبَتَّةُ ، فَفَرَّقَ بَنْنَهُمَا .

- [١٢٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةً وَاللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّةَ أُخْرَىٰ بِمِسْوَاكِ، فَاسْتَفْتَىٰ عُمَرَ بْنَ وَاحِدَة بِمِحْدَحِ (١) فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّة أُخْرَىٰ بِمِسْوَاكِ، فَاسْتَفْتَىٰ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَاذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ ١٤ : وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ ١٤ : وَقَعَ فِي نَفْسِكَ أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ.
- [١٢٠٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى ، فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ .
- [١٢٠٤٦] عبد الزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَىٰ صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، إِنْ نَـوَىٰ وَاحِـدَةً فَوَاحِـدَةٌ ، وَإِنْ نَـوَىٰ ثَلَائـا فَثَلَاثُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٠٤٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّىٰ تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ: قَدْ بَيَّنَ، قُلْتُ: وَلِمَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ.
- ٥ [١٢٠٤٨] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ
  - (١) المجدح: خشبة طرفها ذو جوانب يخلط بها. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٣٧٢).
    - ١٥٣/٣]٠
    - [۲۲۰۲۱] [شيبة: ۲۲3۸۱].
    - ه [۲۰۴۸] [شیبة: ۱۸٤۳۷].
- (٢) في الأصل: «بن» وقبله لحق، وفي الحاشية كلمة غير واضحة، والتصويب من «معرفة الصحابة» لابن منده (ص ٢٥٢)، «الأسماء المبهمة» للخطيب البغدادي (٢/ ١١٣) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى (شيخ المصنف)، به، والحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» (٣/ ١٧٣)، والحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٦/ ٣٢٣) لابن قانع في «معجمه»، من طريق شيخ المصنف أيضا.



نَافِعِ (١) بْنِ عُجَيْرٍ أَنَّ (٢) رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ: فَاسْتَحْلَفَنِي شَلَاثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ ، ثُمَّ طَلَقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُمْرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ . وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْج ، حَدِيثَ أَبِي رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَقَهَا ثَلَاثًا .

- [١٢٠٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ .
- [١٢٠٥٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاث .

## ٣٠- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ

- [١٢٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ، قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ، قَالَ: إِنْ نَوَىٰ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ.
- [١٢٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ مَنْصُورِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَفِيفَةٌ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

#### ٣١- بَابُ قَوْلِهِ: اعْتَدِّي

- [١٢٠٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلَاقٌ .
- [١٢٠٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَوَىٰ اثْنَتَيْنِ ، وَإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ .

قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ.

• [١٢٠٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن نافع» ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن» والتصويب من المصادر السابقة.

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُلَالًا وَأَفَّ





- قَالَ: قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ .
- [١٢٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ، قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي هِيَ ثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ أُقِيمُهَا (١) الْأَوَّلَ فَهُوَ عَلَىٰ مَا قَالَ.
- [١٢٠٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي فَهِي وَاحِدَةٌ .
- [١٢٠٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : اعْتَدِّي ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا ، قَالَ : هِي وَاحِدَةٌ .
- [١٢٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُـوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
- [١٢٠٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ .

#### ٣٢- بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ

• [١٢٠٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : فِي قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْحَرَج ، هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ ﴿ زَوْجًا غَيْرَهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ .

• [١٢٠٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ مَرَّةً يَقُولُ : هِيَ ثَـلَاثٌ ، وَمَـرَّةً يَقُولُ : هِيَ ثَـلَاثٌ ، وَمَـرَّةً يَقُولُ : هُوَ مَا نَوَىٰ .

<sup>(</sup>١) كـذا في الأصل، ولعل الصواب: «أفهمها». ينظر: «المحلى» (٩/ ٤٤٧)، وينظر أيضا: (١٢٢٠٨).

١ [١٥٤/٣] ١٥٤]

# كالبلاق





- [١٢٠٦٣] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحَصِينِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَة، قَالَ: كَانَتْ أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَة، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ، قَالَ: كَانَتْ أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَة، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيْ عَرَجٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَهُونُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ (١).
- [١٢٠٦٤] عبد الزاق، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حَرَجٌ، فَسَأَلَ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ.

#### ٣٣- بَابُ اذْهَبِي فَانْكِحِي

• [١٢٠٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإَمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي فَتَزَوَّجِي فَتَزَوَّجِي فَتَزَوَّجِي فَتَزَوَّجِي فَيَوَا فَهِي وَاحِدَةٌ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ ، وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالًا: وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

- [١٢٠٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَانْكِحِي ، لَيْسَ بِشَيْء ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَىٰ طَلَاقًا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُ بِهَا .
- [١٢٠٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ (٢٠ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِا مُرَأَتِهِ: قَوْمِي اذْهَبِي وَنَحْوَ هَذَا، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا.
- [١٢٠٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ، قَالَ لإمْرَأَتِهِ: أَفْلِحِي، قَالَ: إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: «وهو يرى أنه أهون عليه من نعله» كذا في الأصل، والحديث أخرجه البغوي في «الجعديات» (٢٣٠٧) من طريق قيس، بلفظ: «أتراها أهونهن علي». ومن طريق البغوي أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٣٤٤)، وينظر: (١٢٠٦٤).

<sup>• [</sup>۲۰۶٤] [شيبة: ۱۸٤۸۱].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والصواب إثباته .

## المصنف للإمام عبنال لأأف



- TAN
- [١٢٠٦٩] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: اذْهَبِي، وَالْحَقِي، وَاخْرُجِي، وَنَحْوَ هَـذَا، فَالَ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَـيْتًا فَلَا شَيْءَ، وَلاَ يَكُنْ ثِنْتَيْنِ. شَيْءَ، وَلَا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ.
- •[١٢٠٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : مَا (١) نَوَىٰ .
  - [١٢٠٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ طَلَاقًا .

### ٣٤- بَابُ لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ

- [١٢٠٧٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَـالَ لِإِمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَإِنَّـكَ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّىٰ تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي ، قَالَ : قَدْ بَيَّنَ ، حَسْبُهُ قَدْ فَارَقَتْهُ .
- [١٢٠٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَيْسَتْ لِي (٢) بِامْرَأَةِ، قَالَ: هِي كَذْبَةُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَىٰ طَلَاقًا.
- •[١٢٠٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هِيَ كَذْبَةٌ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِيهَا.
- [١٢٠٧٥] عبر الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ إِذَا قَالَ : لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَة ، فَهِي وَاحِدَةُ إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلَاقًا ، قَالَ قَتَادَةُ : وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : مَا سَمِعْتَ فِيهَا ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَة ، فَقَالَ : مَا أَبْعَدَ ، قَالَ : فَأَمَّا رَجُلُ لَوْ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَة مَا تُطِيعِينَ لِي أَمْرًا ، وَهُو لَا يُرِيدُ الطَّلَاق لَمْ يَكُنْ شَيْئًا . لَوْ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَة مَا تُطِيعِينَ لِي أَمْرًا ، وَهُو لَا يُرِيدُ الطَّلَاق لَمْ يَكُنْ شَيْئًا .
- [١٢٠٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ ، يَقُولُ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ نَوَىٰ طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَـةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من "تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر (٤/ ٤٧٥) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «سنن سعيد بن منصور» (١١٥٩) من طريق مغيرة ، عن إبراهيم ، به .



- [١٢٠٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ : لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ ﴿؟ قَالَ : أُدَيِّنُهُ (١) ، قَالَ : قُلْتُ : قَدْ أَرْسَلْتُكِ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، وَأَمَّا مَا لَبَسَ عَلَيْكَ وَهَذَا النَّحْوُ ، قَالَ : دَيِّنُهُ ، قَالَ : أَمَّا مَا (٢) بَيَّنَ لَكَ فَاحْمِلْهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا مَا لَبَسَ عَلَيْكَ فَدَيِّنُهُ إِيَّاهُ .
- [١٢٠٧٨] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ إِنَّمَا النِّيَّةُ فِيمَا غَابَ عَنَّا .

#### ٣٥- بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: نَكَحْتَ؟ هَيَقُولُ: لَا

- [١٢٠٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَنَكَحْتَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ هِي كَذْبَةٌ .
  - [١٢٠٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِي كَذْبَةٌ .
  - [١٢٠٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ كَذْبَةٌ .

### ٣٦- بَابُ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ فَيُقِرُّ بِهِ

- [١٢٠٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَطَلَقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَكَذْبَةٌ ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ لُكُ بُعُمْ ، قَالَ : هِي كَذْبَةٌ . بِهِ ، قَالَ : وَسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هِي كَذْبَةٌ .
  - [١٢٠٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ .

### ٣٧- بَابُ حَبْلِكِ عَلَى غَارِبِكِ (٣)

• [١٢٠٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ زَمَنَ

(١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «دينه».

۱۵٤/۳] ٩

(٢) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.

• [۱۲۰۷۸] [شيبة: ۱۸۲۷۹].

(٣) حبلك على غاربك: أي: أنت مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح (انظر: النهاية، مادة: غرب).

#### المُصِنَّةُ فِي اللِمِالْمِ عَنْدَالْ الرَّاقِ





- عُمَرَ: حَبْلُكِ عَلَىٰ غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَىٰ غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَىٰ غَارِبِكِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ (١) ، فَقَالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ .
- [١٢٠٨٥] عِبِ *الرزاق ، عَنِ* التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ عُمَـرَ أَمَـرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَىٰ .
- [١٢٠٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَـالَ : حَبْلُـكِ عَلَـى غَارِبِكِ فَهِـي وَاحِدَةٌ ، وَمَا نَوَىٰ (٢) ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

# ٣٨- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

- [١٢٠٨٧] عبد الزاق، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ، قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ، قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- [١٢٠٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلِيْسَ بِشَيْءٍ . لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٠٨٩] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِي الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ (٣).
- [١٢٠٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَـةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٤).

<sup>(</sup>١) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو: الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وما نوى» كذا في الأصل، والذي في «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ٣٣) معزوًا لعبد الرزاق: «أو ما نوى».

<sup>• [</sup>۲۰۸۷] [شيبة: ۲۵۸۲، ۲۵۸۸].

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر كرره الناسخ قبل الأثر السابق.

<sup>(</sup>٤) سبق هذا الأثر برقم: (٨٨٠ ١٢) دون قوله: «بائنة ، وإن ردوها فهي واحدة» ، وزعم ابن حزم في «المحلي» (٩/ ٣٠٨) أنها قولان لعلي في النه على المحلية على المحلية المحلية

# كالمالاق





- [١٢٠٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ، قَالَ: هِيَ وَاحِـدَةٌ بَائِنَةٌ.
- [١٢٠٩٢] عبد الزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- [١٢٠٩٣] عبد الزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ وَثَابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
- [١٢٠٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَفَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَتُّ قَبِلُوهَا فَفَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَتُّ فَبِلُوهَا فَفَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَتُّ بِهَا.
- [١٢٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- •[١٢٠٩٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ﴿: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلَّقُوهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ بَرئَتْ مِنْهُ (٢).

• [۲۲۰۹۱] [شيبة: ۱۲۰۹۱].

• [۲۲۰۹۲] [شيبة: ۱۸۵۱۷].

(١) قوله: «فهي واحدة وهو أحق بها» ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩) ٣٠٨)، «الجوهر النقي» لابن المردق (٩/ ٣٠٨)، «الجوهر النقي» لابن التركماني (٧/ ٣٤٧) معزوًا فيهما لعبد الرزاق، بلفظ: «إن قبلوها فواحدة بائنة».

• [۱۲۰۹۳] [شيبة: ۱۸۵۱۷].

• [۲۰۹٤] [شيبة: ۱۲۰۸۱].

١[١٥٥/٣]٠

(٢) بهذا اللفظ علقه ابن المنذر في «الأوسط» (٩/ ١٨٣) عن عبد اللَّه بن أبي ربيعة ، وسيأتي عند المصنف برقم (١٢٧٦٩) عن ابن جريج ، عن ابن شهاب قال : سمعت الحارث بن عبد اللَّه قال : أيها امرأة =





• [١٢٠٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .

### ٣٩- بَابُ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

- [ ١٢٠٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ : قَدْ خَلَيْتُ سَبِيلَكِ ، وَلَا سَبِيلَ لَي عَلَيْكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى .
- [١٢٠٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَهُو يُرِيدُ الطَّلَاقَ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا .

# ٤٠- بَابُ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً

• [١٢١٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ (١) أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاقًا ، أَوْ أَرْبَعًا ، فَقَدْ طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً ، حَتَّى يَقُولَ: حَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا ، فَأَيَّ ذَلِكَ ، قَالَ: طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَةَ يَنْ تَطْلِيقَةَ يَنْ ِ مَحَتَّى يَقُولَ: اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، حَتَّى يَقُولَ: اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ كُلُّهُنَّ مُلِيقَةً مُنْ كُلَّهُنَّ مُلْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ كُلُّهُنَّ .

<sup>=</sup> جعل أمرها بيدها أو بيد وليها فطلقت نفسها ثلاث تطليقات فقد برئت منه . وبهذا اللفظ الأخير علقه ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٧/ ٥٨) عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة به .

وبهذا الأخير أيضًا أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/ ٤٤٠) من طريبق صالح ، عن ابن شهاب أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ذكر أن معاوية قضي أنه أيها . . . فذكره .

وبنحو الأخير أيضًا أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/ ٤٤١) من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن معاوية ﴿وَلِنُتُهُ.

<sup>• [</sup> ۱۲۱۰۰ ] [شيبة : ۱۸۳٦۲ ] .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الرجل»، والتصويب من «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح (١) تصحف في الأصل إلى: «الرجل»، والتصويب من «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح





#### ١١- بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ

- •[١٢١٠١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ ، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ ، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
- [١٢١٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ (١) تَطْلِيقَةِ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
- [١٢١٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ : إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا .
- [١٢١٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : إِصْبَعُكِ ، أَوْ شَعْرُكِ ، أَوْ شَعِيْ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .

### ٤٧- بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ

- [١٢١٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ ، قَالَ : فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَتَادَةُ .
  - [١٢١٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَىٰ .

#### ٤٣- بَابُ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ

- [١٢١٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْ دَ رَجُلٍ وَ الم الله عَنْ رَجُلٍ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ . وَاحِدَةً ، وَعِنْدَ رَجُلٍ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ .
- [١٢١٠٨] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ وَجُلَانًا. وَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ يَرَاهُ خِلَافًا.
- [١٢١٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَم ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «سدس»، وصوبناه استظهارًا.





• [١٢١١٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةِ ، وَآخَـ رُبِـ ثَلَاثِ كَانَتْ وَاحِدَةً ، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ .

### ٤٤- بَابُ يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ ١

- [١٢١١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ السَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ، عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ (١٠)؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِي آخَرَ، فَقَالَ: طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ؟
- [١٢١١٢] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلَا طَلَّقَ الْمَرَأَتَكُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : ذَلِكِ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى .

#### ٤٥- بَابُ طَالِقٍ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ

• [١٢١١٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي (٣) رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، يَقُولُونَ: هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

۱۵۵/۳]۵ ب].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «ثم» ، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «قال لا» ، والمثبت استظهارًا.

<sup>• [</sup>۱۲۱۱۲] [شيبة: ۱۸۱۸۲].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، والمثبت استظهارًا .





# ٤٦- بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطلَقانِ وَيُعْتِقَانِ (١) بِغَيْرِ نِيَةٍ

- [١٢١١٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ، قَالَ : يُدَيَّنَانِ .
- •[١٢١١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَ انِ (٢) بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَىٰ أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَىٰ وَاحِدِ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ، قَالَ: يُدَيَّنَانِ، وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلًا.
- [١٢١١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزَّهْرِيِّ .
- [١٢١١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ حَتُّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ قَضَيْتُ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ الطَّالِبُ: امْرَأَتَهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي، قَالَ : عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلُقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِب، وَقَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلُقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِب، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِب؛ بِاللَّهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ.
  - [١٢١١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ : يُدَيَّنَانِ ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدِ مِنْهُمَا . وَبِهِ نَأْخُذُ .
- [١٢١١٩] عبر الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ، أَنَّهُ كَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: إِنَّهُ كَذَا، قَالَ: ذَلِكَ إِلَيْهِمَا يُدَيَّنَانِ.
- [١٢١٢٠] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، أَنْ يُكَلِّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، أَنْ يُكَلِّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ، فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي، قَالَ يُدَيَّنُ.

<sup>(</sup>١) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «يختلفان» ، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن حجر (٤/٢٥٦) معزوًا لعبد الرزاق .





• [١٢١٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَـمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ ، ثُمَّ تَطْلُقُ .

• [١٢١٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَدْتُ كَذَا، وَقَالَتْ هِيَ: بَلْ هُوَ كَذَا، اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ.

#### ٤٧- بَابُ الْمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِثْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ

• [١٢١٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجُ ، أَبَدًا ، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ ، فَقَالَ : الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ : تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ ، قَالَ : شَئِلَ قَالَ : وَبَلَغَنِي مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَسَالِمٌ ، وَسَالِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَسَالِمٌ ، وَسَالِمٌ ، وَسَالِمٌ ، وَسَالِمٌ عَنْهَا ، فَقَالَا : تَبِيعُهُمْ وَتَرَوَّجُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ ، فَقَالُوا: إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا ، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ .

## ٤٨- بَابُ الرَّجُٰلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ

- [١٢١٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وَعَبْدُهُ حُرِّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، يُقَدِّمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ ، قَالَا: إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَلَا عَتَاقَةٌ ، يَقُولَانِ: إِذَا بَرَّ.
  - [١٢١٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .
- [١٢١٢٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، قَالَ : لَا ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ .

٥ [٣/٢٥١ أ].



• [١٢١٢٧] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ بَرَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .

- [١٢١٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَرَّ .
- [١٢١٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ : أَلْكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُريْحٍ : أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ .
- •[١٢١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِإَمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا، وَإِنْ صَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمَّى، قَالَ: لَا يَصْنَعُهُ، وَإِنْ مَسَهَا (١٠). مَسَّهَا (١٠).

### ٤٩- بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

- [١٢١٣١] عبر الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ مُغِيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنّا، فَأَكَلَ زُبْدًا فَأَكُلُ لَبَنّا وَأِنْ حَلَفَ أَلّا يَأْكُلُ زُبْدًا فَأَكُلَ لَبَنّا لَأَبُنِ، وَإِنْ حَلَفَ أَلّا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكُلَ لَبَنّا لَمْ يَحْنَثُ، وَإِنْ حَلَفَ أَلّا يَأْكُلَ شَحْمًا كَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ أَلّا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكُلَ شَحْمًا حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ أَلّا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكُلُ شَحْمًا حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ أَلّا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكُلُ شَحْمًا حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ أَلّا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكُلُ شَحْمًا حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ أَلّا يَأْكُلُ شَحْمًا فَأَكُلُ شَحْمًا فَأَكُلُ لَعْمُا لَمْ يَحْنَثُ.
- [١٢١٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُـوَّدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي ، فَيُـوَّخُرُهُ ، فَيَقُـولُ : أَنَا عَلَىٰ يَمِينِي،

<sup>• [</sup>۱۲۱۲۸] [شيبة: ۱۸۳۱۸].

<sup>(</sup>١) قوله : «وإن ضربت له أجلا مسمى ، قال : لا يـصنعه ، وإن مـسها» كـذا في الأصـل ، والمعنـي غـير مستقيم ، ولعل الصواب : «وضرب لها أجلا مسمى ، قال : لا تصنعه ، وإن مضى» .

<sup>(</sup>٢) الحنث : الإثم ، والحنث في اليمين : نقضها والنكث فيها . (انظر : النهاية ، مادة : حنث) .

### المصنف الإمام عبدالاتاف





قَالَ : أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا ، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هُـوَ عَلَىٰ يَمِينِهِ كَمَا قَالَ .

- [١٢١٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا، فَأَكَلَ سَمَكًا (١) مَقَالَ: أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ، وَالنِّيَةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ.
- [١٢١٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ خَتَنٍ (٢) لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا ، فَقَالَ : هَذَا اللَّحْمُ .
- [١٢١٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَلَّا تُكَلِّمَ فُلَانَةً بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيتُهَا فَقَالَتِ (٣) امْرَأَتُهُ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا فُلَانَةُ ، قَالَ : قَدْ كَلَّمَتْهَا .
- [١٢١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِإِمْرَأَتِهِ أَلَّا يَشْرَبَ لِقَوْمِ لَبَنَا، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنَا وَسَوِيقًا (٤)، قَالَ: فَقَالَ: اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامِ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ (٥).
- [١٢١٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَـذَا الثَّوْبَ الْ عَيْرُكَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطِ فَسُرِقَ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لُبِسَ .
- [١٢١٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَيْسَ بِكَلَامٍ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «سمنا» ، والتصويب من «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٣/ ١٢٣) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الختن : كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب، وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته، والجمع الأختان . (انظر : مختار الصحاح، مادة : ختن) .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «هذه» ، ولا معنى له .

<sup>(</sup>٤) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).

<sup>(</sup>٥) قوله: «والطعام سويق» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «والسويق طعام».

۵[۳/۲۵۱ ب].





- [١٢١٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ، قَالَ: يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ.
- [١٢١٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاء ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّة ، فَجَاءَتْه ، قَالَ : إِنْ كَانَ نَوَىٰ أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْ سِهِ ، فَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ ، وَإِنْ كَانَ نَوَىٰ أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا ، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ .
- [١٢١٤١] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأْتِهِ أَلَّا تَـدْخُلَ دَارَ فُلَانِ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ الدَّارَ، قَالَ: لَيْسَ بِطَلَاقٍ.
- [١٢١٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ ، قَالَ : قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ (١) .
- [١٢١٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مَنْهُ ، أَوْ أَهْدَىٰ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَوُ (٢) ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ يُوقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ .
- [١٢١٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ يَحْلِفُ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُـوَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ ، إِذَا كَانَ نَوَىٰ أَنْ يُؤَدِّيهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ .

### ٥٠- بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأْتِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ حَلَفَ

•[١٢١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ لَـهُ أَرْبَعُ نِـسْوَةٍ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَ شَاءَ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «قبل ذلك» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو أهدئ له ذلك الرجل الآخر» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أو أهدي ذلك لرجل آخر».

<sup>• [</sup>١٢١٤٥] [شيبة: ١٨٣١٢].





- [١٢١٤٦] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
- [١٢١٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا .
  - [١٢١٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
- •[١٢١٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَـهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ ، وَلَا يَسْرِقْنَ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ ، قَالَ : يُجْبَرُ عَلَىٰ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً ، حَتَّىٰ يَحِلَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ ، قَالَ : يُجْبَرُ عَلَىٰ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً ، حَتَّىٰ يَحِلَّ لَهُنَّ التَّرَوُّ جُ .

### ٥١- بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ

• [١٢١٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى عَلَى امْرَأَتُهُ أَخْرَى . فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءِ .

قَالَ : وَقَالَ ابْنُ طَاوُسِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَيْسَ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ.

- [١٢١٥١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ فِي رَجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّعْبِيِّ : نِيَّتُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُؤْخَذُ عَلَى الشَّعْبِيُّ : نِيَّتُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُؤْخَذُ بِمَا تَكَلَّمَ .
  - [١٢١٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نِيَتُهُ ٩.
- [١٢١٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَىٰ عَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنْ كَذَلِكَ ، قَالَ : مَا أَرَىٰ عَلَيْهِ شَيْئًا .

<sup>(</sup>١) الجحود: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: جحد).

<sup>• [</sup>۱۲۱۵۰] [شيبة: ١٨٣٥٤].

<sup>.[</sup>i 10V/T]û





قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

- [١٢١٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأْتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَهُـوَ يَـرَىٰ أَنَّهَا الْأُخْرَىٰ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَيُؤْخَذُ بِنِيَّتِهِ الَّتِي نَوَىٰ.
- •[١٢١٥٥] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ لَـهُ امْرَأَتَانِ نَهَـىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ لَـهُ امْرَأَتَانِ نَهَـىٰ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْحُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَـىٰ، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: فُلانَةُ، أَخَرَجْتِ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا.

قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ: تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ.

• [١٢١٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ لَأُطْلَقَنَكِ، وَلَهُ امْرَأْتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَىٰ فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وُعِدَتِ لَأُطُلَقَنَكِ، وَلَهُ امْرَأْتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَىٰ فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وُعِدَتِ الطَّلَاقَ فَلَيسَتْهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَرَآهَا فَطَلَقَهَا وَحَسِبَهَا الَّتِي نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَالَ: تُطَلَّقُ الَّتِي نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَالَ: تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَىٰ.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: تُطَلَّقَانِ مَعًا.

#### ٥٢- بَابُ الإِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- [١٢١٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُكَلِّمَ فُلَانَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي ، قَالَ : إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ الإسْتِثْنَاءُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ .
- ٥ [١٢١٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» . قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا» ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» .

<sup>• [</sup>٥٥١٢] [شيبة: ١٨٣٥١، ١٨٣٥٢].

٥ [١٢١٨] [التحفة: د١٩١١٦]، وسيأتي: (١٧٢٩٤).





• [١٢١٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَنْ يُـؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَىٰ أَجَلِ وَقْتِهِ ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ : إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ قَالَ : لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ .

### ٥٣- بَابُ الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ

- [١٢١٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيْصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْأَجَلُ.
- [١٢١٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَـامِعٍ، عَـنِ الْحَكَـمِ بْـنِ عُتَيْبَةً فِـي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَـذَا وَكَـذَا، ثُـمَّ يَمُـوتُ وَاحِـدٌ مِنْهُمَـا قَبْـلَ أَنْ يَفْعَلَ ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
- [١٢١٦٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي رَجُلِ يَقُولُ لِإَمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْها حَتَّىٰ يَمُوتَ ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا قَالَ : وَأَخَبُ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ .
- [١٢١٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الْبِنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَ هُ حَتَّى يَفْعَلَ الْبِي الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَ هُ حَتَّى يَفْعَلَ اللهِ عَيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
- [١٢١٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ : لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
- [١٢١٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ ﴿ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ (١) يَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .

۵[۳/۲۵۱ ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن قتادة قال وسمعت قتادة» كذا وقع في الأصل ، وفي السياق شيء ، والظن أن معمـرًا روئ عن قتادة عن أحد من الفقهاء قولًا ، ثم روئ معمرُ عنه قولَه المذكور ، واللَّه أعلم .





- [١٢١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَـهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّىٰ يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا.
- [١٢١٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، لِأَمْرِ (١) لَا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّىٰ يَكُونَ ذَلِكَ ، وَلَـهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا .
- [١٢١٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَىٰ سَنَةٍ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ.
- [١٢١٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَىٰ سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ .

- [١٢١٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَيْسَتْ بِطَلَاقِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْأَجَلُ ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ .
  - [١٢١٧١] عبد الرزاق، عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [١٢١٧٢] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ أَجَلِ، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ.
- [١٢١٧٣] قال التَّوْرِيُّ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ يَجِيءَ الْأَجَلُ ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .

وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ .

• [١٢١٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي رَجُلِ قَالَ لِامْرَأْتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةَ فَأَنْتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأمر»، والتصويب من «المحالي» لابن حزم (٩/ ٤٨٠) من طريق المصنف، به.

<sup>• [</sup>۱۲۱٦۸] [شيبة: ۱۸۱۸۷].





طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَىٰ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : أَمَّا الَّتِي قَالَ : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ : مَتَىٰ حِضْتِ حَيْضَةَ ، فَحَتَّىٰ تَغْتَسِلَ مِنْ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ : مَتَىٰ حِضْتِ حَيْضَةَ ، فَحَتَّىٰ تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا ، لِأَنَّهُ لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ .

## ٥٤- بَابُ الرَّجُٰلِ يَحْلِفُ أَلَّا يُحْدِثُ (١) فِي الْإِسْلَامِ

• [١٢١٧٥] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلِ طَلَقَ امْرَأْتَهُ ، إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ ، فَاكْتَرَىٰ بَغْلَا إِلَىٰ حَمَّامِ أَعْيَنَ ، فَتَعَدَّىٰ بِهِ طَلَقَ امْرَأْتَهُ ، إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ ، فَاكْتَرَىٰ بَغْلَا إِلَىٰ حَمَّامِ أَعْيَنَ ، فَبَاعَ الْبَغْلَ ، وَاشْتَرَىٰ بِهِ خَمْرًا فَشَرِبَهَا ، قَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ شِئْتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ طَلَقَهَا قَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ شِئْتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَهُ طَلَقَهَا قَالَ : فَجَعَلُوا يُرَدِّدُونَ عَلَيْهِ الْقِصَّة ، وَيُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرَهُ حَدَثًا .

#### ٥٥- بَابُ الْجِينِ وَالزَّمَانِ

- [١٢١٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثٌ إِلَىٰ أَنْ يُوقِّتَ وَقْتًا .
- [١٢١٧٧] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الزَّمَانُ سَنَتَانِ ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرِ .
- [١٢١٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (٢) الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : الْجِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : انْتَقَرَهَا عِكْرِمَةُ (٣) .

<sup>(</sup>١) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>• [</sup>۱۲۱۷۸] [شيبة: ۲۲۰۸، ۱۲۲۱۶].

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ٤١) من طريق الدبري ، عن عبـد الـرزاق ،
 وهو: عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني الكوفي . وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٧/ ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «انتقرها عكرمة» كذا في الأصل، قال الخطابي بعدما ساق هذا الحديث: «ومعنى انتقرها: أي استخرجها واستنبط علمها من كتاب الله، يريد قوله تعالى: ﴿ تُوْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [ابراهيم: ٢٥]، وأصله من النَّقْر، وهو البحث عن الشيء، والانتقار أيضًا بمعنى الاختصاص؛ فكأنه على هذا التأويل يقول: قد اختص عكرمة بها، وتفرد بعلمها». اه.





#### ٥٦- بَابُ طَلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

- [١٢١٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، قَالَ طَاوُسٌ ، وَحَمَّادٌ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ .
- [١٢١٨٠] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ۞ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَنِثَ ، لَـمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ حِينَ اسْتَثْنَى .
  - وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .
  - [١٢١٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ .
- [١٢١٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ : لَـيْسَ اسْـتِثْنَاؤُهُ بشَيْءٍ .
- [١٢١٨٣] عِبْ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَقَـدْ شَـاءَ اللَّـهُ الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّهُ.
- ٥ [١٢١٨٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّا النَّبِيُ عَيَّا مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّا مُعَادُ، مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَهُ وَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَهُ وَخُرِّ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَهُ وَحُرِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُ وَحُرِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَإِذَا قَالَ لَا مُرَأَتِهِ : أَنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَإِذَا قَالَ لا مُرَأَتِهِ أَنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ اسْتِثْنَاءُ لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ ».
- [١٢١٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حَنِثِ .

١[٣ ٨٥١١].

ه [۱۲۱۸٤] [شيبة: ۱۸۳۲۹].

<sup>• [</sup>۱۲۱۸۲] [شيبة: ۱۸۳۲۸].





• [١٢١٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ (١) مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ.

#### ٥٧- بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

٥ [١٢١٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ ، أَبُورُكَانَة ، وَإِخْوَتُهُ أُمَّ رُكَانَة ، وَفَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَة ، فَجَاءَتِ النَّبِيَ ﷺ وَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَة ، فَجَاءَتِ النَّبِي ﷺ وَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَة ، لِشَعْرَة أَخَذَتُ النَّبِي ﷺ فَرَق بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِي ﷺ خَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَة وَإِخْوَتِهِ ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : «أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلانَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلانَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلانَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلانَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : «أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلانَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَقُلانَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَقَالَ النَّبِي ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ : «طَلِقْهُا» ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : «رَاجِعِ امْرَأَتُكَ كَذَاهِ مِنْ عَبْدِ مَنْ مَعْرَا ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ عَيْفِي لِعَبْدِ يَزِيدَ : «طَلِقْهُا» ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : «رَاجِعِ امْرَأَتُكَ كُذَاهِ» ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُهَا ثَلَاقًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا» ، وَتَلَا : "كَمْ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُهُ ٱلنِي عَلَى اللَّهُ قَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا» ، وَتَلَا عَلَقْتُهُ النِي إِنَا عَلَقْتُهُ النِي عُلَى اللَّهُ قَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا» ، وَتَلَا عَلَى اللَّهُ قَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا» ، وَتَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَوْنَ فُلَانَا عَلَيْهُ مُ النِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُنْ الْمُ الْقَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمِّي (٣) الْمُزَنِيَّة سُهَيْمَةَ بِنْتَ مُويْمِرِ.

٥ [١٢١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي (٤) رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَة، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقَ امْرَأَتَهُ ثَلَافًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقَ : «أَنْ يُرَاجِعَهَا»، وَقَرَأَ النَّبِيُ عَيْقَ : وَقَدْ عَلِمْتُ»، وَقَرَأَ النَّبِيُ عَيْقَ : عَقَلْ عَلِمْتُ»، وَقَرَأَ النَّبِيُ عَيْقَ :

<sup>• [</sup>١٢١٨٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٥٦] [شيبة: ١٨٣٢٥].

<sup>(</sup>١) له ثنياه: أي: له ما استثناه . (انظر: مجمع البحار، مادة: ثنا) .

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ ، وقع في الأصل : «يا أيها النساء» ، والمثبت هو التلاوة ، وينظر : «سنن أبي داود» (٢١٨٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «بعض الركانيات تُسمى» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «بعض الركانيين يُسمي».

٥ [١٢١٨٨] [التحفة: د ٢٦٨١]، وتقدم: (١٢١٨٧).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «سنن أبي داود» (٢١٨٥) من طريق المصنف، به، وينظر الحديث السابق.





- «﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُ وهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]» الآية، قال: فَارْتَجَعَهَا.
- ٥ [١٢١٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ (١) ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ (٢) عَلَيْهِمْ.
- ٥ [١٢١٩٠] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : تَعْلَمُ أُنَّهَا (٣) كَانَتِ الثَّلَاثُ ۞ تُجْعَلُ وَاحِدَة ، عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِة ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلَاقًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ .
- ٥ [١٢١٩١] عبد الراق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، أَنَّ طَاوُسَا أَخْبَرَهُ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاء ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاقًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاقًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَوِلَا يَةِ عُمَرَ إِلَّا أَقَلَهَا ، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : قَدْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَكُنْ رُبُمْ فِي هَذَا الطَّلَاقِ ، فَمَنْ قَالَ شَيْنًا فَهُوَ عَلَىٰ مَا تَكَلَّمَ بِهِ .

٥ [١٢١٨٩] [الإتحاف: طح قط كم شحم ٧٨٤٠].

٥ [١٢١٩٠] [التحفة: م دس ٥٧١٥].

۵[۳/۸۵۱ب].

<sup>(</sup>۱) قوله: "وسنين من خلافة عمر" كذا في الأصل، والحديث أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" (۱) قوله: "وسنتين من (۱٤٩٥)، والإمام أحمد في "المسند" (۲۹۲۲) كلاهما من طريق المصنف، بلفظ: "وسنتين من خلافة عمر"، وصوب القاضي عياض في "المشارق" (۲/ ۲۲٤) رواية الجمع؛ بدليل قوله في الحديث الآخر: وثلاثاً من إمارة عمر، وينظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «فأمضوه» ، والتصويب من «صحيح مسلم» ، و «مسند الإمام أحمد» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «تعلم أنها» كذا وقع في الأصل، وكذا جاءت الرواية من طريق المصنف عند الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٣)، وابن حزم في «المحلي» (٩/ ٣٩٠)، والذي عند مسلم في «صحيحه» (١٤٩٥/)، و«السنن» لأبي داود (٢١٨٩) من طريق المصنف أيضًا بلفظ: «تعلم أنها».





- ٥ [١٢١٩٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ (١) عُبَادَةَ بْنِ (٢) الصَّامِتِ قَالَ: طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَـهُ أَلْـفَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ (١) عُبَادَةَ بْنِ (٢) الصَّامِتِ قَالَ: طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَـهُ أَلْـفَ تَطْلِيقَةٍ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَمَا اتَّقَىٰ اللَّهَ جَدُكَ ، أَمَّا ثَلَاكٌ فَلَهُ ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ (٣) وَتِسْعُونَ فَعُدُوانٌ وَظُلْمٌ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَذَبُهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ » .
- [١٢١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهُب، وَقَالَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَمْ؟ قَالَ: لَقِي رَجُلٌ رَجُلًا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَةِ (٥)، وَقَالَ: إِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ.
- [١٢١٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ؟ قَالَ : تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ سَائِرَهُ .
  - [١٢١٩٥] قال إِبْرَاهِيمُ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [١٢١٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَوُ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَيُرِيدُ هَـوُلَاءِ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَيُرِيدُ هَـوُلَاءِ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بن» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٣٩٢) من طريـق المـصنف ، به ، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢٧٥) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «وتسعة» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>• [</sup>۱۲۱۹۳] [شيبة: ۱۸۱۰۰].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٣٧٧) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) الدِّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان، مادة: درر).

<sup>• [</sup>۱۲۱۹٦] [شيبة: ۱۸۱۱۰].





ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلَاقَ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلَاقَ، فَمَنْ طَلَقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ، وَمَنْ لَبَّسَ جَعَلْنَا بِهِ لُبْسَهَ، وَاللَّهِ لَا تُلَبِّسُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ نَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ (١)، نَعَمْ هُوَ كَمَا يَقُولُ (٢).

قَالَ: وَنَرَىٰ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الْأَرْض، ثُمَّ قَالَ هَذَا ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ.

- [١٢١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (٣) إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي: قَدْ بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٤): لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَمَا لَيْ يَعْرَفُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَيُرَخِّصُ لَهُ، فَقَالَ: ثَلَاثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ، وَسَائِرُهَا عُدُوانٌ.
- [١٢١٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ .
- [١٢١٩٩] عِم الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ (٥) اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ الْعَيْزَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ الْعَيْزَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ الْمَاتُ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَةِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) قوله: «نتحمله عنكم» وقع في الأصل: «نحمله عليكم»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨١١٠) من طريق ابن سيرين، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «مصنف ابن أبي شيبة» : «تقولون» ، وهو أشبه بالصواب .

<sup>• [</sup>۱۲۱۹۷] [شيبة: ۱۸۰۹۷، ۱۸۰۹۹].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٢٦)، «المحلي» لابن حزم (٣) ليس في الأصل، واستدركناه من المصنف، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن مسعود» وقع في الأصل: «ابن عباس» وهو خطأ واضح، والمثبت من المصادر السابقة.

<sup>• [</sup>۱۲۱۹۸] [شيبة: ۱۸۰۹۱].

<sup>• [</sup>۱۲۱۹۹] [شيبة: ۱۸۰۸۹].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عبد» ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ٣٩٣) من طريق المصنف ، به .

٥ [٣/ ١٥٩ أ].

### المُصِنَّةُ فِي اللِمِامْعَ بُلِالْ الرَّافِ





- [١٢٢٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (١) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ ثَلَافًا، قَالَ: لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا، لَا يَزِيدُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ.
- [١٢٢٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.
- [١٢٠٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَطَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ : رَجُلُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، وَيَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ .
- [١٢٢٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ كَثِيرٍ وَالْأَعْرَجُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- [١٢٢٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ : تَأْخُذُ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ .
  - [١٢٢٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- [١٢٢٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ لَـهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ! عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ .

وَذَكَرَهُ ابْنُ (٢) مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

<sup>• [</sup> ١٢٢٠٠] [التحفة: دس ٦٤٠١] [شيبة: ١٨٠٨٨].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (٩/ ٣٩٣) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۲۲۲۰۱] (شيبة: ۱۸۱۱۲].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والصواب المثبت .





• [١٢٢٠٧] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَـالَ: جَـاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَبَقِيتُهَا عَلَيْكَ وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا (١).

### ٥٨- بَابُ الرَّجُٰلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً

- [ ١٢٢٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا ، قَالَا : يُدَيَّنُ .
- [١٢٢٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أُمَّ فَ مَ قَالَ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَة ، وَإِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْهَا لِأُسْمِعَهَا قَالَ: أَمَّا فِي النَّيَّةِ فَوَاحِدَةٌ ، وَأَمَّا فِي الْفَيَّةِ فَوَاحِدَةٌ ، وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ ، وَسَوَاءٌ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ (٢) ، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

#### ٥٩- بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا

• [١٢٢١٠] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا، قَالَ: قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ، فَهِي طَالِقٌ وَاحِدَة، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ. قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً فَهِي طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ.

#### ٦٠- بَابُ الْحَرَامِ

• [١٢٢١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ، قَالَ: يَمِينٌ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾ الْآيَة [التحريم: ١]، قُلْتَ:

<sup>• [</sup>۱۲۲۰۷] [شيبة: ۱۸۱۰۳].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «تم الجزء بحمد اللَّه وعونه ، وحسن توفيقه ، يتلوه في الرابع إن شاء اللَّه تعالى باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أنت طالق، أنت طالق» كذا في الأصل، ولا يستقيم به السياق؛ لأن مقتضى الكلام أن تكون هذه المسألة مختلفة عن المسألة المتقدمة وأن لها نفس الحكم، ولعل الصواب: «أنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق» ثلاث مرات، فكلاهما جائز، وينظر «المغني» لابن قدامة (٧/ ٣٦٩).

### المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَنِّلُ الزَّافِ





- وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ، قَالَ<sup>(١)</sup>: قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلَاقِ، قَالَ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ عَلَيًّ عَالَةً مِ أَوْ كَانَ الطَّلَامِ أَوْ كَانَ الطِّلَامِ مَا أَوْ كَاَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ هِي عَلَيَّ حَرَامٌ.
- [١٢٢١٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ قَالَ : هِـيَ عَلَـيَّ كَالـدَّمِ ، أَوْ كَلَحْـمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ .
- [١٢٢١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَالَ : هِيَ يَمِينٌ .
- [١٢٢١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ.
- [١٢٢١٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: هِيَ يَمِينٌ .
- [١٢٢١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَـالَ : هِـيَ يَحِينٌ .
- [١٢٢١٧] قال عِبد الرزاق: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هِي يَمِينٌ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].
- [١٢٢١٨] عبد الزال ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : هِيَ يَمِينٌ ، وَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٩/ ٤٠٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>١٢٢١٦] [شيبة: ١٨٥٠٤].

<sup>• [</sup>١٢٢١٧] [التحفة: خم ق ٥٦٤٨] [الإتحاف: عه قط حم ٧٦٢٣] [شيبة: ١٨٥٠٤، ١٨٤٩٩].

<sup>• [</sup>۱۲۲۱۸] [شيبة: ۱۸۵۰۵، ۱۸۵۰۵].





٥[١٢٢١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَلَفَ بِيَمِينِ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ ، فَقَالَ : حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا .

- [١٢٢٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ ۩ يُكَفِّرُهَا .
- [١٢٢٢١] وَإِمَّا الثَّوْرِيُّ ، فَذَكَرَهُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ
   قَالَ : إِنْ كَانَ نَوَىٰ طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ .
- [١٢٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ.
- [١٢٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : إِنْ نَـوَىٰ طَلَاقًا فَهِـيَ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٢٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَ نَـوَىٰ وَاحِـدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ فَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
- [١٢٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِي يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِي يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ .
  - [١٢٢٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا نَوَىٰ ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ .
- [١٢٢٢٧] عبد الرّاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَـالَ : هِـيَ ثَلَاثٌ .

한[3/1].

<sup>• [</sup> ۱۲۲۲۱ ] [شيبة : ۱۸٤۹۰ ] .

<sup>• [</sup>۱۲۲۲٤] [شيبة: ١٨٤٩٣].

### المصنف الإمام عبدالاناف





- [١٢٢٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ نَوَىٰ ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُ وَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ .
- [١٢٢٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ ، وَكَانَ قَتَادَةً يُفْتِي بِهِ .
- •[١٢٢٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ: مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً (١) ثَرِيدٍ (٢).
- [١٢٢٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ.
- [١٢٢٣٢] عبد الرّاق ، عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ مُحَـرَّرٍ ، عَـنْ يَحْيَـىٰ بْـنِ أَبِـي كَثِـيرٍ ، عَـنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانًا .
- [١٢٢٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي .
- [١٢٢٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ حُرِّمَتْ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١٢٢٣٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَيَّ مَرَامٌ، قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ. عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ.

<sup>• [</sup>۲۲۲۳] [شيبة: ۲۰۵۸].

<sup>(</sup>١) الجفنة: القصعة الكبيرة. (انظر: مجمع البحار، مادة: جفن).

<sup>(</sup>٢) الثريد والثريدة: ما يهشم من الخبز ويبل بهاء القدر وغيره وغالب الا يكون إلا من لحم . (انظر: اللسان ، مادة: ثرد).

<sup>• [</sup>۱۲۲۳۱] [شيبة: ١٨٥٠٠].

<sup>• [</sup>۱۲۲۳٤] [شيبة: ١٨٥١٦].

<sup>• [</sup>١٢٢٣٥] [شيبة: ١٨٤٨٦].

# كالخلاف





- [١٢٢٣٦] عبد الراق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍ و (۱) وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ ، جَعَلَ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَئِنْ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ .
- [١٢٢٣٧] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولَانِ: هِيَ ثَلَاثٌ.
- [١٢٢٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
- [١٢٢٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ، قَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّم، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ ﴿. أَنْ تُؤَخِّرَ ﴿.
- [١٢٢٤٠] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ، قَالَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ (٢)، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
- [١٢٢٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ ، يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ .
- [١٢٢٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ أَيُّـوب ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ وَهْبٍ قَالُوا : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ (٣) ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ : عِنْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والتصويب من «كنز العمال» (٢٧٩١٣) معزوًا للمصنف، وينظر: «التقريب» (ص ١٩٧).

١/٤]٩

<sup>• [</sup>۲۲۲۴] [شيبة: ۱۲۲۸۳].

<sup>(</sup>٢) الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).

<sup>(</sup>٣) الظهار: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت على كظهر أمي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٩٦).

### المُصِنَّفُ اللِّمِامِ عَبُدَا لَوْاقِيا





- [١٢٢٤٣] *عبد الرزاق* ، عَنْ بَكَّادٍ ، عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ .
- [١٢٢٤٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ ، قَالَ : هِي ظِهَارٌ .
- [١٢٢٤٥] عبد الراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ فِي الْحَرَامِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ وُجُوهِ: إِنْ نَوَىٰ طَلَاقًا فَهُوَ عَلَىٰ ثَلَاثًا فَقُلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَاثِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَاثِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَاثِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَىٰ يَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنُو شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ .
- •[١٢٢٤٦] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَـالَ : رُفِعَ إِلَىٰ عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَـيَّ حَـرَامٌ ، قَـالَ : مَـا كُنْـتُ لِأَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا .

### ٦١- بَابُ النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ

- اعبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : رَجُلْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ غَيْرِهِ
   عَلَىٰ أَمْرٍ أَلَّا يَفْعَلُهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا ، قَالَ : مَا أَرَىٰ عَلَيْهِ مِنْ شَيْء ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرُو .
- [١٢٢٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ .
- [١٢٢٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى ، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْتًا ، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ .
- •[١٢٢٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، فَسَأَلْتُ لَهُ (١) سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ وَمُجَاهِدًا فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاح، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «أخبرني ابن خثيم فسألت له» كذا في الأصل، وفيه سقط لا نـدري مـا هـو، فـما الـذي أخـبر بـه ابن خثيم؟ وما الذي سئل عنه ابن جبير ومجاهد؟ وقد فتشنا عن أحدٍ رواه أو نقله فلم نجد، فاللّه أعلم.

<sup>(</sup>٢) **التدبير**: تعليق عتق العبد على موت سيده ، تقول: دبرت العبد؛ إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية ، مادة: دبر).

## كالخلكاف





- •[١٢٢٥١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي النَّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ، قَالَ مُعْمَر، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
- [١٢٢٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ قَالَ : نَسِيَ رَجُلُ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
- [١٢٢٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ .
- •[١٢٢٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ، فَحَلَفَ بِطَلَقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ.

#### ٦٢- بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ ١

- [١٢٢٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَـضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرِ هُوَلَهُ ظَالِمٌ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ .
- [١٢٢٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : أَكَانَ يَرَاهُ يَمِينَا؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .
  - [١٢٢٥٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ.
- [١٢٢٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَ الشَّعْثَاءِ قَ الَ : لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْتًا .
  - [١٢٢٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءِ وَطَاوُسِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٢٢٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا .

### المُصِّنَّةُ فِي الْمِرَامِ عَبُدَالِ أَزَاقِ ا





- [١٢٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ.
- [١٢٢٦٢] عبد الزراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْتًا .
- [١٢٢٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ الْأُوْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَاقُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ا
  - [١٢٢٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا .
- [١٢٢٦٥] عبد الراق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ ، ثَوُفِّي وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ ، قَالَ : فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَىٰ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ ثُوفِي وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلَا فِهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَأَنْكَحَنِي ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بَعَثَ إِلَى أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَأَنْكَحَنِي ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بَعَثَ إِلَى فَاحْتُمِلْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا حَدِيدٌ وَسِيَاطٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّياطِ ، وَإِلَّا فَاحْتُمِلْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا حَدِيدٌ وَسِيَاطٌ ، فَقَالَ : طَلَقْهُا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّياطِ ، وَإِلَّا فَادَتُهُ إِلَا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّياطِ ، وَإِلَّا فَاحْتُمِلْتُ إِلَيْهِ اللَّهِ بَعْدَا الْحَدِيدِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا ، أَوْ قَالَ : بَتَتُهَا ، فَسَأَلْتُ أَوْتُكَ بِهِذَا الْحَدِيدِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا ، أَوْ قَالَ : انْتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّة ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا : فَرَدَّاهَا فَلَا : فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّة ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا : فَرَدًاهَا عَلَى . الْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدِينَةِ ، فَلَمَا أَنَا وَابْنُ عُمَرَ ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّة ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا : فَرَدًاهَا عَلَى . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ ، فَقَصَعْتُ عَلَيْهِمَا : فَرَدًاهَا عَلَى اللَّهُ ال
- [١٢٢٦٦] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَةً (٢) لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، فَوَطِئ (٢) لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، فَوَطِئ (٣) عَلَى رِجْلِي ، قَالَ : وَكَانَ قَالَ : فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطلِّقَهَا ثَلَاثًا ، فَابِتٌ أَعْرَجَ ، قَالَ : فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي ، قَالَ : فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطلِّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : فَطَلَّقُهُا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : فَطأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ : فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطُبُهَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطُبُهَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عُمَرَ ،

<sup>• [</sup>۲۲۲۳] [شيبة: ۱۸۳۳۲].

<sup>(</sup>١) الأثر ذكره ابن حزم في «المحلي» (٧/ ٢٠٩) معزوا لعبد الرزاق بلفظ: «إن ابن عباس لم ير طلاق المكره».

<sup>(</sup>٢) السرية: الجارية المتخذة للمِلْك والجماع. (انظر: اللسان، مادة: سرر).

<sup>(</sup>٣) الوطء والتوطؤ: الدوس بالقدم . (انظر: النهاية ، مادة : وطأ) .





فَقَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ لَيَأْمُرَنَّكَ بِذَلِكَ ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا ، فَقَالَ: انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ .

- [١٢٢٦٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ ، أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٢٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ ثَابِتِ الْأَعْرَجِ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، أَحْسِبُهُ قَالَ: أُمَّ وَلَدِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّىٰ كَادُوا يَدُقُوا رِجْلِي، وَقَالُوا: لَا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّىٰ تُطَلِّقَهَا، قَالَ ١٤ فَطَلَقْتُهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ طَلَاقُكَ بِشَيْءٍ.
- [١٢٢٦٩] عبد الرزاق، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِي الْحَسَنِ، عَنْ عَلِي أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ طَلَاقَ الْكُرُو شَيْتًا، أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ.
- [١٢٢٧٠] وَإِمَّا الثَّوْرِيُّ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : الطَّلَاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ (١).
- [١٢٢٧١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : كُلُّ طَلَاقِ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ .
- ٥[١٢٢٧٢] عبد الزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ (٢) حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُجُوّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

١[٤/٢ب].

<sup>• [</sup>۱۲۲۲۹] [شيبة: ۱۸۳۳۱].

<sup>(</sup>١) المعتوه: المجنون المصاب بعقله . (انظر: النهاية ، مادة: عته) .

<sup>• [</sup> ۱۲۲۷۱ ] [شيبة : ۱۸۲۱۳ ، ۱۸۲۱۵].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (١/ ١١٢) ، وينظر : «تهذيب الكهال» (٣٠/ ١٨١) ، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٣٤٠) من طريق هشام ، به .





- ٥ [١٢٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: «فَلَاثُ (١) لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِنَ ابْنُ آدَمَ: الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ».
- [١٢٢٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ : إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشَّرْكِ كَانُوا كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ بِشَيْء ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ : إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشَّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْء ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ .
- [١٢٢٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ، إِنَّمَا افْتَدَىٰ بِهِ نَفْسَهُ.
  - [١٢٢٧٦] عِبدَ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالًا : طَلَاقُ الْمُكْرَو جَائِزٌ .
  - [١٢٢٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَاقُ الْمُكْرَة جَائِزٌ .
- [١٢٢٧٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّلُطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّصُوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّصَّ يُقْدِمُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ لَا يَقْتُلُهُ .
- [١٢٢٧٩] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالسَّجْنُ كُرُهُ، وَالسِّجْنُ كُرُهُ. وَالسِّجْنُ كُرُهُ.
- •[١٢٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَنْظَلَةَ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ. فَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَخَفْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: ثلاث» وقع في الأصل: «ثلاث قال» ، والتصويب من «كنز العمال» (٣٤٥٤٣) ، «جمع الجوامع» للسيوطي (ص ١١٢٧٩) معزوا للمصنف.

<sup>• [</sup>۱۲۲۷۵] [شيبة: ۱۸۳٤٥].

<sup>• [</sup>۱۲۲۷۸] [شيبة: ۱۸۳۵۰].

<sup>• [</sup>۲۲۸۰] [شيبة: ۲۸۸۹۱].





### ٦٣- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ أَوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ

- [١٢٢٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ وَجَـابِرٍ، عَـنِ الـشَّعْبِيِّ فِـي الرَّجُل يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ فِي الْمَنَامِ، قَالَا: لَيْسَ بِشَيْءٍ
  - [١٢٢٨٧] وَقِيَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .
- [١٢٢٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَـنْ عَلِـيِّ قَـالَ: أَتَىٰ رَجُلِّ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اذْهَـبْ فَأَقِمْـهُ فِـي الـشَّمْسِ ، فَقَالَ : اذْهَـبْ فَأَقِمْـهُ فِـي الـشَّمْسِ ، فَاضْرِبْ ظِلَّهُ .
- [١٢٢٨٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، قَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ.

#### ٦٤- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ

- [١٢٢٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُهُ ۞ وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْتًا.
- [١٢٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: لَقَدْ طَلَّقَ.
- [١٢٢٨٧] عِمِ الرَّالِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَا يَذْكُو لِسَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ ابْنَةَ عَمِّ لَهُ ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوَسُوسُ إِلَيْهِ بِطَلَاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَـيْسَ عَلَيْكِ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ .
- [١٢٢٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: مَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

<sup>• [</sup>۱۲۲۸٤] [التحفة : ت س ۱۰۰۲۷ ، د س ۱۰۰۷۸ ، د (ت) س ۱۰۱۹۱ ، ق ۱۰۲۰۵ ، د ۱۰۲۷۷] [شیبة : ۱۹۰۹۰].

٥[٤/٣]].





• [١٢٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، سَأَلَ رَجُلُ الْحَسَنَ فَقَالَ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ: أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيْء، قَالَ: وَسَأَلُ الْ قَتَادَة، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ، قَالَ: فَسَأَلَ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ اللَّذِي فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ، قَالَ: فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْتًا.

## ٦٥- بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأْتِهِ بِطَلَاقِهَا

- [١٢٢٩٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِف.
- [١٢٢٩١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ .
- [١٢٢٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: الْخَبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: الْكِمَّابُ وَلَيْهِمْ . الْكِتَابُ كَلَامٌ، ﴿ فَأَوْجَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ١١]، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِمْ .
- [١٢٢٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْتًا.
- [١٢٢٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا.
  - [١٢٢٩٥] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
- [١٢٢٩٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِطْ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بِلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وسئل» ، والمثبت هو المناسب للسياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زيد» وهو تحريف؛ لأن جابر بن زيد - وهو: أبو الشعثاء - لا يروي عن الشعبي وطبقته ، وإنها يروي عن عكرمة وابن عمر وابن عباس وهذه الطبقة ، ولا يروي عنه معمر ، وإنها يروي عنه شيوخ معمر كعمرو بن دينار وأيوب وقتادة ، والذي يروي عن الشعبي ، ويروي عنه معمر ، هو: جابر بن يزيد الجعفي ، والله أعلم .

## كاللاق





- [١٢٢٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُ رْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي.
- [١٢٢٩٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَىٰ وِسَادَةٍ ، فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ .

## ٦٦- بَابُ الرَّجُٰلِ يَجْعَدُ امْرَأْتَهُ الطَّلَاقَ ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ؟

- [١٢٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ (١)، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ .
- [١٢٣٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ .
- •[١٢٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ فَالْ وَالْمَتَطَاعَتْ. قَالَ: تَفِرُ مِنْهُ مَا السَّتَطَاعَتْ.
- [١٢٣٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٢) قَالَ : إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ ، فَهُمَا وَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا .
- [١٢٣٠٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ قَالًا: تَفِرُ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَلَا يَصِيبُهَا إِلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تستحلف» ، والمثبت من الذي بعده .

١[٤/٣ب].

<sup>• [</sup>۱۲۳۰۲] [شيبة: ۱۸۵۳٤].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو أبو الشعثاء الفقيه الكوفي لم يدركه الثوري، ولعل الصواب: «جابر بن يزيد» وهو الجعفي الكوفي من شيوخ الثوري.





- [١٢٣٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّىٰ يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ .
- •[٥١٣٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ: وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَىٰ قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْتًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ مَعْمَرٍ.

## ٦٧- بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

• [١٢٣٠٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ .

قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ .

- [١٢٣٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَـهُ وَقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِي طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ حَتَّىٰ تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّىٰ تَمْلِكَ .
- ٥ [١٢٣٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ (١) ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّزَالِ ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ (٢) ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتُمَ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ (٢) ، وَلَا وَصَالَ ، وَلَا يُتُمَ بَعْدَ الْحُلْمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَقَ قَبْلَ النَّكَاحِ » ، فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ : بَعْدَ الْحُلْمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَق قَبْلَ النَّكَاحِ » ، فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ :

<sup>• [</sup>۲۳۰۱] [شيبة: ۱۸۱۲۰، ۱۸۲۰].

<sup>• [</sup>۱۲۳۰۷] [شيبة: ۱۸۱۱۲، ۱۸۱۲۰].

٥ [١٣٠٨][التحفة: د ١٠١٦٠، ق ١٠٢٩٤]، وسيأتي: (١٢٣٠٩).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «جوهر» ، وكتب في الحاشية بخط مغاير: «وصوابه: جويبر ، هكذا خرجه ابن ماجه في «سننه» ، وجويبر بن سعيد متروك» . ووقع على الصواب في «نصب الرايسة» للزيلعي (٣/ ٢١٩) معزوا للمصنف . ينظر: «تهذيب الكيال» (٥/ ١٦٧) . ينظر أيضًا الموضع الآي برقم: (١٤٨٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الفصال: الفطام. (انظر: اللسان، مادة: فصل).

## 





يَا أَبَا عُرْوَةَ ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ (١) عَلِيِّ مَوْقُوفٌ ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ .

- [١٢٣٠٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
- [١٢٣١٠] عِبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
- [١٢٣١١] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى.
- [١٢٣١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ عَلِيًّا قَالَ : قُلْتُ : قَلْتُ : لَيْسَ بِشَيْء . قَالَ : قُلْتُ : لَيْسَ بِشَيْء .
- ٥ [١٢٣١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ (٢) ، عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» .
- ٥[١٢٣١٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
  - (١) ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٢٥) معزوا للمصنف.
    - [١٧٣٠٩] [التحفة: د ١٠١٦٠، ق ١٠٢٩٤] [شيبة: ١٧٣٣٨، ١٨١١٥]، وتقدم: (١٢٣٠٨).
      - [ ١٢٣١٠] [شيبة: ١٨١٣٠]، وسيأتي: (١٢٣٢٧).
        - [ ١٢٣١١] [التحفة: ق ١٠٢٩٤] [شيبة: ١٨١١٥].
- (٢) كذا في الأصل: «عمرو بن شعيب عن طاوس» ، وعند الحاكم (٣٦١٧) وعنه البيهقي (٧/ ٣٢٠): من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج ، به فقالا: «عن عمرو بن دينار عن طاوس» ، وهو خطأ ، فقد أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢٦/٥) من طريق عبد المجيد عن ابن جريج ، وعبد بن حميد في (ص ٧١) من وجه آخر ، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن طاوس ، به ، وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٣٨٤) أن الحاكم والبيهقي أخرجاه من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، به ، وهو الصواب .





عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِاً قَالَ : «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ » .

- ٥[١٢٣١٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (١)، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسَا يُحَدِّثُ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ » . يُحَدِّثُ ﴿ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكُ » .
- ٥ [١٢٣١٦] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مَ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ» .
- [١٢٣١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ قَالَ: ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ قَالَ: ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِذْ كَانَ حَنِثَ، امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِي طَالِقٌ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِنْ كَانَ حَنِثَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحُ فَلَا طَلَاقَ حَتَّىٰ يَنْكِحَ.
- [١٢٣١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ، فَقَالُوا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا.
- [١٢٣١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
- [١٢٣٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاحِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَسَمَّاهُمْ فَلَا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا، غَيْرَ أَنِّي أَرَىٰ مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ وَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاح.

ه [۱۲۳۱۵] [شيبة: ۱۸۱۱۲، ۳۷٤۷۳].

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «عبد»، وهو سبق قلم والتصويب من «الاستذكار» (١٨/ ١٢٤) معزوا للمصنف، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٢٦٣ وما بعدها).

<sup>۩[{{}}].</sup> 

## المالكان الم





- •[١٢٣٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ.
- [١٢٣٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَمَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : لَا طَلَقَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَمْلِكُ ، فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ .
- [١٢٣٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالًا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ.
  - [١٢٣٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .
- [١٢٣٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاح .
- [١٢٣٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عَلَا يَقُولُ: ﴿إِذَا نَكَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُو جَائِزٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عَلَا يَقُولُ: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ اللَّهُ وَمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُهُ وَهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ .
- [١٢٣٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ ، أَنْ يَشِالَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ : فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .

قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، وَسِمَاكُ ۞ ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ ، وَالْ وَسُمَاكُ ، وَسُمَاكُ ، وَقَالَ بِهِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ: وَقَالَ سِمَاكُ :

<sup>• [</sup>۱۲۳۲٦] [شيبة: ۱۸۱۳۲].

<sup>• [</sup>۱۲۳۲۷] [شيبة: ۱۸۱۳۰].

١ [ ٤ / ٤ ب] .

#### المصنف الإمام عنوال وافيا





إِنَّمَا النِّكَامُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ ، وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا ، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ ، فَأَعْجَبَهُمْ ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ .

- [١٢٣٢٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالَا : سَمَّى الْأَسْوَدُ امْرَأَةً ، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِي طَالِقٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا .
- [١٢٣٢٩] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَقَتَ ا امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ (١) كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- [١٢٣٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ .
  - [١٣٣١] الثوري ، عَنْ زَكَرِيًّا وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .
- [١٣٣٣] عبد الرَّاق ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ الْمَقَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلَّا أَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِي طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَهُوَ كَمَا قُلْتَ .
- [١٢٣٣٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِي طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِهَا فَهِي حُرَّةٌ ، قَالَ : هُو كَمَا قَالَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ : أَوَلَيْسَ قَدْ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِهَا فَهِي حُرَّةٌ ، قَالَ : هُو كَمَا قَالَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ : أَولَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةً إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌ .

#### ٦٨- بَابٌ كَيْفَ الظِّهَارُ؟

• [١٢٣٣٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يُظَلِهِرُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ ﴾ [المجادلة : ٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» ، والتصويب من الأثر التالي .

<sup>• [</sup>۱۲۳۲۸] [شيبة: ۱۸۱٤۳].

<sup>• [</sup>۱۲۳۳۳] [شيبة: ۱۸۱٤۹].

## كالتلكي





- [ ١٢٣٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ [المجادلة : ٣] ، قَالَ : جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُظَاهِرُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .
- [١٢٣٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣]، قَالَ: الْوَطْءُ (١) إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالرَّوْوِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
- [١٢٣٣٧] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظَّهَارُ ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَارَةَ .

## ٦٩- التَّظَاهُرُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ (٢)

- [١٢٣٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِـذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ذَاتِ رَحِمٍ أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ ، كُلُّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ .
- [١٢٣٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ، فَنَرَىٰ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ .
  - [١٢٣٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ .
- [١٢٣٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمِ أُخْتٍ ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ .
- [١٢٣٤٢] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم ﴿، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الوطي» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم . (انظر: النهاية ، مادة : حرم) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «بذات رحم محرم» .

<sup>.[</sup>أ٥/٤]⑰

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُدَالِ أَوْنِ





- [١٢٣٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ بِلَااتِ مَحْرَمِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ .
- [١٢٣٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ ، قَالَ : لَيْسَ بِظِهَارٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ .
- [١٢٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَـالَ: قُلْتُ لِعَطَـاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَـالَ رَجُـلُ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ، قَالَ ذَلِكَ التَّظَاهُرُ.
- [١٢٣٤٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظَّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثُ فَ فَلَا شَيْءَ .

#### ٧٠- بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- [١٢٣٤٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامِ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلِ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
- [١٢٣٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامَــا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
- [١٢٣٤٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ .
- ٥ [١٢٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ .

# ٧١- بَابُ ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٣]

• [١٢٣٥١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [١٢٣٥] عبد الزوق عُن ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [المجادلة : ٣] ، قَالَ : الْوِقَاعُ (١) نَفْسُهُ .

<sup>(</sup>١) الوقاع والمواقعة : الجماع . (انظر : اللسان ، مادة : وقع) .





- [١٢٣٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِه وَعَبْدِ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ : الْوُقُوعُ نَفْسُهُ .
  - [١٢٣٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالًا : الْوِقَاعُ نَفْسُهُ .

## ٧٧- بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنِ امْرَأْتِهِ

- [١٢٣٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسًا، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا (١) بِمَنْزِلَةِ الَّا يَتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: لَا.
- [٥٥٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلِ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، هَلْ يَرَىٰ مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا نُهِي عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ . الْوِقَاعِ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ .
- [١٢٣٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ .

#### ٧٣- بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسًا

- [١٢٣٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : الْعِتْقُ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ فِي الظَّهَادِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا .
- [١٢٣٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ، وَالطَّعَامِ، وَالطَّعَامِ، وَالطِّيَامِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينزله» ، والمثبت هو الموافق للسياق.





#### ٧٤- بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ ١ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ

- [١٢٣٥٩] عِبِدَالِرَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ رَأْي .
- •[١٢٣٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَـالَ: إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ، أَعْتَقَ.
- [١٢٣٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا أَيْسَرَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، أَعْتَقَ .
- [١٢٣٦٢] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ للْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ : يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ .
- [١٢٣٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ.
- [١٢٣٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةِ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً .
- •[١٢٣٦٥] عبد الرَّاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادِ قَالَا: إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ ، أَعْتَقَ قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ : لَـوْصُـمْتُ ثَمَانِيَةً وَحَمْسِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَدَرْتُ لَأَعْتَقْتُ .
- [١٢٣٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ: يُهْدَمُ الصَّوْمُ ، قَالَ: وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمَ مَا بَقِيَ .





#### ٧٥- بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَشُ

- [١٣٣١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظَّهَارِ ، ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ ، قَالَ : فَلْيَسْتَأْنِفْ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فَأَفْطَرَ فِي يَـوْمِ فَيُعْمِ (١) ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ .
- [١٢٣٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ فَقَالَ : كُنَّا نَرَىٰ أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّىٰ كَتَبُنا فِيهِ إِلَىٰ إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ .
- [١٢٣٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَـسْتَأْنِفُ صِيامَهُ .
- [١٢٣٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَسْتَأْنِفُ .
- [١٢٣٧١] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَقْضِي ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ .
- [١٢٣٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، يَقُولُ : فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ .

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .

- [١٢٣٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ .
- [١٢٣٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَـهُ عُذْرٌ، وَيَقُولَانِ: يَقْضِي.

<sup>(</sup>١) الغيم: السحاب المحمل بالماء. (انظر: اللسان، مادة: غيم).

<sup>• [</sup>۱۲۳۷۳] [شيبة: ۱۲۵۰۲].

## المُصِنَّفُ لِلإِمَامِ عَنْدَالِ رَّاقِ





- [١٢٣٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ .
- [١٢٣٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ ﴿ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ ، قَالَ : يُتِمُّ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ .

قِيلَ لِمَعْمَرٍ: جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : يَدْخُلُ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ

- [١٢٣٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ (١) لَمْ يُوَالِ حِينَئِذِ، يَقُولُ: يَسْتَأْنِف.
- [١٢٣٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ ا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ .
- [١٢٣٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُـرَّةِ الْهِـلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا ، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا .

## ٧٦- بَابُ الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكْفِيرِ (٢)

- [١٢٣٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرُ حَتَّىٰ أَصَابَهَا، قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلَهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ، قُلْتُ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدِّ أَوْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ.
- •[١٢٣٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ قَالَ: كَفَّارَةٌ وَالِحَدَةٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.

١[٤/٢١].

<sup>(</sup>١) يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «قبل التكفير» .

## كالتلطلاق





- [١٢٣٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ .
- ه [١٢٣٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَيَّيْ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّيْ : "وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟" قَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ حِجْلَيْهَا، النَّبِيُ عَيِي : "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ أَوْ قَالَ: سَاقَيْهَا فِي ضَوْء الْقَمَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيِي : "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ».
  - ٥ [١٢٣٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . . . مِثْلَهُ .
- ٥[١٢٣٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ يَكِيُّ بِكَفَّارَةِ وَاحِدَةٍ .
- ٥ [١٢٣٨٦] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَلْمَانَ (١) بْنِ صَحْدٍ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، فَا مَنْ صَحْدٍ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانَ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهَا فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهَ : «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَة»؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ : وَقَالَ : لَا ، قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا ، قَالَ : لا ، قَالَ النَّبِي عَيْقٍ : «يَا فَرُوهُ بْنِ عَمْدٍ و ، أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَق» ، وَهُ وَ مِسْكِينًا »؟ قَالَ : لا ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : «يَا فَرُوهُ بْنِ عَمْدٍ و ، أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَق» ، وَهُ وَ مِسْكِينًا »؟ قَالَ : لا ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ : «يَا فَرُوهُ بْنِ عَمْدٍ و ، أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَق» ، وَهُ وَ مِسْكِينًا » وَلُدُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، فَلْيُطْعِمْهُ سِتِينَ مِسْكِينًا » ، «يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا " ) ، أَوْ سِتَّة عَشَرَ صَاعًا ، فَلْيُطْعِمْهُ سِتِينَ مِسْكِينًا » ،

٥ [١٢٣٨٣] [التحفة: دت س ق ٦٠٣٦].

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «سليهان»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٤٢) من طريق المصنف، به، وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٣٣٣): «سلهان بن صخر البياضي المظاهر من امرأته، وقيل سلمة بن صخر، وهو الصواب».

<sup>(</sup>٢) المكتل: وعاء كبير يسع خمسة عشر صاعًا ، والمصاع مكيال قدره: ٢ , ٠٤ كيلو جرام . (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

## المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُدُالِانْ أَفْ





فَقَالَ ﴿: أَعَلَىٰ أَفْقَرِ مِنِّي؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (١) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي (٢) ، قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبْ بِهِ إِلَىٰ أَهْلِكَ» .

- [١٢٣٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا (٣) ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ .
  - [١٢٣٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ .
- [١٢٣٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : كَفَّارَتَانِ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ .

## ٧٧- بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

- •[١٢٣٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ م مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ .
- [١٢٣٩١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (٤) وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
- [١٢٣٩٢] عبد الراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُهَا (٥) وَلَـيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَىٰ رَبِّهِ .
  - [١٢٣٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا .

٩ [ ٢/٤] أ

<sup>(</sup>١) اللابتان: الأرض التي ألبستها الحجارة السود، وهما: حرة واقم (شرق المدينة)، من جهة طريق المطار، وحرة الوبرة وتسمئ: الحرة الغربية. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) رسمه في الأصل كالمثبت وأيضا: «منَّا».

<sup>(</sup>٣) قوله : «تطعمهم جميعا» وقع في الأصل : «تطمعهم خصا» ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ولعل الصواب: «حفص بن سليمان» فإنه من أصحاب الحسن، ولمعمر رواية عنه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يرثه» ، وأثبتناه استظهارا.





• [١٢٣٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُكَفِّرُ وَيَرِثُهَا ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .

## ٧٨- بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- [١٢٣٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرُ حَتَّىٰ طَلَقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَمَعَتْ (١)، ثُمَّ طَلَقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مُكَا يَكَفِّرُ. مَاتَ عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ.
- [١٢٣٩٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأُوَّلُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ لَلْأَقَلُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظَّهَادِ .
- [١٢٣٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ : لَا يُجَامِعُهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ .
- [١٢٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ.
- [١٢٣٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.

قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «فجومعت» .





# ٧٩ - بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَفْعَلْ ثُمَّ يُطلِّقُ وَاحِدَةً وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ

- [١٢٤٠٠] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى الْمَرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، حَتَّىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ﴿ ، ثُمَّ الْمَرْأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا تَدْخُلَهَا ، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ (١) فُرْقَةٍ ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّالُ النَّي حَلَفَ أَلَّا تَدْخُلَهَا ، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ (١) فُرْقَةٍ وَكَانَ قَتَادَةً يُفْتِي بِهَذَا .
  - [١٢٤٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا .
- [١٢٤٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ قَالَ لَامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجَتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاقًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّىٰ إِذَا انْقَصَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ، دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاقًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، حَتَّىٰ إِذَا انْقَصَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ، وَالْ يَنْكِحُهَا، حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [٦٢٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِ الطَّلَاقِ أَلَّا تَدْخُلَ دَارًا، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ دَخَلْتِ الدَّارَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَقَعَ الْجِنْثُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ وَإِنْ دَخَلْتِ (٢) الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأُولَى، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا.
- [١٢٤٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلَتْ كَذَا، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّىٰ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَهَا وَوْجُهَا الْأَوَّلُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَهَا وَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَعَلْتَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ حِنْثٌ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.

<sup>.[[</sup>v/{]@

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك عن» وقع في الأصل: «عن ذلك» ، وما أثبتناه أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «دخل» ، والمثبت هو الموافق للسياق .





## ٨٠- بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- •[١٢٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا.
- [١٧٤٠٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلِ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحُهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
- [١٧٤٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الطِّهَارِ .
- [١٢٤٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ .
  - [١٢٤٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ .
- •[١٢٤١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يُنْكَحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ .
- [١٢٤١١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا .

#### ٨١- بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

- [١٢٤١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٤١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ يَقُولَانِ (١) : إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّىٰ فَكَفَّارَاتٌ شَتَّىٰ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّىٰ فَكَفَّارَاتٌ شَتَّىٰ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّىٰ فَكَفَّارَاتٌ شَتَّىٰ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) قبله بالأصل: «لا» ، والظاهر أنها مقحمة .

## المصنف للإعام عندالة





- [١٢٤١٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ﴿ : إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَى ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ .
  - [١٢٤١٥] عِبْ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ .

قَالَ مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةً وَالْحَسَنَ ، يَقُولَانِ فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَبُلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ .

- [١٢٤١٦] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُسٍ وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا ، قَالَا : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّىٰ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَـمْ يُكَفِّرْ.
- [١٢٤١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَـوْ ظَـاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
- [١٢٤١٨] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ مَطَرٍ مَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَعْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَى ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ .
- [١٢٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٍّ: إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَى، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
- [١٢٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينِ كَفَّارَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.

ٷ [ ٤/٧ ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من ترجمته ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٨/ ٣٦٤ ، ٣٦٥) .





#### ٨٢- بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

- [١٢٤٢١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَـهُ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَقَالَ : قُلْانَهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَالَ : فُلَانَهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، وَأُلُونَ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ .
  - [١٢٤٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
- [١٢٤٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ .
- [١٢٤٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
- [١٢٤٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلَّا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ ابِ وَالْمُسَعَّة ، فَقَالَ عُمَرُ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٤٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِـسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
  - قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ.
- [١٢٤٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتِ .
- [١٢٤٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ ۞.





## ٨٣- بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ (١) أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ

- [١٢٤٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَـهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءِ ، قِيلَ لَهُ : ﴿ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ [المجادلة : ٣] عُقُوبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : فِي الْإِيلَاءِ (٢) عَلَى نَاحِيَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
- [١٢٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرِ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ.
- [١٢٤٣١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءِ ، مَتَىٰ كَفَرَ فَهِيَ امْرَأْتُهُ .
- [١٢٤٣٢] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا (٣) قَالَ الزُّهْ رِيُّ: لَيْسَ لَهُ وَقْتُ .
- [١٢٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلِ قَالَ: الْمَرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً.
- [١٧٤٣٤] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَـالَ: لَـيْسَ لِلظِّهَادِ وَقْتٌ، مَتَىٰ كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
- •[١٢٤٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ فِي رَجُلِ تَظَاهَرَ مِن امْرَأْتِهِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ، فَهُوَ إِيلَاءٌ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه لموافقة الترجمة لما تحتها من الآثار.

<sup>(</sup>٢) **الإيلاء**: اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٣٤٥).

<sup>• [</sup> ۱۲٤٣٠ ] [شيبة : ۱۸۲٤۲ ] .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة السياق ، إذ إن الحسن - وهو البصري - ليست له رواية عن الزهرى .

<sup>• [</sup>۱۲٤٣٣] [شيبة: ١٨٦٤٠].





- [١٢٤٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هُوَ إِيلَاءً.
- [١٢٤٣٧] وأمّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ مَا قَالَا: لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتُ ، مَتَى كَفَرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ .
- [١٢٤٣٨] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارَ، وَالْإِيلَاءَ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ.

# ٨٤- بَابٌ هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ؟

- [١٢٤٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ .
  - [١٧٤٤٠] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ .
- [١٢٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ.
- [١٢٤٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا .

#### ٨٥- بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأُمَةِ

- [١٢٤٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُطِأَهَا .
  - [١٢٤٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ .
- [١٢٤٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِيُقَدِّمْ إِلَيْهَا شَيْتًا .

<sup>• [</sup>١٢٤٣٩] [شبية: ١٢٧٦٤].

<sup>• [</sup>۲۲۶۲۱] [شيبة: ۱۲۷۲۳].

## المُصِّنَّةُ فِي الْمِالْمُ عَنْدَالْ الْزَافِي





- [١٢٤٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ ، قَالَ حَمَّادٌ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ .
- [١٢٤٤٧] عبد الرزاق ٩ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .
- [١٢٤٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةُ الْأَمَةِ .
- [١٢٤٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : هُنَّ مَعْنَ النِّسَاءِ .
- [ ١٧٤٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ .

وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .

- [١٢٤٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ (١٠ أَمَتِهِ، قَالَ: أَمَّا أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، كَمَا عِدَّتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
- [١٧٤٥٢] عبد الراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلِ ظَاهَرَ مِنْ سَرِيَّتِهِ كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ [المجادلة : ٣].

#### ٨٦- بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ

• [١٢٤٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةِ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، قَالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا فَنَرَىٰ أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ كَأَبِيهَا، قَالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا فَنَرَىٰ أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عن» ولعل ما أثبتناه هو الصواب ، قال اللَّه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَلِّهِ رُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ﴾ [المجادلة : ٣] ، وينظر : (١٢٣٤٥) ، (١٢٣٩٠) .





شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا .

- [١٧٤٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَىٰ ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا.
- •[٥٩٤٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ تَظَاهُوُهَا قَالَتْ: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: يَمِينُ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا

#### ٨٧- بَابُ ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا

- [١٢٤٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ ، فَاسْتُفْتِيَ لَهَا فُقَهَا ءُ كَثِيرٌ ، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنَ أَلْفَيْنِ .
- [١٢٤٥٧] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَأَشْعَثَ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَأَشْعَثَ، عَنِ الْبُنِ سِيرِينَ نَحْوًا مِنْ هَذَا.
- [١٢٤٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مَوْلَىٰ لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَطَبَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأْبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأْبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتِ: احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأْبِي، فَاسْتَفْتَتْ بالْمَدِينَةِ فَأُفْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتَنْكِحَهُ.
- [١٧٤٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَة ، قَالَ : قَالَتْ بِنْتُ طَلْحَة أَحْسَبُهُ قَالَ : قَالَ : فَاطِمَهُ لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأْبِيهَا ، ثُمَّ نَكَحَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالُوا : تُكَفِّرُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا، مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، قَالَا: لَيْسَ بِظِهَارِ(١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بظاهر» ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.





#### ٨٨- بَابٌ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفَّرَ

• [١٢٤٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ قَـالَ الْمُظَاهِرُ ﴿: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّىٰ يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ.

## ٨٩- بَابٌ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

• [١٢٤٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءِ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ.

وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا ، وَهُوَ قَوْلُنَا .

#### ٩٠- بَابُ الْإِيلَاءِ

• [١٢٤٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا.

قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يَكُونَ يَمِينًا .

- [١٢٤٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْإِيلَاءُ: أَنْ يَجْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلَا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
- [١٢٤٦٤] عِبِ الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَـمِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
  - [۲۶۲۰] (شيبة: ۱۷۲۱۱]. ﴿ [٤/٩أ].
    - [١٢٤٦٢] [شيبة: ١٩٤٧١]، وسيأتي: (١٢٤٧٤).
      - [۲۲٤٦٣] [شيبة: ١٨٩٥٣].
  - [١٢٤٦٤] [شيبة: ١٨٨٧٠، ١٨٨٧٠]، وسيأتي : (١٢٤٦٥ ، ١٢٧٣٤ ، ١٢٧٣٥).



عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ، عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا، قَالَ: فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ مَظِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ.

- [١٢٤٦٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ جَعْفَر بْنِ بُوْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ، قَالَ: عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً، قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا، قَالَ: فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِي تَطْلِيقَةٌ.
- [١٢٤٦٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ أَلَّا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
- [١٢٤٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمْشُكِ ، وَهَجَرَهَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ .
- [١٢٤٦٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْإِيلَاءُ هُوَ : أَنْ يَحْلِفَ (١) أَلَّا يَأْتِيهَا أَبَدًا .
- [١٢٤٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ أَبَا يَحْيَى ، مَوْلَىٰ مُعَاذِ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . مِثْلَهُ .
- [١٢٤٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنْ سَمَّىٰ أَجَلَا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاء، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُ وَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنْ سَمَّىٰ أَجَلَا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاء، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُ وَ

<sup>• [</sup>١٢٤٦٥] [شيبة: ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وتقدم: (١٢٤٦٤) وسيأتي: (١٢٧٣٥، ١٢٧٣٥).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «تحلف» ، والمثبت هو الصواب كما يدل عليه السياق بعده .





إِيلَا \* قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا ، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ١٠ .

## ٩١- بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

- [١٢٤٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِلِلَاءٌ ، إِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ، وَاللَّهِ لَأَعْمِطَنَّكِ ، وَاللَّهِ لَأَعْمِطَنَّكِ ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ ، وَأَشْبَاهُ هَذَا
- [١٧٤٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ، فَهُوَ إِيلَاءٌ.
- [١٢٤٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْ شَيَى (٢) أَنْ يَكُونَ هَـذَا إيلَاء .
- [١٧٤٧٤] عِمَّالِرْاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ قَـالَ: إِذَا حَلَـفَ بِاللَّـهِ لَيَغِيظَنَهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ
  - •[١٢٤٧٥] عِبِدَ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءِ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا
- [١٢٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ

<sup>۩ [</sup>٤/٩ ب].

<sup>• [</sup>۲۲٤۷۲] [شيبة: ۱۸۹۵۹].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عن» بدون واو العطف وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، فالثوري يروي عن حماد عن إبراهيم كما في: (١٣٥)، (١٩٩)، ويروى عن عبد الله بن أبي سفر كما في: (١٦٩١)، (١٦٩١٥).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «أحكي» والمثبت هو الصواب كما سيأتي من وجه آخر عن إبراهيم (١٢٤٧٦).

<sup>• [</sup>١٧٤٧٤] [شيبة: ١٩٤٧١]، وتقدم: (١٢٤٦٢).

<sup>• [</sup>۲۲٤٧٦] [شيبة: ۱۸۹۲٦]، وتقدم: (۱۲٤٧٣).

## المالكان المالكان





حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَـذَا إِيلَاء .

- [١٢٤٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيً حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُ وَ إِيلَاءٌ ، وَكُلُّ يَمِينِ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَكُلُ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَىٰ مَا قَالَ .
- [١٢٤٧٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ لِأَجَلِ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
  - [١٧٤٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
- [١٢٤٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ الْمِرَأَتَهُ شَهْرًا، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرِ، قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ.
- [١٢٤٨١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ .
- [١٣٤٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ .
- [١٢٤٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ مِثْلَهُ .
- [١٢٤٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءِ .

ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ.

<sup>• [</sup>۲۲٤۷۸] [شيبة: ۱۸۹۰۹].

<sup>• [</sup>۱۲٤۸٤] [شيبة: ۱۸۹۰۸].

## المصنف للمام عَنْ لِلْمَا فَعَ نُلِلْ الرَّاقِ





- [١٢٤٨٥] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، سُئِلَ، عَنْ رَجُلِ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ أَخَبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ أَخَبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، قَالَ أَخَبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ
  - [١٢٤٨٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، قَالَ: هُوَ إِيلَاءٌ.
- [١٢٤٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّىٰ أَجَلَّا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٤٨٨] عبد الرزاق ()، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، قَالَ : آلَىٰ مِنِ الْمَرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيْهُمْ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَا \* .
- [١٢٤٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلَاءِ .
- [١٢٤٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّة، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ: وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا أَقُلُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا

## ٩٢- بَابٌ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

• [١٢٤٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَلَفْتُ أَلَّا أَمْسَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ (١)، فَأَمَرَهُ بِاعْتِزَالِهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ، فَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

<sup>• [</sup>۸۸۶۲] [شيبة: ٣٢٨٨١، ٢٨٨٨١، ١٧٤٨٨].

<sup>.[11./8]8</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سنين»، والمثبت من «الاستذكار» (١٧/ ١٠٧) لابن عبد البر من طريق المصنف.

# 





- [١٢٤٩٢] عبد الرزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّة الْهُجَيْمِيِّ (١) قَالَ: حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّىٰ تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبَا، قَالَ: فَمَرَّ بِالْقَوْمِ الْهُجَيْمِيِّ (١) قَالَ: فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا: مَا أَحْسَنَ مَا عُذِي (٢) بِهِ قَعْنَبُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَىٰ مِنْهَا حَتَّىٰ تَفْطِمَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا نَرَىٰ امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأَتَىٰ عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ الْفَوْمُ: مَا نَرَىٰ امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأَتَىٰ عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
- [١٢٤٩٣] عبد الرزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ، فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّىٰ تَفْطِمَ، قَالَ: إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ فَهُوَ إِيلَاءٌ. أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ فَهُوَ إِيلَاءٌ.
- [١٢٤٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ، قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاء إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ بِهِ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيِّ مِثْلَهُ .

# ٩٣- بَابُ الَّذِي يَخْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَلَّا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءَ؟

• [١٢٤٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةً فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَلَّا يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةً: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ، قَالَ قَتَادَةُ (٣): قَالَ أَبُو الشَّعْفَاءِ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، فَإِنْ مَسَها حَنِثَ فِي يَمِينِهِ. إيلَاءٌ، فَإِنْ مَسَها حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ.

<sup>• [</sup>۱۲۶۹۲] [شيبة: ۱۸۹۴۸].

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «غذا» والصواب ما أثبتناه بدلالة السياق بعده.

<sup>• [</sup>۱۲٤٩٣] [شيبة: ۱۹۲۲۸].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قلت: أده» المثبت استظهارا ، فإن قتادة يروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد.

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُلِالْ أَقْ



- ETT
- [١٢٤٩٦] عِبِ الرَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا.
- [١٢٤٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ حَمْسَةَ أَشْهُرِ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُونُ إِيلَاءً.

#### ٩٤- بَابُ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

- [١٢٤٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبُوسَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَمَرَرْتُ بِهِ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَحَدَّثُتُهُ عِبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَمَرَرْتُ بِهِ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَحَدَّثُهُ بِهِ، قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَتُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُ عِدَةً اللهُ الْمُطَلَّقَةِ.
- [١٢٤٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ أَبِـي قِلَابَـةَ قَـالَ : آلَـى النُّعْمَانُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَـسْعُودٍ فَـضَرَبَ فَخِـذَهُ ، فَقَـالَ : إِذَا مَـضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ .
- [١٢٥٠٠] عبد الرّاق ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسِ يَقُولُ : انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ ، وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ .
- [١٢٥٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا

۵ [۱۰/٤] ب].

<sup>• [</sup>١٧٤٩٧] [شيبة: ١٨٦٤٦].

<sup>• [</sup>۲۲۹۸] [شيبة: ۲۲۸۸۲].

<sup>• [</sup> ١٢٤٩٩] [شيبة : ٣٢٨٨١ ، ١٨٨٦٤ ، ١٨٩٠٢].

# كالخالظ





مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .

- [١٢٥٠٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ وَعَنْ مُعَنْ الْعَالِمُ عَنْ الْعَالِمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ.
- [١٢٥٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ: لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ .
- [١٢٥٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَهِي أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .
- [١٢٥٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
- [١٢٥٠٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ وَابْنُ مَسْعُودٍ تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .

قَالَ قَتَادَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ .

- [١٢٥٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا.
- [١٢٥٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاجِدَةٌ، وَهِي أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلِيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَيْعِيءُ (١)، أَوْ يُطَلِّقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

<sup>• [</sup>١٢٥٠٤] [شيبة: ١٢٦٢٥، ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وتقدم: (١٢٤٦٤، ١٢٤٦٥) وسيأتي: (١٢٧٣٤، ١٢٧٣٥).

<sup>(</sup>١) الفيء والفيئة: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

## المصنف للإمام عَنْدَال رَافِ





- [١٢٥٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .
- •[١٢٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالًا مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
- [١٢٥١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَّيْبِ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرِ .

- [١٢٥١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِـهَابٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُ بِهَا.
- [١٢٥١٣] عِبالرَاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ.
  - [١٢٥١٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولِ مِثْلَهُ .
- •[١٢٥١٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُوقَفُ (١) الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

١[٤/١١أ].

<sup>• [</sup>۱۲۵۱۰] [شيبة: ۱۸۸۷۰].

<sup>• [</sup>۱۲۵۱۱] [شيبة: ١٢٨٨١].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «توقف» بالمثناة الفوقية ، والمثبت هو الصواب ، وسيأتي بـرقم: (١٢٥١٨) ، (١٢٥٢١) ، (١٢٥٢١) .

# 





- [١٢٥١٦] عبر الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّىٰ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ. قَالَ مَرْوَانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ.
- [١٢٥١٧] عبد الرزاق، عَنِ الفَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
   سَلِمَة ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّىٰ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ .
- [١٢٥١٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ قَالَا: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
- [١٢٥١٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ الْمَاتِدِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ .
- [١٢٥٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ أَنَّ رَجُلَا كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً، فَيَأْتِي عَائِشَةَ: فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ (١): ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن تِسَآبِهِمْ ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٦]، وَتَأْمُرُهُ بِاتَّقَاءِ اللَّهِ، وَأَنْ يَفِيء.
- [١٢٥٢١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
  - [١٢٥٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٢٥٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يُطِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطلِّقَ .
- [١٢٥٢٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ

<sup>• [</sup>١٢٥١٦] [شيبة: ١٨٨٨٢].

<sup>(</sup>١) قوله: «فتقرأ عليه» تصحف في الأصل إلى: «فيقرأ عليها»، والتصويب من «الاستذكار» (١٧/ ٨٦) لابن عبد البر من طريق ابن عيينة، به .

<sup>• [</sup> ١٢٥٢١ ] [التحفة : خ ٨٣٠٦ ، خت ٨٣٩٠].

<sup>• [</sup>۲۵۲٤] [شيبة: ۱۸۸۸۳].





طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ،

• [١٢٥٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ وَمَعْمَرِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، أَنَّ مَرْوَانَ وَقَفَ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرِ ﴿ .

# ٩٥- بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأْتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ

- [١٢٥٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ هِ شَامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، لِعَطَاءِ : إِنْ جَهِلَ إِنْ جَهِلَ الْإِيلَاءِ حَتَّىٰ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : وَإِنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ .
- [١٢٥٢٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ مَنْ صُورٍ وَمُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُو لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةً بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَىٰ نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رَطْلًا مِنْ فِضَةٍ.
- [١٢٥٢٨] قال عبد الرزاق: وَكَتَبْتُ إِلَىٰ ابْنِ (١) الْمُجَالِدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَازِيًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَازِيًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا عَضْبَانُ عَلَىٰ الْمَرَأَتِي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ عَلَىٰ الْمَرَأَتِي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَلَا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلُهُ، الْأَشْهُرُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ (٢): هَذَا الْإِيلَاءُ، اذْهَبْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ،

<sup>• [</sup> ١٢٥٢٥ ] [شيبة : ١٨٨٨٤ ] .

٥ [١١/٤] ٠

<sup>• [</sup>۲۷۰۲۱] [شيبة: ٣٢٨٨١، ٢٨٨٨١، ١٨٩٠٢].

<sup>• [</sup>۲۵۲۸] [شيبة: ٣٢٨٨١، ٤٢٨٨].

<sup>(</sup>١) مكانه في الأصل كلمة غير واضحة ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب وينظر رقم (٥٠٢٠) ، (٥٠٩٣) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «له أصحابه» تصحف في الأصل إلى: «لأصحابه» ، والمثبت هو الصواب بدلالة الكلام بعده.





فَأَتَىٰ عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَعْتَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةِ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، اذْهَبْ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، اذْهَبْ فَأَخْبِرْهَا بِذَلِكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَأَتَاهَا ، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، فَقَالَتْ: فَإِنِي أَرْجِعُ إِلَىٰ زَوْجِي .

#### ٩٦- بَابُ الرَّجُٰلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ

- [١٢٥٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاء فِي رَجُلِ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءِ ، وَإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ جِمَاعِهَا .
- •[١٢٥٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ (١) أَهْلُهَا، فَحَلَفَ أَلَّا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: لَا نَرَىٰ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مِثْلَ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ وَعَلَفَ أَلَّا يُبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: لَا نَرَىٰ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مِثْلَ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ (٢) وَبِالتَّكْفِيرِ (٣) عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ (١٤) بَعْدَ الدُّخُولِ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ (٢) وَبِالتَّكْفِيرِ (٣) عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ (١٤) بِأَهْلِهِ.
- [١٢٥٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن فِسَآيِهِم ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّحُولِ.
- [١٢٥٣٢] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، أَنَّ الْحَسَنَ وَمَكْحُولًا كَانَـا يَدْفَعَانِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الدُّحُولِ.
  - [١٢٥٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>۲۵۳۰] [شيبة: ۱۸۹۷۲].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : "فعاشره" ، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «بالركعة» ، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل بدون واو العطف، وأثبتناها استظهارا للمعنى.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «الثناء» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.





## ٩٧- بَابٌ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

- [١٢٥٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ قَالَ: الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ.
- [١٢٥٣٥] عبر الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلَا آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ الْفَيْنَةَ (١) فَلَمْ ﴿ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ ، حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالَا : أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ (٢) : فَهِيَ امْرَأَتُكَ .
- [١٢٥٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقٍ فِي رَجُلِ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ ، فَخَشِيَ أَلَّا تَطْهُ رَحَتًىٰ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَفْتَوْهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ .
- [١٢٥٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ لَهُ عُـُذُرٌ مِـنْ (٣) مَرَضِ أَوْ كِبَرِ أَوْ سِجْنِ ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ .
  - [١٢٥٣٨] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ (٤).
- [١٢٥٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَامِعَ ، وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنِ أَوْ سَفَرٍ ، سَعِيدٌ الْقَائِلُ .

<sup>• [</sup>۲۵۳٤] [شيبة: ۱۸۹۲۳].

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل، والتصويب من «تفسير الطبري» (٥٦/٤) من طريق المصنف، به.

٤ [٤/ ١٢ أ]. (٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «قالا».

<sup>(</sup>٣) مكانه في الأصل كلمة غير واضحة كأنها «يُقدَر» ، ولعل الصواب ما أثبتناه بقرينة كلام الحسن في هذا الباب ينظر «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٥/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولم يمر بنا في هذا الباب قول للحسن مما يدل على وجود سقط هنا ، وقد ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٣) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن قال : إن آبي شم مرض أو سجن أو سافر ثم راجع ؛ فإن له عذرا ألا يجامع ، قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك .

## كالخلكات





- [١٢٥٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ.
- •[١٢٥٤١] عبرالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ (١٢٥٤١] عِبرالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: الْفَيْءُ الْفَيْءُ الْجَمَاعُ لَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ، شَيْءٌ (١) إِلَّا مِنْ عُذْرِ، أَوْ جَهَالَةِ، ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَى عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ،
- [١٢٥٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُ وَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ.
- [١٢٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَجْزِيهِ ذَاكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ.

### ٩٨- بَابٌ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

• [١٢٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِي حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَفِيْ، قَالَ: لِيُسْتَكْمَلْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ أَنَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَىٰ ذَلِكَ.

• [١٢٥٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ إِنْ آلَىٰ مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِي أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةِ، أَوْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةِ، أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَكَانَ آلَىٰ مِنْهَا وَلَمْ يَفِي فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

<sup>• [</sup>١٢٥٤٠] [شيبة: ١٨٩٢٩].

<sup>(</sup>١) قوله: «دونه شيء» مطموس بالأصل وأثبتناه استظهارا.

<sup>• [</sup>۲۲۵۲۲] [شيبة: ۱۸۰٤۸].

<sup>• [</sup>۲۵۶۳] [شيبة: ۱۸۰۸٤].

### المصنف الإمام عندال وافي





- [١٢٥٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ .
- [١٢٥٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَا : تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضعَ حَامِلٌ ، قَالَا : تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضعَ حَامِلٌ ، قَالَا : تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضعَ حَمْلَهَا .

### ٩٩- بَابٌ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- [١٢٥٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا ، ثُمَّ آلَىٰ ، اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ مِنْ يَوْمِ يُوْلِي .
- [١٢٥٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ آلَىٰ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَىٰ شَهْرَانِ، ثُمَّ آلَىٰ وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ، فَلْتَسْتَقْبِلْ (١) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخِرِ، وَلَكَ الْإِيلَاءِ الْآخِرِ.
- •[١٢٥٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلِ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَىٰ شَهْرَانِ لَمْ الْيَقْرَبْهَا، ثُمَّ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا، قَالَ: يُسْتَأْنَفُ الْإِيلَاءُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ.

#### ١٠٠- بَابٌ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

• [١٥٥١] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلُ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِيْ ، فَإِنَّهَا تُسْتَقْبَلُ عِدَّةُ الْمُطَلِّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، قَالَ ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاق ، وَلَمْ يَفِيْ ، فَإِنَّهَا تُسْتَقْبَلُ عِدَّةُ الْمُطَلِّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، قَالَ ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاق ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذِ بِشَيْء ، هِي امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ طَلَّقَهَا وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذِ بِشَيْء ، هِي امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ طَلَّقَهَا فَلَمْ فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ الْرَبَعَة أَشْهُرِ مِنْ يَوْمِ فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ الْرَبَعَة أَلْلُ مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتُ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ فَيُولِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤلِي ، لَمْ تَعْتَدً إِلَّا لِلطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يُؤلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «فليستقبل» والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «خري» والصواب المثبت.

۵ [۲/۶] ب].

### كالتلطلاق





يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدً إِلَّا لِلْأُوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَىٰ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ .

- [١٢٥٥٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ .
- [١٢٥٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.
- [١٢٥٥٤] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
- [٥٥٥٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنْ آلَىٰ ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ (١) الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَىٰ فَالْإِيلَاءُ ثَابِتٌ .
- [١٢٥٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ طَلَقَ ثُمَّ الَىٰ ، أَوْ الَىٰ ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا .
- [١٢٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَقَ رَجُلٌ ثُمَّ آلَى، أَوْ آلَىٰ أَنْ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ أَوْ آلَىٰ (٢) ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءُ ")، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً.

قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّهُ الطَّلَاقِ ثَلَاثُ

<sup>(</sup>١) النقض: الهدم. (انظر: النهاية، مادة: نقض).

<sup>• [</sup>۷۵۰۷] [شيبة: ۱۹۰۸، ۱۸۹٤۳، ۱۹۰۸].

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو آلي» تصحف في الأصل إلى: «وآلي» والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٦١٧) عن إبراهيم ، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْء ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بِالْمَرَأَةِ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْء إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُونُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ.

• [١٢٥٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: حُدِّثُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانِ، قَالَ: وَأَقُولُ: إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، فَهِي وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، وَهِي امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ، كَمَا لَوْ طَلَقَهَا وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدً إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ.

#### ١٠١- بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ

- [ ١٢٥٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يُوْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعُهَا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يَعَمَّهَا . يَمَسَّهَا .
  - [١٢٥٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ : وَقَالَ قَتَادَةُ (٢) يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا .
- [١٢٥٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ يُكِنْ يَكِنْ يَمِينِهِ.
- [١٢٥٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَالَىٰ أَلَّا يَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ ، فَتَرَكَهَا حَتَّىٰ مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ ، وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ .

١ [٤] ١٣ [٤] ١٤]

<sup>(</sup>١) قوله: «ولو فإنها» ليس بواضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقال قتادة» وقع في الأصل: «قال وقتادة» وصوبناه استظهارا.



• [١٢٥٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمَكْحُولِ قَالَا : يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٦].

### ١٠٢- بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ

- [١٢٥٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ آلَىٰ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَىٰ مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا وَاقَعَهُنَّ (١) دُونَ بَعْضٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَىٰ مَنْ بَقِي ، فَإِذَا وَاقَعَهُنَّ (١) جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ .
- [١٢٥٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَحَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَهُمَا، فَوَقَعَ عَلَىٰ إِحْدَيْهِمَا، قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَىٰ إِحْدَيْهِمَا، فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَىٰ إِيلَاءٌ، يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَىٰ إِحْدَيْهِمَا، فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَىٰ إِيلَاءٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيعًا حَتَّىٰ يَمْضِيَ الْأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَلَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيعًا حَتَّىٰ يَمْضِيَ الْأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي اللَّهِي وَقَعَ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

# ١٠٣- بَابٌ يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِخُ فَلَا يُجَامِعُ

• [١٢٥٦٦] عبد الراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ آلَى وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ صَحَّ فَمَكَثَ الْأَرْبَعَةَ الْأَرْبَعَةَ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا (٢) يَتَوَارَثَانِ ، لِأَنَّهُ كَانَ الْأَشْهُرَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا (٢) يَتَوَارَثَانِ ، لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ (٣) مَرِيضًا ، وَإِنْ آلَى وَهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَزَلُ مَرِيضًا حَتَّى مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَتَوَارَثَانِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «أوقعهن» وصوبناه استظهارا .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «لأنهما» والمثبت هو الصواب استظهارا .

<sup>(</sup>٣) قوله : «الذي يطلق» تصحف في الأصل إلى : «التي تطلق» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق .





### ١٠٤- بَابٌ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا

• [١٢٥٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا ، قَالَ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَىٰ أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ ، لَـمْ يُصَدَّقُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا .

### ١٠٥- بَابُ إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ

- [١٢٥٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ القَوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُ الْكَفَّارَة .
- [١٢٥٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦].

### ١٠٦- بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ۞ أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَةِ

- •[١٢٥٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ (١) وَوَرِثَتْهُ .
- [١٢٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَلَقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، ثُمَّ تُـوُفِّي عَنْهَا ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.
- [١٢٥٧٢] عِبرَ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ الْمَرَأَتَـهُ ثُمَّ يَمُـوثُ، عَنْهَـا وَهِـيَ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعُدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَتَرِثُهُ.
- [١٢٥٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلً، ثُمَّ تُوفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قِيلَ لَهُ: ﴿ وَأُولَكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، قَالَ: ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ.

١٣/٤]٠

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «تموت» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.

## كالخلاف





- [١٢٥٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ طَلَقَهَا حُبْلَىٰ فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ ، فَلْتَنْكِحْ (١) إِنْ شَاءَتْ ، وَهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ .
- [١٢٥٧٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْوُوقٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ (٢) أَنَّ هَذِهِ الْآيةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى (٣) : ﴿ وَأُولَكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيةِ التَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ ٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ (٤) فِأَنفُ سِهِنَ ﴾ الْآية قَالَ : هِي آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ ذَلِكَ .
- [١٢٥٧٦] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَ الِ أَجَلُهُ نَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٤].
- [١٢٥٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا ﴾ بَعْدَ الطُّولَىٰ (٥) الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ
- ٥ [١٢٥٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «فلينكح» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق .

<sup>• [</sup>١٢٥٧٥] [التحفة: س ٩١٨٤، س ٩٤٠٧، د ق ٩٥٧٨] [شيبة: ١٧٣٨١، ١٧٣٨٥]، وسيأتي: (١٢٥٧٦، ١٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) الملاعنة: المباهلة، وهي: قول كل فريق من المختلفين: لعنة اللَّه على الظالم منا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء القصرى: سورة الطلاق. (انظر: النهاية ، مادة: قصر).

<sup>(</sup>٤) يتربصن: من التربص، وهو: المكث والانتظار. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٣٣٨).

<sup>• [</sup> ١٢٥٧٦] [التحفة: س ٩١٨٤] [شيبة: ١٧٣٨٦، ١٧٣٨٥]، وتقدم: (١٢٥٧٥) وسيأتي: (١٢٥٧٧).

<sup>• [</sup> ١٢٥٧٧ ] [التحفة: س ٩١٨٤ ] [شيبة: ١٧٣٨٠ ، ١٧٣٨٥ ] ، وتقدم: (١٢٥٧٥ ، ١٢٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الطولى: سورة البقرة . (انظر: النهاية ، مادة : طول) .



انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَقَالَ لَهَا : مِنْ

أَيْنَ جِئْتِ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَىٰ عُمَرَ وَقُولِي لَـهُ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ يَقُولُ: قَدْ حَلَلْتِ (١) ، فَإِنِ الْتَمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا ، فَـذَهَبَتْ إِلَى عُمَـرَ ، فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : ادْعِيهِ ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا تَقُولُ هَـذِهِ؟ فَقَالَ أَبَـيٌ : أَنَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَنضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفِّيٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ﴿ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ : «نَعَمْ» ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ.

- [١٢٥٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ، قَالَ : وَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاكَ ، يَقُولُ : لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ ، لَحَلَّتْ .
- •[١٢٥٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا ، قَالَ : فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ ، لَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ .
- [١٢٥٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَاعَةَ تَضَعُ.
- ٥ [١٢٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْ رَانَ ، عَن الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْنُومِ بِنْتُ عُقْبَةَ ، فَقَالَتْ : طَيِّبْ نَفْسِي ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، وَجَاءَ فَقَالَ : خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَلَيْ فَقَالَ : «سَبَقَ الْكِتَابُ ، اخْطُبْهَا إِلَىٰ نَفْسِهَا» .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «حالت» والتصويب من «كنز العمال» (٢٧٩٩٥) عن المصنف .

<sup>.[[ 3 \ 3 / 1] .</sup> 

٥ [ ١٢٥٨٢ ] [التحفة : ق ٣٦٤٥] [شيبة : ١٩٥٨٧ ] .





٥ [١٢٥٨٣] عبد الله ، قال ، قال ، قال ، قال الزهري ، عن عُبيْدِ الله ، بن عبْدِ الله ، قال : أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللّه بن عُتْبَة (١) إِلَى سُبَيْعَة بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللّه عَرْوَانُ عَبْدَ اللّه بن عُتْبَة (١) إِلَى سُبَيْعَة بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللّه عَرْوَانُ عَبْدَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَة فَتُوفِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ بَدْرِيّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِي لَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَدٍ حِينَ تَعَلَّتُ (٢) مِنْ نِفَاسِهَا ، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ ، فَلَقِيمَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ ، قَالَ : فَأَتَتِ النَّبِي عَيِّيَةٍ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَالَ لَهَا النَّبِي عَيَّةٍ : «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» .

٥ [١٢٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَجُلِ تُوفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِي لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إَلَى أَمُ سَلَمَةً: وَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمُ سَلَمَةً، وَهِي فِي الْبُو أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمْ سَلَمَةً، وَهِي فِي الْبُو أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمْ سَلَمَةً، وَهِي فِي الْبُو أَبُو هُرَيْرَةً إِلَى أُمْ سَلَمَةً، وَهِي فِي فَي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْ أَنَ سُبَيْعَةً بِنْتَ الْحَارِثِ حُبْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَةً بِنْتَ الْحَارِثِ حُبْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَة بِنْتَ الْحَارِثِ حُبْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَة بِنْتَ الْحَارِثِ تُخْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَجْرَتْ أَنَّ سُبَيْعَة بِنْتَ الْحَارِثِ تُعْمَلُ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَلَا يَعْلَى الْمُ السَّنَابِلِ بُنُ بَعْكَ لُ حِينَ تُولِيسَةً وَقَاقٍ رَوْجِكِ، فَلَا السَّيَابِلِ بُنُ النَّبِي عَنْ فَقَالَ نَهُ النَّيْسِ فَقَالَ لَهَا النَّيْسِ عَلَى الْمُولِي عَلَى السَّنَابِلِ عَقَدْ حَلَّ أَبُو السَّنَابِلِ » فَقَالَ لَهَا لَنَا لَنَا لَنَا لَهُ النَّيْسِ قَقَلَ لَهُا لَهُ اللَّهُ اللَّيْسِي عَلَى السَّنَابِلِ اللَّهُ الْمُولِي عَلَى السَّنَابِلِ عَقَدْ حَلَّ أَبُو السَّنَابِلِ » فَقَالَ لَهَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُا لَا لَهُ النَّالِي عَقَلَ لَكُو السَّنَابِلِ عَلَى لَهُ الْمُ الْمُلُونَ وَالْمُ لَلْكُ فَقَلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولِ السَّنَابِلِ اللَّهُ الْمُعْمِى الْمُنْ النَّيْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُولِ السَّنَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ السَّالَةُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلُلُ اللْمَا الْمُلَالُ الْمُولِ السَّنَا اللَّهُ الْمُ الْمُلْعُ الْمُ ال

٥ [١٢٥٨٣] [التحفة: خ م دس ق ١٥٨٩٠] [الإتحاف: حب حم ٢١٤٧٥] [شيبة: ١٧٣٩١، ١٧٣٩٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عتبة» وقع في الأصل: «عتبة بن عتبة» ، والمثبت هو الصواب كما في «مسند أحمد» (٢٨٠٧٨) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) تعلت: خرجت وطهرت وسلمت. (انظر: النهاية ، مادة: علا).

٥ [ ١٢٥٨٤ ] [التحفة : خ س ١٨٢٧٣ ] [شيبة : ١٧٣٧٧ ] .

١٤/٤]٠

## المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَنْكِ الزَّافِ





- ٥ [١٢٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَلَمَةً ، أَرْسَلُوا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
- ٥ [١٢٥٨٦] عبرالزاق، عَن ابْن جُريْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِم، أَنَّ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَة عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْ هُ الْمَرَأَةُ، فَقَالَتْ: تُوْفِّي زَوْجِي وَهِي حَامِلٌ ، فَذَكَرَتْ أَنَهَا وَضَعَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: أَشْهُرِ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيَ الْمَرْأَةَ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَة أَخْبَرَنِي رَجُلٌ فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيَ الْمَرْأَة، فَقَالَ أَبُو سَلَمَة أَخْبَرَنِي رَجُلٌ فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيَ الْمَرْأَة، فَقَالَ أَبُو سَلَمَة أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْفٍ، أَنَّ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّة جَاءَتِ النَّبِي عَيْفٍ، فَقَالَ النَّ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّة جَاءَتِ النَّبِي عَيْفٍ، فَقَالَ النَّبِي عَيْفٍ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِي عَيْفٍ : «يَا وَرُحُهَا فَوضَعَتْ، فَأَخْبَرَتْهُ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِي عَيْفٍ : «يَا سُبَيْعَة ، ارْبَعِي بِنَفْسِكِ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : وَأَنَا أَشْهُرُ عَلْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِي عَبِي بِنَفْسِكِ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : وَأَنَا أَشْهُدُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ الْنَبُ عُنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرَاقُ : اسْمَعِي بِنَفْسِكِ»، قَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَة : وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّهُ عَيْلَا لَا أَنْ مَعْيَلَ اللَّهُ الْمَرَاقُ : اسْمَعِي (١) مَا تَسْمَعِينَ .
- [١٢٥٨٧] عبد الزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٢)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ.
- [١٢٥٨٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا .
- [١٢٥٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا .

٥ [١٢٥٨٥] [الإتحاف: مي جاحب طحم ٢٣٤٨٤] [شيبة: ١٧٣٧٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أسمع»، والتصويب عما تقدم برقم (١٢٥٧٨).

<sup>• [</sup>۱۲۰۸۷] [شيبة: ۱۷۳۷۷]، وتقدم: (۱۲۰۸٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «سعيد بن أبي سعيد» تصحف في الأصل إلى: «سعيد بن سعيد» والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٦/ ٢٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن المصنف. والحديث معروف عن مالك في «الموطأ - رواية أبي مصعب» (١٢٣٥) عن عبد ربه بن سعيد، فلا ندري هل هذا من عبد الرزاق أم من أوهام الدبري عنه؟.





- ٥[١٢٥٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَـوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِي ﷺ: فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ.
- ٥ [١٢٥٩١] عبر الرزاق، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَـ أَلَتِ النَّبِيَ ﷺ وَعَدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ.
- ٥ [١٢٥٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا تُـوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَة وَلَـدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوْ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عَيَيْ أَنْ تَنْكِحَ .
- [١٢٥٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: يَقُولُ: بَعْضُهُمْ مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
- [١٢٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْر.
- ه [١٢٥٩٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوْفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حُبْلَى ، الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حُبْلَى ، فَلَمَّا تَنَقَّتُ (١) خُطِبَتُ ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِمْ فَلَمَّا تَنَقَّتُ (١) خُطِبَتُ ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِمْ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ : فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتُ ١٠٠ .
- [١٢٥٩٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَـوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ ، لَحَلَّتْ .

<sup>• [</sup>١٢٥٩٤] [شيبة: ١٧٣٧٧].

٥ [ ١٢٥٩٥ ] [التحفة : خ س ق ١١٢٧٢ ] .

<sup>(</sup>١) غير واضح بالأصل، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/٦) من طريق الدبري عن المصنف. ١٤ [٤/ ١٥ أ].





• [١٢٥٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ وَإِنْ كَانَ مُضْغَة (١) ، أَوْ عَلَقَة (٢) ؟ قَالَ: فَلَ تَعَمْ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَ قَتَادَهُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْأُمَةُ سِقْطًا بَيِّنَا، فَلَا يَحِلُّ أَجُلُهَا، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنَا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا.
لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا.

# ١٠٧- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ (٣) صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

- [١٢٥٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرض (٤) لَهَا مَدَاقًا. يَفْرِض (٤) لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا.
- [١٢٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا.
- [١٢٦٠٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّهُ أَيْكُمَ (٥) ابْنَهُ وَاقِدًا، فَتُوفِّي قَبْلَ أَنْ يَدْحُلَ، وَلَـمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ، فَجَاءَهُ يَغْرِضْ لَهَا شَيْنًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُحِبُ أَنْ تَدَّعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ، فَخَاصَمَهُ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ فَلَا الْمِيرَاتَ .

<sup>(</sup>١) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).

<sup>(</sup>٢) العلقة : طور من أطوار الجنين ، وهي قطعة الدم التي يتكون منها . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : علق) .

<sup>(</sup>٣) الفرض: التقدير والوجوب. (انظر: النهاية، مادة: فرض).

<sup>• [</sup>۲۵۹۸] [شيبة: ۱۷۲۹۹، ۱۷۲۰۹، ۱۷۲۰۹]، وتقدم: (۱۱۷۲۲).

<sup>(</sup>٤) غير واضح بالأصل ، وأثبتناه من «كنز العمال» (٣٠٥٣١) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>١٢٥٩٩] [شيبة: ١٧٤٠٤، ١٧٤٠٤]، وتقدم: (١٧٤٢) ، ١٧٤٨).

<sup>• [</sup>۱۲۲۰۰] [شيبة: ١٧٣٩٦].

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «نكح» ، والتصويب من الحديث السابق برقم (١١٧٣٧) .

## كاللطالاف



- [١٢٦٠١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَلَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهُ صَدَاقٌ ، وَلَا صَدَاقٌ ، فَلَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ .
  - [١٢٦٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .
- [١٢٦٠٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا ، حَتَّىٰ سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْنًا .
- ٥ [١٢٦٠٤] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَةً أَيْضًا أَنَّ رَجُلا أَتَىٰ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ تُوْفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدُحُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا (١) مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ عَوْلِهِ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ حَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ حَوْلٍ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ حَوْلٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ حَوْلٍ فَمَنِي ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ عَوْدِ هَلْ مَعْوِدٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ : أَرَىٰ لَهَا صَدَاقَ إِحْدَىٰ نِسَاثِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعْ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا الْعِيرَاثُ مَعْ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِا الْعِيرَاثُ مَعْ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِا الْعِيرَاثُ مَعْ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ فِي عَلَى اللَّهِ عَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ ، فَأَلَ : فَمَا رَأُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْء مَا فَرِحَ بِذَلِكَ (٢) حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ .
- [١٢٦٠٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٥ [ ١٢٦٠٤] [التحفة: س ٩٣٢٥، دت س ق ١١٤٦١] [شيبة: ١٧٤٠٢]، وسيأتي: (١٢٦٠٦).

<sup>(</sup>١) **الحول**: السنة . (انظر: النهاية ، مادة : حول) .

٩ [٤/٥١ ب].

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «بشيء» وهو خطأ، والتصويب من الحديث السابق برقم (١١٧٤٨).





- ٥ [١٢٦٠٦] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَمَسَهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ: فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، حَتَّى مَاتَ، قَالَ: فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَلِا شَطَطَ (٢)، وَلا شَطَطَ (٢)، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَمِنِي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ (١)، وَلا شَطَطَ (٢)، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا (٣) الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُواسٍ، وَبَنُو لُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كُولُ اللَّه عَلَيْهُ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كُولُ اللَّه عَلَيْهُ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُورُ وَاسٍ، وَبَنُو لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَهُ مَعْصَعَةً .
  - [١٢٦٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

#### ١٠٨- بَابُ انْفِدَاءِ

- [١٢٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ.
- [١٢٦٠٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجُهِ النَّكَاحِ تَطْلِيقَةٌ كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا النَّكَاحِ تَطْلِيقَةٌ كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، وَالَّتِي تَخْونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَحِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ ، وَالَّتِي تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَحْدَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ
- •[١٢٦١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا.

٥ [ ١٢٦٠٦] [التحفة: دت س ٩٤٥٧ ، دت س ق ١١٤٦١] [شيبة: ١٧٤٠٢] ، وتقدم: (١٢٦٠٤) .

<sup>(</sup>١) **الوكس:** النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).

<sup>(</sup>٢) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية ، مادة: شطط).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «وعليها» ، وصوبناه من الحديث السابق برقم (١١٧٤٧) .

<sup>• [</sup>۱۲۲۰۸] [شيبة: ۱۸۲۵۰].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «والذي» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق بعده.

## كالجالظلاق





- [١٢٦١١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ.
  - [١٢٦١٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : الْخُلْعُ (١) تَطْلِيقَةٌ .
- [١٢٦١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا.
- [١٢٦١٤] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف ، عَنْ الْبُواهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَىٰ طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ .
- •[١٢٦١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا: إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
- [١٢٦١٦] عبد الرزاق ، عَنْ هُ شَيْم ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ (٢) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ﴿ .
- [١٢٦١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا اشْتَرَىٰ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَيْسَ بِخُلْعِ.
- ٥ [١٢٦١٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَاسٍ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وَكَانَ غَيُورًا ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَ يَكِيْقُ ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ ، أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وَكَانَ غَيُورًا ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِي يَكِينَ ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَدَعَا زَوْجَهَا ، فَقَالَ : «فَقَالَ : «فَقَالَ : «فَقَالَ : «فَقَالَ : «فَقَالَ : فَقَالُ : «فَقَالَ : فَقَالَ : «فَقَالَ : «فَقَالَ : «فَقَالَ : «فَقَالَ : فَقَالَ : هَا أَوْذَلِكَ لِي؟ قَالَ : «فَقَالُ : فَقَالُ : فَقَالُ قَبِلْتُ

<sup>• [</sup> ۱۲۳۱۱ ] [شيبة : ۱۸۷۹۹ ] .

<sup>(</sup>١) الخلع: طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٩٩).

<sup>• [</sup>١٢٦١٣] [شيبة: ١٨٦٤٩، ١٥٧٥١]، وسيأتي: (١٢٧١٧، ١٢٧١٨).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «الجاري» والتصويب من «التلخيص الحبير» (٣/ ٤٣٣) عن المصنف، وينظر «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٢٤)، والثقات (٦/ ٢١١) لابن حبان.

١[٤/٢١أ].

### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُلَالِ رَأْفِ





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «اذْهَبَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ» ، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رِفَاعَةُ الْعَامِرِيَّ (١) ، فَضَرَبَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ صَدَاقَهُ ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ صَدَاقَهُ ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ ، فَقَالَتْ : فَقَالَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ ، فَهِي وَاحِدَةٌ .

- ٥ [١٢٦١٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي (٣) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ خَبَرِ دَاوُدَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شَجَّهَا الْأُوَّلُ.
- ٥[١٢٦٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . . . وَثْلَهُ .
- ٥ [١٢٦٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ (٤) عَلَى ثَابِتٍ دِينًا، وَلَا خُلُقًا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: «أَتَدُدِينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ وَلَا خُلُقًا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «أَتَدُدِينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا النَّبِيُ عَيْقٍ ثَابِتًا، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ، وَفَارَقَهَا، وَهِي جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِي الْنَابِيُ عَيْقٍ ثَابِتًا، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ، وَفَارَقَهَا، وَهِي جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِي اللَّهِ بْنِ أُبِي الْنَالِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ الْبُنِ سَلُولَ، قَالَ مَعْمَرُ : وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ يَوْمَئِذٍ : أَكْرَهُ أَنْ أَعْصِي وَلَا جُمَالِ مَا تَرَى ، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ. رَبِّي مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى ، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ.
- [١٢٦٢٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عُرُوةً بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جُمْهَانَ (٥) أَنَّ أُمَّ بَكْرِ الْأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جُمْهَانَ (٥) أَنَّ أُمَّ بَكْرِ الْأَسْلَمِيَّة كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْيَدٍ ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : هِي تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ هَيْئًا فَهُوَ عَلَىٰ مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العابدي» ، والتصويب من «المراسيل» لأبي داود من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اذهبي» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أقحم بعده في الأصل: «عن» ، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى (أعيب) والتصويب من «كنز العمال» (١٥٢٨٠) معزوًّا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۱۸۷٤، ۱۸۷٤، ۱۸۷۴].

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «جهان» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٥/ ١٢١).





- [١٢٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، قَالَ : إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ .
- ٥ [١٢٦٢٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، وَالَ : الْخَبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، وَانَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لَا يَدْرِي مَا هُوَ ، فَجَاءَتِ النَّبِي عَيِّي فِي الْغَلَسِ (١) ، فَذَكَرَتْ لَهُ اللَّهِ عَلَي عِنْدِي كَمَا هُو ، فَجَاءَتِ النَّبِي عَيِّ فِي الْغَلَسِ (١) ، فَذَكَرَتْ لَهُ اللَّهِ عَلَي عِنْدِي كَمَا هُو ، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُو ، قَلَا لَتْ عَمْرَةُ : فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا .
- [١٢٦٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ثَوْرِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ فِي حَرْفِ أُبَيِّ: أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَا كَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَأَتَيْنَا رَجُلَا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَا كَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَأَتَيْنَا رَجُلَا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ الْفُبِيمِ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ لِأُبَيِّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ، فَقَرَأْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ: إِلَّا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١٢٦٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَة تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَىٰ شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ، فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: لَهُ تَخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَىٰ شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ، فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ لَهُ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُمِرَّهُنَّ، فَفَعَلَ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَلَا نَرَى مَالَكَ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُمِرَّهُنَّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ، لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّنْف.
- [١٢٦٢٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ أَنَّ طَاوُسًا ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَاهُ نَا ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ ، فَعَلِّمْنِي إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَاهُ نَا ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ ، فَعَلِّمْنِي الطَّلَاقَ ، فَإِنَّ عَامَّةً تَطْلِيقِهِمُ الْفِدَاءُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَكَانَ يُجِيدُهُ

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية، مادة: غلس).

٩ [١٦/٤] أ.





يُفَرِّقُ بِهِ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَخْطَئُوا اسْمَهُ، فَقَالَ لِي خَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: قَالَ طَاوُسٌ: فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ الْفِدَاءُ بِعَطْلِيقٍ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُوفِي ذَلِكَ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ بِعَطْلِيقٍ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُوفِي ذَلِكَ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ بَعْطُلِيقٍ، قَالَ: وَكُانَ يَقُولُ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ عَ البقرة: ٢٢٩]، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ عَلَى البقرة: ٢٢٩]، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ عَلَى اللّهِ دَاءِ وَبَعْدَهُ وَكُولَ اللّهُ الطَّلَقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ وَذَكَرَ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ وَذَكَرَ اللّهُ الْفِدَاءَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِدَاءِ طَلَاقًا ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَاهُ وَكُولًا لَا لُهُ لَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ الطَّلِقَةُ اللَّهُ الْفِدَاءَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِدَاءِ طَلَاقًا ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَاهُ مَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِدَاءِ طَلَاقًا ، قَالَ : وَكَانَ لَا يَرَاهُ مِنْ الْمُعِلَاقَةُ .

- [١٢٦٢٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ : كَانَ أَبِي لَا يَرَىٰ الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، وَيُجِيزُهُ (١٠ بَيْنَهُمَا .
- [١٢٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّهُ عِلْمُ لَا يَرَى الْفِدَاءَ لَا يَحِلُ لِي كِثْمَانُهُ يَعْنِي: الْفِدَاءَ، مَا حَدَّثُتُهُ أَحَدًا، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّق ، ثُمَّ يَقُولُ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ، فَلَمْ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّق ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَسْكِحَ زَوْجًا يَجْعَلْهُ طَلَاقًا، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَسْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ﴿ وَالبَقرة: ٢٣٠]، وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا.
- [١٢٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، قَالَ: وَلَا أُرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، قَالَ: وَلَا أُرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَقَالَتْ: إِنْ طَلَقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدِّ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَقَالَتْ: إِنْ طَلَقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدِّ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَبَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا، فَفَعَلَ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ: وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ: وَأَخِذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِذَاءٌ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و «المحلى» لابن حزم (٩/ ٥١٥) من طريق عبد الرزاق، وفي «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٢٢/٣٢) نقلًا عن عبد الرزاق: «ويخير له»، وفي «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ١٨٢) معلقًا عن ابن جريج: «ويخيره»، فالله أعلم.

## 





- [١٢٦٣١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِي تَطْلِيقَةٌ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ .
- [١٢٦٣٢] عبد الزاق (( ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ ، عَن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، يَعْنِي : الْخُلْعَ .
- [١٢٦٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلُ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ (٢)، إَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ (٢)، أَيَنْ كِحُهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا بَالْسَ بِهِ.

## ١٠٩- بَابُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ

- [١٢٦٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ، قَالَ: لَا يُحْسَبُ شَيْعًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ (٣) مِنْهَا شَيْعًا، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، فَقَالَ عَطَاءٌ: اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فِي رَجُلِ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ مُوسَى، فَقَالَ عَطَاءٌ: اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فِي رَجُلِ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ مُا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْعًا، قَالَا جَمِيعًا: أَطَلَقَ (٤) امْرَأَتَهُ ؟ إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ.
- [ ١٢٦٣٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ .

• [۲۲۲۳] [شيبة: ۲۲۷۸۱].

١[١٧/٤] أ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «سألت»، والتصويب من «السنن الكبرئ» (٧/ ١٥) للبيهقي من طريق ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «ثم» وهو مقحم ، ينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «تملك» ، والتصويب من «المحلي» (١٠/ ٢٣٩) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٤) قوله: «جميعا أطلق» وقع في الأصل: «وطلق» ، والتصويب من «المحلي» (١٠/ ٢٣٩) من طريق المصنف.

### المُصِنَّةُ فِي الْمُعَامِّعَ ثُلِالْوَافِيِّ





- [١٢٦٣٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ مَطَرِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا.
- [١٢٦٣٧] عبد الرّاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ : إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٦٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ : لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ .

قَالَ قَتَادَةُ: قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.

- [١٢٦٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ .
- •[١٢٦٤٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ طَلَقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ .
- [١٢٦٤١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ.
- [١٢٦٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا : طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ .
- [١٢٦٤٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمَنْصُورِ وَالْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي طَلَاقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَا: مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا .
- ٥ [١٢٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ

<sup>• [</sup>۲۳۲۳] [شيبة: ۱۸۸۱۰].

<sup>• [</sup>١٢٦٤٣] [شيبة: ١٨٥٤٩].



الْيَحْصُبِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْمُحْتَلِعَةُ فِي الْيَحْصُبِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْمُحْتَلِعَةُ فِي الْطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» .

فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا .

- [١٢٦٤٥] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ١٥ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةَ اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .
- [١٢٦٤٦] عبد الرزاق (١) ، عَنْ عُمَرَ (٢) بْنِ رَاشِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

فَحُدِّثَ بِهِ مَعْمَرٌ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ يَذْكُرُهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

### ١١٠- بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ

- [١٢٦٤٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ
  لَمْ يَلْزَمْهَا، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَـمْ يَمَسَهَا، وَقَـدْ
  فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا.
- [١٢٦٤٨] عبر الرزاق ، عَنِ القَوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ طَلَقَ فِي الْعِدَّةِ لَم يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ أَحَقُ بِنَفْسِهَا ، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَىٰ .

<sup>۩[</sup>٤/١٧ ب].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن معمر» ولعله سبق قلم من الناسخ فالأثر يرويه المصنف عن عمر بن راشد كما يدل عليه الكلام عقبه ، ولم نقف في هذا الكتاب على رواية لمعمر عن عمر بن راشد ، وكلاهما شيخ للمصنف .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عمرو» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٤٠).

<sup>• [</sup>١٢٦٤٧] [شيبة: ١٩٠٦١].

### المُصِنَّفُ لِلْمِامِّعَ بُلِوْلِ الْمَالِيَّةِ الْفَالِيِّةِ



- 34.
- [١٢٦٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِنْ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عَدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِي أَحَقُ بِنَفْسِهَا ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، يَقُولُونَ (١) : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَكْمُلُ لَهَا بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ .
- [ ١٢٦٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَوْأَةَ ، ثُمَّ يُـوْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِي بِهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ: قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ: يُتِمُّ لَهَا الصَّدَاقَ.

• [١٢٦٥١] عبرالراق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُ وُلَى عَلَيْهَا، وَكُلَّ وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُ وُلَى عَلَيْهَا، وَكُلَّ تَطْلِيقَةٍ بِائِنَةٍ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَعَلْمَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَتَسْتَأْنِفُ (٢) الْعِدَّة لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَقَهَا، وَانْ طَلَقَهَا وُنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ مَنْ وَلِي بِتَزْوِيجِهِ إِيّاهَا، فَإِنْ طَلَقَهَا وُنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ مُنْهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلُع، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَتَسْتَأْنِفُ (٢) الْعِدَّة.

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، قَالَ : وَفِي قَوْلِهِمَا : لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ .

- [١٢٦٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إَبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْحَسَنِ .
- [١٢٦٥٣] عبد الزاق، عَنْ عَطَاءِ فِي رَجُلِ الآكَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «يقول» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق قبله .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ويستأنف» والمثبت هو الصواب بدلالة السياق قبله، وبعده.

<sup>.[</sup>أ١٨/٤]♡



نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا ، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : انْكِحْهَا .

#### ١١١- بَابٌ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

- [١٢٦٥٤] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَيِ عِدَّتِهَا فَيِ عِدَّتِهَا فَيِ عِدَّتِهَا فَيِ عِدَّتِهَا فَيِ عِدَّتِهَا فَيِ عِدَّتِهَا فَي عَدَّتِهَا فَي عَدَّتِهَا عَمْدَاقٍ جَدِيدٍ ، وَخِطْبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ .
- [١٢٦٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: لَا يَتَوَارَثَـانِ فِـي الْعِدَّةِ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ.
- [١٢٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرِ جَدِيدٍ.
- [١٢٦٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَة ، قَالَ قَتَادَةُ : وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ وَلِيٍّ .
- [١٢٦٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا.
- [١٢٦٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَنْ (١) يُرْاجِعَهَا، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ، وَلْيُشْهِدْ عَلَىٰ رَجْعَتِهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

#### ١١٢- بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ

• [١٢٦٦٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإَمْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَىً فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ.

وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٩/ ٥١٨) من طريق المصنف، به.

## المُصِنَّفُ لِلإِمامُ عَنْدَالِ أَوْافِ





- [١٢٦٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ .
- [١٢٦٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَىٰ ظَهْرِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
- [١٢٦٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا . مِنْكَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
  - [١٢٦٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ: أَرَاهَا خُلْعًا.
- [١٢٦٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَأَصْحَابِنَا قَالُوا فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ ، قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ .
- [١٢٦٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَة، وَأَنَا أُنْظِرُكَ بِالْأَلْفِ سَنَتَيْنِ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ أَخَرَتْ عَنْهُ، قَالَ: لَـهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْتًا.
- [١٢٦٦٧] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَسَالْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي (١) ، فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ ، قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ٩ ، قَالَتْ : فَأَنَا طَالِقَةٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : هِي وَاحِدَةٌ بَاثِنَةٌ .
- [١٢٦٦٨] عبرالرال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ ، قَالَتْ لَـهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى ، قَالَ : لَهُ ثَلَاثَهُ آلَافٍ (٢) ، وَهِي وَاحِدَةٌ بَاثِنَةٌ ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ أَحَقُ بِهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بيدك» وهو خطأ واضح يأباه السياق.

١٨/٤]٠

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثلاثة آلاف» كذا في الأصل، والأظهر: «ثلث الألف».

## كالخاللاق





- [١٢٦٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: رَجُلٌ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي (١) مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاء، وَقَالَهُ عَمْرٌو.
- [١٢٦٧٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَتْ: أُعْطِيكَ مَالَكَ، وَأَمْرِي بِيَدِي ، قَالَ: لَا ، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ.
- [١٢٦٧١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ أَخَذَ مِنْهَا وَرُهُمَا وَاجِدًا عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، قُلْتُ: لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا، قَالَ: لَا.

### ١١٣- بَابُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ

- [١٢٦٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْفَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ الْرَّدُّ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ الْمَرَأَةُ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَم فَأَجَازَ ذَلِكَ.
- [١٢٦٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتِ : اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ، ثُمَّ نَدِمْتُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ .
- [١٢٦٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا،
   فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَجَازَهُ.
- [١٢٦٧٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُعْبَة وَنَ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُعْبَة كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ .
- [١٢٦٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أعطيتيني» وهو خلاف الجادة.

<sup>• [</sup>۲۷۲۲۱] [شيبة: ۸۷۷۸۱، ۲۸۷۸۱].

<sup>• [</sup>۲۲۷۷] [شيبة: ۱۸۷۷۸، ۱۸۷۸۸، ۱۸۷۸۱]، وتقدم: (۱۲۲۷۳).

<sup>• [</sup> ۱۲۲۷ ] [شيبة : ۱۸۷۸۵ ] .





### ١١٤- بَابُ مَا يَجِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ

- [١٢٦٧٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ ، حَتَّىٰ يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ؟ قَالَ : النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ، وَتُسِيءَ (١) عِشْرَتَهُ ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ .
- [١٢٦٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا .
- [١٢٦٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَحِلُ لَـهُ أَنْ يَأْخُـذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً، حَتَّىٰ تَقُولَ: لَا أَقِيمُ حُدُودَ (٢) اللَّهِ، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ.
- [١٢٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَ ٱلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ [١٢٦٨] عبد البقرة: ٢٢٩]، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ١٠ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ لَـهُ حَتَّىٰ تَقُولَ ؛ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
- [١٢٦٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِو فَفَعَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا (٤) فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةَ فَتَذْهَبَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وتسوء»، وما أثبتناه هو الصواب كما في «المحلى» (٩/ ٥٢٣) من طريق عبد الرزاق، و «الاستذكار» (١٧٧/ ١٧٧) معزؤا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۸۷۲۲۱] [شيبة: ۲۳۷۸۱].

<sup>• [</sup>۱۲۲۷۹] [شيبة: ۱۸۸۳۲].

 <sup>(</sup>٢) الحد: محارم اللّه وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا . . . وغيره) ، والجمع: حدود . (انظر:
 النهاية ، مادة : حدد) .

<sup>• [</sup> ۱۲۲۸۰] [شيبة : ۱۸۷۳۸].

<sup>(</sup>٣) قوله ﷺ : ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا﴾ في الأصل : «إن خافا» ، والمثبت هو التلاوة .

<sup>. [1 /</sup> ৭ / ٤ ] ৫

<sup>(</sup>٤) المطواع: كثير الطوع، وهو: الانقياد والطاعة. (انظر: المرقاة) (٥/ ٣٤٧).

## 





- [١٢٦٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيةَ مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُ (١)؟ قَالَ: لَا ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُ (١)؟ قَالَ: لَا ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُا لِتَفْتَدِيَ .
- [١٢٦٨٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : إِنْ كَانَ لَهَا صَالِحًا ، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصَّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَىٰ فِدَائِهَا فَفَعَلَ ، فَمَا أَرَىٰ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا .
- [١٢٦٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ عَمْرُو: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيتًا، يَعْضُلُهَا (٢) فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ دَعَتْهُ، فَأَقُولُ: أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْفِدَاءِ.
- [١٢٦٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَـرَىٰ أَنَّ الْمَـرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ، فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ.
- [١٢٦٨٦] عبد الرَّاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَلِي الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ بْنِ وَهْبٍ " ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ .
- [١٢٦٨٧] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ شَكَّ أَبُـوبَكُـرٍ عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَـا أَخَـذَ مِنْهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحل» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهم في صاحبه ، وكذلك استعمل العضل بمعنئ: الإضرار بالزوجة . (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٥١٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «علي بن وهب» كذا في الأصل، ولا يعرف في الرواة عن علي بين اسمه: «علي بسن وهب» وهو الجهني أو وهب» ، والأظهر أنه تصحيف من الناسخ، والصواب لعله: «زيد بن وهب» وهو الجهني أو «سعيد بن وهب» وهو الهمداني، وكلاهما يروي عن علي بين في ه





• [١٢٦٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَرِهَـتِ الْمَـرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا .

## ١١٥- بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ

- [١٢٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ

  أَبِي مُعَيْطٍ أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقًا، ثُمَّ لَبِثَ شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا

  فَخَاصَمَتْهُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ الْمُطَلِّقُ: أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةٌ بِهِ نَفْسًا، وَقَدْ

  قَالَ اللَّهُ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ الْآية [النساء: ٤]، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ:

  فَأَيْنَ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ﴿ وَإِنْ أَرَدتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ﴾ [النساء: ٢٠]؟ ارْدُدْ إلَيْهَا

  أَلْفَهَا، فَقَضَى بِهِ ﴿ لَهَا عَلَيْهِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أُخْبِرْتُ أَنَهَا عَائِشَةُ.
- [١٢٦٩١] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَأَنَا حَاضِرٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا ، فَعَ فَقَالَ قَائِلٌ عِنْدَهُ : قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ فَقَالَ قَائِلٌ عِنْدَهُ : قَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَإِنْ أَرَدتُ مُ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيَقًا مَّرِيّقًا (٣) ﴾ [النساء: ٤] ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَإِنْ أَرَدتُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكِ : أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَإِنْ أَرَدتُ مُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّه

<sup>• [</sup>۸۸۲۲۸] [شيبة: ۲۷۷۸۹].

<sup>(</sup>١) الاستيهاب: سؤال الهبة. (انظر: النهاية، مادة: وهب).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وقد سقط جواب عطاء .

<sup>(</sup>٣) المريء: الطيّب. (انظر: النهاية ، مادة: مرأ).





- [١٢٦٩٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ مَكَثًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْج ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ .
- [١٢٦٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكَتْهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ.
- [١٢٦٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ فِي قَـوْلِ اللَّهِ : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾ [النساء: ٤]، قَالَ : حَتَّى الْمَمَاتِ .
- [١٢٦٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا ، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لِلْبَيِّنَةِ ، هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ؟ قَالُوا : لَا ، فَلَمْ يُجِزْهُ .

#### ١١٦- بَابُ يُضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ

- [١٢٦٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي، قَالَ: هِي وَاحِدَةٌ، وَهِي أَمْلَكُ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَيْنَ شَرْطُهُ؟ قَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ، قَالَ: فَالَّيْ مَالُهُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ، قَالَ: وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْعُ: طَلَاقٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي، قَالَ: قَدْ قَضَىٰ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْعُ: طَلَاقٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي، قَالَ: قَدْ قَضَىٰ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ بِذِيلِ لَا نِعْمَ مَا أَقْضِي بِهِ.
- [١٢٦٩٧] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيُضَارُّهَا رَدَّ (٢) إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا .
- [١٢٦٩٨] عبد الزاق، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «ومالهاب» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ردا» وهو خطأ واضح ، والأظهر ما أثبتناه.





كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ ، رَدَّ (١) إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .

• [١٢٦٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا، وَلَا يَحِلُ لَهُ أَخْذُهَا، رَجَعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا.

# ١١٧- بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

- •[١٢٧٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا اللهِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
- [١٢٧٠١] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : لَا يَجِلُ لَـهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
- [١٢٧٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ صَدَاقِهَا ، قَالَ : لَا ، الزِّيَادَةُ رَدُّ إِلَيْهَا ، وَإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ .
- [١٢٧٠٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا نَرَىٰ لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا .
- ٥[١٢٧٠٤] عِبِ الرَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ لِي عَطَاءٌ أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْةُ ، فَالَ لِي عَطَاءٌ أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْةُ ، فَالَ : «فَتَرُدُينَ (٢) إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي فَقَالَتْ : إِنِّي أَبْغَضُ زَوْجِي ، وَأُحِبُ فِرَاقَهُ ، قَالَ : «فَتَرُدُينَ (٢) إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ردا» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>• [</sup>۱۲۷۰۰] [شيبة: ۱۸۸۳۳]، وتقدم: (۱۲۲۷۹) وسيأتي: (۱۲۷۰۳، ۱۲۷۰۱). تا الم ۲۰ ۱۱.

<sup>• [</sup>١٢٧٠١] [شيبة: ١٨٨٣٢]، وتقدم: (١٢٧٠٩، ١٢٧٠٠) وسيأتي: (١٢٧٠٣).

<sup>• [</sup>۱۲۷۰۳] [شيبة: ۱۸۸۳۲].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فتردي» ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ٥٢٠) من طريق المصنف ، به .



أَصْدَقَكِ»؟ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، قَالَتْ : نَعَمْ ، وَزِيَادَةٌ مِنْ مَالِي ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : «أَمَّا زِيَادَةٌ مِنْ مَالِكَ فَلَا ، وَلَكِنِ (١) الْحَدِيقَةَ» ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُ عَيَيْ عَلَى الرَّجُل ، فَأُخْبِرَ (٢) بِقَضَاءِ النَّبِيِ عَيَيْ ، فَقَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ النَّبِي عَيَيْ .

٥[١٢٧٠٥] أخبر عبد الرزّاق ، قال : أَخبرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قال : أَخبرَنِي أَبُو الزُّبيْرِ ، أَنَّ (٣) فابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ (٤) ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا كَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ (٤) ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةَ فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، حَدِيقَةَ فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «تَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا ، وَخَلِّى سَبِيلَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ .

سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.

- [١٢٧٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٥)، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا (٦) يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا.
  - [١٢٧٠٧] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
  - (١) كأنه رسمها في الأصل: «ولكل» ، والتصويب من المصدر السابق.
- (٢) في الأصل: «فأخبره»، والأظهر ما أثبتناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٤٩٥٩) من طريق عبد اللَّه بن المبارك عن ابن جريج، به .
- (٣) كتبها في الأصل: «ابن» وهو خطأ، والتصويب من «سنن المدارقطني» (٤/ ٣٧٦) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣١٤) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج، به.
- (٤) قوله: «ابنة عبد اللَّه بن سلول» وقع في «سنن الدارقطني» (٤/ ٣٧٦) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ٣١٤) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج، به: «زينب بنت عبد اللَّه بن أبي ابن سلول».
  - [۲۷۷۲] [شيبة: ۱۸۸۳۰، ۱۸۸۳۱].
- (٥) في الأصل: «عيينة» وهو تصحيف، والتصويب من «المحلي» (٩/ ٥١٩) من طريق المصنف، به، وأخرجه الطبري في «التفسير» (٤/ ١٥٥) من طريق عبد اللّه بن إدريس، عن ليث، به.
- (٦) ليس بالأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين . وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٨٨٣٠) عن حفص بن غياث ، عن ليث ، به .

### المُصِنَّفُ لِلْإِمِامُ عَبُلُوالْ زَافِ





- [١٢٧٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّىٰ يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا .
- [١٢٧٠٩] عِبدَ الرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ لَا يَأْخُـلُهُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا .
- [١٢٧١٠] عِمْ الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
- [١٢٧١١] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا .
- [١٢٧١٢] عبد الرائق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَلِي بْنِ عَلْمَ وَوَجْهَهُ ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَتْ : كَانَ لِي زَوْجُ الْبِي طَالِبِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَتْ : كَانَ لِي زَوْجُ يُومًا ، يُقِلُ الْخَيْرَ عَلَيَّ إِذَا حَضَرَ ، وَيَحْرِمُنِي (١) إِذَا عَابَ ، قَالَتْ : فَكَانَتْ مِنِّي وَلَّهُ يَوْمًا ، فَقُلْتُ لَهُ : أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَفَعَلْتُ ، فَخَاصَمَ فَقُلْتُ لَهُ : أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَفَعَلْتُ ، فَخَاصَمَ عَمِي (٢) مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَ الْخُلْعَ ، قَالَتْ : وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ (٣) وَأُسِي فَمَا دُونَهُ ، أَوْ قَالَتْ : دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ .
- [١٢٧١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ﴿ كَثِيرٍ مَوْلَىٰ سَمْرَةَ ، قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً نَاشِزًا (٤) فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ

<sup>• [</sup>۱۲۷۱۰] [شيبة: ۱۸۸۳۵].

<sup>• [</sup>۱۲۷۱۱] شيبة: ۱۸۸۳۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ويحزنني»، والتصويب من «تفسير الطبري» (١٥٩/٤) من طريق عبد الرزاق، وابن كثير في «التفسير» (١/٦١٧) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أخي» وهو خطأ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) العقاص : جمع العقيصة أو العقصة ، وهي : الضفيرة . (انظر : النهاية ، مادة : عقص) .

١٠/٤]١٠

<sup>(</sup>٤) الناشز: العاصية لزوجها والخارجة عن طاعته ، والنشوز كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته له . (انظر: النهاية ، مادة : نشز) .

## كالباللاق





أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ رَاحَـةً إِلَّا هَزِجَهَا ، هَذِهِ الثَّلَاثَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا .

- [١٢٧١٤] عِبِ الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا.
- [١٢٧١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِإمْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، وَكُلِّ تَوْبِ عَلَيْهَا حَتَّى نُقْبَتِهَا (١) ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ .
- [١٢٧١٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّىٰ قُرْطِهَا .
- [١٢٧١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ .
- [١٢٧١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا .
- [١٢٧١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لِيَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّىٰ عِطَافَيْهَا.

<sup>• [</sup>١٢٧١٤] [شيبة: ١٨٨٤٥]، وسيأتي: (١٢٧١٥).

<sup>• [</sup>۱۲۷۱۵] [شيبة: ١٨٨٤٥].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «نفسها» وهو خطأ، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (۲/ ٤١٥) من طريق الدبري عن عبد الرزاق، «المحلي» (۹/ ٥٢٠) معزوًا لعبد الرزاق، والنقبة ثوب تأتزر، به المرأة تشده على وسطها ويقال إنها كالنطاق تنتطق به. وينظر: «النهاية» (مادة: نقب)، «تاج العروس» (مادة: نقب).

<sup>• [</sup>١٢٧١٧] [شيبة: ١٨٦٤٩، ١٨٧٥١]، وتقدم: (١٢٦١٣) وسيأتي: (١٢٧١٨).

<sup>• [</sup>۱۲۷۱۸] [شيبة: ۱۸۲۸۹، ۱۸۷۸۱]، وتقدم: (۱۲۷۱۷، ۱۲۲۱۳).





### ١١٨- بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ٥[١٢٧٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَبْسَةً.
- [١٢٧٢١] عبرالراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدً حَيْضَةً.
- [١٢٧٢٢] عِم الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ .
  - [١٢٧٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَ (١) : ثَلَاثُ حَيْضَاتِ . قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَهُ الْحَسَنُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .
- [١٢٧٢٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : عِلَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيضٍ .

#### ١١٩- بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

• [١٢٧٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَىٰ عَلَىٰ زَوْجِهَا ، قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ .

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِهَا (٢)، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ (٣) عَلَيَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَىٰ وَلَى الْشَيْرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ (٣) عَلَيْ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَىٰ وَلَيْهِ وَلَيْهِ . وَلَاهِ .

• [ ١٢٧٢٢] [شيبة : ١٨٧٧٣]. (١) كذا في الأصل ، والأظهر : «قالا».

• [۲۷۷۲] [شيبة: ١٨٥٦١].

(٢) في الأصل: «بحلمها» وهو تصحيف واضح، والأظهر ما أثبتناه.

(٣) في الأصل: «أيسر» وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

## كالخلطالاق





- [١٢٧٢٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ.
- [١٢٧٢٧] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى، قَالَ: لَهَا السُّكْنَى، وَلَهَا النَّفَقَةُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَجُورُ فِي السُّكْنَى. شَرْطُهُ \* فِي النَّفَقَةِ، وَلَا يَجُورُ فِي السُّكْنَى.
- [١٢٧٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ ، يَقُولُ فِيهَا عَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَيَقُولُ: لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا.

- [١٢٧٢٩] عبد الزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ.
- •[١٢٧٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا وَأَبَا الْعَالِيَةِ وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرِو قَالُوا : لَهَا النَّفَقَةُ .

قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا.

• [١٢٧٣١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا .

<sup>• [</sup>۱۲۷۲٦] [شيبة: ١٩٠٠٥].

<sup>• [</sup>۱۲۷۲۷] [شيبة: ۱۸۹۷۱، ۱۹۰۰٤].

٥ [٤/ ٢١ ب].

<sup>• [</sup>۱۲۷۲۹] [شيبة: ١٩٠١٠].

<sup>• [</sup>۱۲۷۳۰] [شيبة: ۱۹۰۱۱، ۱۹۰۰۳].





## ١٢٠- بَابُ ﴿وَٱهْجُرُوهُنَّ﴾ (١) [النساء: ٣٤]

- [١٢٧٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ وَقَتَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْنًا، قَالَ: لَا.
- [١٢٧٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِسَعِيدِ بْـنِ الْعَاصِي: وَإِيَّاكَ وَطُولَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي إِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ.
- •[١٢٧٣٤] عبد الزال ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَة ، قَالَ : أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ .
- [١٢٧٣٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ عَهْدِي بِهَا لَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ ، قَالَ : أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : فَأَدْرِكُهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ .
- [١٢٧٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱهْجُرُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤]، قَالَ : يَهْجُرُهَا (٢) بِلِسَانِهِ وَيُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَـوْلِ ، وَلَا يَـدَعُ جَمَاعَهَا .
- [١٢٧٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْف ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنَّمَا الْهِجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا ، وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاهجروهن» ، والمثبت التلاوة .

<sup>• [</sup> ١٢٧٣٤] [شيبة : ١٢٦٢٥ ، ١٨٨٧٠ ، ١٨٩٠١] ، وتقدم : (١٢٤٦٥ ، ١٢٤٦٥) وسيأتي : (١٢٧٣٥) .

<sup>• [</sup> ١٢٧٣ ] [شيبة : ١٨٨٠ ، ١٨٨١ ] ، وتقدم : (١٢٧٣٤ ، ١٢٤٦٤ ، ١٢٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فهجرها» وهو تصحيف، والأظهر ما أثبتناه.





#### ١٢١- بَابُ ﴿ وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤]

- [١٢٧٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱصْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤] ، قَالَ : تَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح (١) .
- [١٢٧٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱضْرِبُوهُنَّ ﴾ [١٢٧٣٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤] ، قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ ضَرَّبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ .
- [١٢٧٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا (٢) فَإِنْ قَبِلَتْ ، وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ ، وَأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ ، وَأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ﴾ [النساء: ٣٤] أَتَتِ الْفِرَاشَ وَهِي تَبْغَضُكَ ﴿ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٣٤].
  - [١٢٧٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : الْعِلَلُ .

#### ١٢٢- بَابُ الْحَكَمَيْنِ

- [١٢٧٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ لَهُ إِنْـسَانٌ : أَيْفَرَّقَـانِ الْحَكَمَـانِ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا .
- [١٢٧٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَحْكُمَ انِ فِي الإجْتِمَ اعِ، وَلاَ يَحْكُمَ انِ فِي الإجْتِمَ اعِ، وَلاَ يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ ٩٠.
- [١٢٧٤٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقًا ، وَإِنْ شَاءًا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا .
- [١٢٧٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ،

<sup>(</sup>١) المبرح: الشاق. (انظر: النهاية، مادة: برح).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فيعيطها» وهو خطأ واضح ، والأظهر ما أثبتناه .

٥ [٢١/٤] .

<sup>• [</sup>١٢٧٤٥] [التحفة: س ١٩٣٤٥] [شيبة: ١٩٣٤٤].

قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (() فِتَامٌ (() مِنَ النَّاسِ، وَهَوُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: مِنَ النَّاسِ، وَهَوُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَقْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا ((\*) جَمَعْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا ((\*) الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ ((\*) حَتَّى تَرْضَى فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا (لَهُ وَعَلَيْكَ، فَقَالَ عِلِيٌّ: كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ ((\*) حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِي وَعَلَيَّ.

- [١٢٧٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَقًا ، وَإِنْ شَاءًا جَمَعًا .
- [١٢٧٤٧] عِبرالراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا : إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ.

- [١٢٧٤٨] عِبِوَالرَرْاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا.
- [١٢٧٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ، فَكَانَ إِذَا وَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا، حَتَّىٰ إِذَا وَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا، حَتَّىٰ إِذَا وَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ قَالَ: عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منها» وهو تصحيف، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) الفئام: الجماعة الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: فأم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تجتمعا» وهو تصحيف واضح ، والتصويب من «تفسير عبد الرزاق» (١/ ١٥٩) ، «الأمالي في آثار الصحابة» لعبد الرزاق ، عن معمر ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إنها» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) البراح: مصدر قولك: برح مكانه، أي: زال عنه وفارقه. (انظر: اللسان، مادة: برح).

<sup>• [</sup>۸۷۷۲] [شيبة: ١٩٣٤٦].

## 





يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ ، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَـذَكَرَتْ ذَلِكَ لَـهُ فَضَحِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَأُفَرِّقَنَّ (1) بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأَتْيَا فَوَجَـدَاهُمَا قَـدُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا كُنْتُ لِأُفَرِقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَأَتْيَا فَوَجَدَاهُمَا قَـدُ أَعْلَقًا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا ، فَرَجَعَا .

- [١٢٧٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكَمَيْنِ ، فَعَضِبَ ، وَقَالَ : مَا وُلِدْتُ الْذَاكَ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذْ ذَاكَ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذْ ذَاكَ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ الْذَذَاكَ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ تَدَارُوُّ (٢) بَعَثُوا حَكَمَيْنِ ، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُوُ (٣) مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا ، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخِدِ ، فَإِنْ (١٤) سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ ، وَإِلَّا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ (٥) فَهُو جَائِزٌ .
- [١٢٧٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا﴾ [النساء: ٣٥] الْحَكَمَيْنِ ﴿ يُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: ٣٥] بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ.

## ١٢٣- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسْأَلُ الطَّلَاقَ ۞

• [١٢٧٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ الْحَسَنِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، لَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ زَوْجِي، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل : «لأفرق» وهو خلاف الجادة ، وما أثبتناه من «تفسير ابن المنذر» (۲/ ٦٩٦) ، و «الاستذكار» (۱۸/ ۱۸) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تدار» وهو تصحيف واضح، والأظهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالندر» وهو خطأ واضح، والتصويب من «أحكام القرآن» للطحاوي معلقًا عن شعبة، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قال» وهو خطأ واضح ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حاشي» وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>١٢٧٥١] [شيبة: ١٩٣٤٧].

<sup>0 [3/77].</sup> 





أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ ، فَهَلْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْتَلِعَ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَ اللَّهِ هُنَّ (١) الْمُنَافِقَاتُ ، قَالَ : فَضَرَبَتْ رَأْسَهَا بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : إِذَنْ أَصْبِرُ عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ مُنَ اللَّهُ مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنْ تَفْعَلَ .

- ٥ [١٢٧٥٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْمُخْتَلِعَاتُ، وَالْمُنْتَزِعَاتُ (٢)، هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ».
- ٥ [١٢٧٥٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»، أَوْ قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».
- ٥ [١٢٧٥ ] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَ اللهُ عَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَهُ الْجَنَّةِ».

## ١٧٤- بَابُ الْمَزْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا هَرَدَّتْهُ هَلْ تُسْتَحْلَفُ؟

- [١٢٧٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتُ (٣) أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُ وَ عَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُ وَ عَلَيْ مَا قَضَتْ .
- [١٢٧٥٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّبَيْرِ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، بِنْتَ عَبْدِ الرَّبَيْرِ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «من» وهو خطأ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (١٤٠٨) من طريق علي بسن الأحول، عن الحسن مرسلا.

<sup>(</sup>٢) المنتزعات: لعل المراد اللاتي ينزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم واللاتي يلتمسن الخلع، وهو تغليظ وتشديد. (انظر: مجمع البحار، مادة: نزع).

٥ [ ١٢٧٥٤] [شيبة : ١٩٦٠٣]، وسيأتي : (١٢٧٥٥).

٥[٥٥٧٧][شيبة: ١٩٦٠٣]، وتقدم: (١٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «آلت» وهو خطأ واضح ، والتصويب من (١٢٧٦٦) عن ابن جريج ، به .





فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا ، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَىٰ حَفْصَةَ ، فَأَبَتْ فِرَاقَهُ ، فَرَدَّتُهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ ، فَلَمْ يَحْسِبْ شَيْتًا .

- [١٢٧٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَيْدٍ ، يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : مَا أَنْكَحْنَا إِلَّا عَائِشَة ، وَلَكِنَّ الرَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمَا يَقْهَرُنَا إِلَّا بِعَائِشَةَ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْنَ وَلَكِنَّ الرَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمَا يَقْهَرُنَا إِلَّا بِعَائِشَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً لِأُخْتِهَا : فُرَيْبَةً إِلَى قُرَيْبَةً إِلَى قُرَيْبَةً إِلَى قُرَيْبَةً إِلَى قُرَيْبَةً إِلَى قُرَيْبَةً إِلَى قُرَيْبَةً اللَّهُ فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا ، وَأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ ، فَقَالَتْ : فَإِنِّي أَرُدُ أُمْرِكِ مَا شِئْتِ ، فَقَالَتْ : فَإِنِّي أَرُدُ اللَّهِ : وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يَرُوي رَدَّهَا إِلَى رَوْجِهَا وَاحِدَةً عَنْ عَلِيٍّ .
- [١٢٧٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- •[١٢٧٦٠] عبد الرزاق، عَـنْ مَعْمَـر، عَـنِ الزُّهْـرِيِّ قَـالَ: إِنْ طَلَّقَـتْ نَفْـسَهَا فَالْقَـضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ.
- [١٢٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ﴿، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا ، فَرَدَّتَا الْأَمْرَ إِلَيْهِمَا ، فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا .
- [١٢٧٦٢] عبد الراق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ اللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ ، ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ ، فَبَالَ غَلْهُ اللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا ، فَقَالَ فَبَالَعْهَا وَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، فَقَالَ تُ : وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَعُدًّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْتًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «يجب» وهو خطأ واضح ، والأظهر ما أثبتناه .

٥[٤/٢٢ س].

## المصنف للإمام عنوالتزاف





- [١٢٧٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : امْرَأَةُ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتُ اللَّهِ وَإِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ زَوْجِهَا ، قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ يَثْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ .
- [١٢٧٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ الْبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ (١) أَمْرَ الْبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ (١) أَمْرَ الْبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ (١) أَمْرَ الْبِي إِيدِهَا، فَقَالَ: هُو بِيَدِهَا.
- [١٢٧٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِلَةٌ فَوَاحِلَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .
- [١٢٧٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلِ يُ يَكُنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنْ رَدَّتُ (٢) أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْء، وَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُ وَعَلَىٰ مَا قَضَتْ.
- [١٢٧٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْ نِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ (٣) ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنْ رَدَّتُهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْء .
- [١٢٧٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، عَـنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>٤٢٧٢] [شيبة: ١٨٣٨١، ٢٨٣٨١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٣٨١) عن ابن علية، عن أيوب، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رددت» ، والأظهر ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «استحلفت» وهو خطأ، والأظهر ما أثبتناه؛ فقد أخرج مالك في «الموطأ - رواية أبي مصعب» (١١٣٦) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملك الرجل امرأت أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها».

## المالكان الم





- [١٢٧٦٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ، قَالَ: قَالَ: أَيُمَا امْرَأَةٍ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ وَلِيَّهَا، قَالَ: فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ (١).
  - [١٢٧٧٠] عبد الرزاق، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ (٢) مَرْوَانَ قَضَى بِذَلِكَ (٣).
- [١٢٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ الْمَرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا اسْمُكَ؟ قَالَ : مَهُرٌ (٤) ، قَالَ : مَهُرٌ أَخْمَقُ ، عَمَدْتَ إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكُ (٥) فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا ، فَقَدْ بَانَتْ فِي يَدِهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ .
- [١٢٧٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَـالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ.
- [١٢٧٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ الْمُرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : طُلِّقَتْ ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ .
- [١٢٧٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ ، طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ .
  - [١٢٧٧] قال مَعْمَرُ: وَ(٦) أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: تعليقنا على ما سبق برقم: (١٢٠٩٦).

<sup>(</sup>٢) من هنا بداية النسخة السعيدية والتي رمزنا لها بالرمز (س).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).

<sup>• [</sup>۱۲۷۷۱] [شيبة: ۱۸۳۹۱]. (٤) قوله: «قال مهر» سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) قوله: «في يدك» وقع في (س): «بيدك».

٥[٤/٣٢أ].

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في (س).



- [١٢٧٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (١) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ (٢) كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا؟ أَتَمْلِكُ (٣) أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا؟ قَالَ: لَا، كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ إِلَىٰ (٤) النِّسَاءِ طَلَاقٌ.
- [۱۲۷۷۷] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ (٥) عَلْقَمَةَ ، أَو (٢) الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ (٧) فَقَالَتْ (٩) : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ (٨) النَّاسِ ، فَقَالَتْ (٩) : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيتِدِي ، لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ (٢) بِيدِكُ مِنْ أَمْرِي بِيدِكُ مِنْ أَمْرِي بِيدِكِ (١١) ، قَالَتْ : فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، وَأَنْتَ أَحْقُ بِالرَّجْعَةِ ، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَلَقِيمُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَعَلَ اللَّهُ وَالْمُعُونِينَ عُمَرَ ، فَلَقِيمُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَعَلَ اللَّهُ وَالرَّجَالِ ، وَفَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ ، يَعْمِدُونَ إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ (٢١) فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ فِي بِالرِّجَالِ ، وَفَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ ، مَاذَا قُلْتَ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُو (١٤) أَحَتُ اللَّهُ بَهِ ، قَالَ : وَأَنَا أَرَىٰ ذَلِكَ الرَّا أَرَىٰ ذَلِكَ الْ أَنْ أَرَىٰ ذَلِكَ الْ أَلْكُ لَمْ تُصِبُ .

(١) سقط من (س) . (ك) في (س) : «كيف» بدون الفاء .

(٣) في (س): «مملك» .
(٤) في (س): «في» .

#### • [۱۲۷۷۷] [شيبة: ۱۸۳۹۷].

- (٥) في (س): «بن» ، وهو تصحيف واضح.
- (٦) في (س): «و» ، والمثبت من الأصل هـ والموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٣٢) عـن إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .
  - (٧) بعده في (س): «له» ، والمثبت من الأصل موافق لما في المصدر السابق .
  - (٨) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق
    - (٩) في الأصل: «فكالت»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س).
      - (١٠) قوله: «بيدي من أمرك» وقع في (س): «من أمري».
    - (١١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .
      - (١٢) قوله: «جعل اللَّه» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
  - (١٣) في الأصل: «التراث»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
    - (١٤) في الأصل: «ولهو» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق.



قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (١) يَقُولُ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (٢) لَوْ كَانَتْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ.

- [١٢٧٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ رَجُلَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا (٣) ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ:

  مَا تَرَىٰ فِيهَا ؟ فَقَالَ : أَرَاهَا (١) وَاحِدَة ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَىٰ ذَلِكَ .
- [١٢٧٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِد، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة (٥) ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ (٢) إِلَّا فِي (٧) وَاحِدَةٍ ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ (٢) إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتَ أَمْرَهَا (٨) بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَحَلَفَ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .
- [١٢٧٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ .

(۱) بعده في (س): «كان».

<sup>(</sup>٢) في (س): «فوها» ، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، ولا بد منه لاستقامة السياق ، وأثبتناه من (س) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «أرئ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبد الكريم أبي أمية» وقع في (س): «عبد اللَّه بن أمية»، وهنو تصحيف، والمثبت من الأصل هو موافق لما في «كنز العمال» (٢٧٩٠١) معزوا للمصنف، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٨/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) في (س): «أمري».

<sup>(</sup>٧) ليس في (س).

<sup>(</sup>٨) في (س): «أمري» ، ولا يستقيم به السياق .

<sup>• [</sup>١٢٧٨٠] [شيبة: ١٨٣٨٠]، وسيأتي: (١٢٨٥٦، ١٢٨٥٥).

### المُصِنَّفُ لِلإِمْا لِمُعَنِّلًا لِأَوْافِيا





- [١٢٧٨١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مُجَاهِدَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي (١) مُجَاهِدَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي (١) ثَلَاثًا ، فَقَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (٢) ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ (٣) .
- [١٢٧٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْمُرَاةُ مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ (٤) ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (٢) ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ ١٠ .
- [١٢٧٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا (٢) ، أَلَا قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ .
- [١٢٧٨٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالنَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَتْ وَأَنْتَ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ (١٠).
  - [١٢٧٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .

#### ١٢٥- بَابٌ يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ؛ قَدْ قَبِلْتُ

• [١٢٧٨٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَسَأَلَهُ (٧) عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأْتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .

<sup>• [</sup> ١٢٧٨١] [شيبة : ١٨٣٩٣ ، ١٨٣٩٦] ، وسيأتي : (١٢٧٨٢) .

<sup>(</sup>١) قوله : «لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني» وقع في (س) : «ملكت امرأتي أمرها فطلقتني» .

<sup>(</sup>٢) في (س): «فوها». (٣) هذا الحديث تأخر في (س) بعد الحديث التالي.

<sup>• [</sup> ۱۲۷۸۲ ] [شيبة : ۱۸۳۹۳ ، ۱۸۳۹۳ ] ، وتقدم : (۱۲۷۸۱ ) .

<sup>(</sup>٤) في (س) في المواضع الثلاثة: «طالق».

١ [٤/ ٣٣ ب].

<sup>• [</sup>۲۷۷۸] [شيبة: ۳۳۸۸، ۲۹۳۸۱].

<sup>(</sup>٥) ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) قوله: «أنا طالق أو أنت طالق» وقع في (س): «أنت طالق أو أنا طالق».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «سأله» بدون الواو ، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

## كالتلاق





- [١٢٧٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ قَالَ : قَوْلُهَا : قَدْ قَبِلْتُ ، لَيْسَ بِشَيْءِ .
- [١٢٧٨٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ (١) عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ شِهَابِ كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولِنِ: قَدْ قَبِلْتُ ، لَيْسَ بِشَيْءِ ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلِي .
- [١٢٧٨٩] عِبر الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا (٢) ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٧٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ مَلَّكَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، فَهِي وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا (٣)، إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمْرُكِ (٤) بِيَدِكِ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةٌ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلُ شَيْئًا (٥)، قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلُ شَيْئًا (٥)، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، قَالَ: فَلَيْسَ (٦) بِشَيْء.
- [١٢٧٩١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَـالَ : قُلْتُ لَـهُ : فَرَجُـلٌ قَـالَ : أَمْـرُكِ بِيَدِكِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَبِلَتْ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ .

وَقَالَ عَمْرُو(٧): لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ.

• [١٢٧٩٢] عِبدَ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

<sup>(</sup>١) في (س): «وقال» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهو أملك بها» وقع في (س): «وهي أملك» ، ولا يستقيم به السياق.

<sup>(</sup>٤) ليس في (س).

<sup>(</sup>٥) من قوله: «بيدك» إلا هنا مكانه في (س) بياض بمقدار خمس كلمات.

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال: فليس» وقع في الأصل: «فليست» ، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٧) غير واضح في (س).





## ١٢٦- بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا

- [١٢٧٩٣] عِبْ الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ (١١) ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا.
- [١٢٧٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ ﴿ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
  - [١٢٧٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ .
- [١٢٧٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيئًا حَتَّىٰ يَفْتَرِقَا (٢) مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، فَلَا قَوْلَ لَهَا ، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ (٣) قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ (٣) قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْعًا ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
- [١٢٧٩٧] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ خَيْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا (٤)، حَتَّىٰ تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا خِيَارَلَهَا.
- [١٢٧٩٨] أَخْبِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ( أَ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا ( ٢ ) الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفُولَ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْءً لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْعًا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْعًا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْعًا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا .

<sup>• [</sup>۲۲۷۳] [شيبة: ۱۸۳۹۱، ۱۸۳۹۷، ۱۸۶۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في قول» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩٦٥٢) عن الدبري ، عن المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۱۲۷۹٤] [شيبة: ۱۸٤٣٠].

١ [٤/س]

<sup>• [</sup>١٢٧٩٦] [شيبة: ١٨٤٢٩].

<sup>(</sup>Y) في (س): «تفرقا». (٣) ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) من قوله : «فهو أملك بها» في الأثر السابق إلى هنا ليس في الأصل ، واستدركناه من (س).

<sup>(</sup>٥) في (س): «أخبرني». (٦) قوله: «أن أبا» وقع في (س): «عن أبي».

## 





- [١٢٧٩٩] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ﴿ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا ، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا ، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهُ اللَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيلِ غَيْرِهِ؟
  لَهَا ، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيلِ غَيْرِهِ؟
- [١٢٨٠٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنْ خَيَرَرَجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْتًا حَتَّىٰ تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٨٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ (١) امْرَأَتَهُ ثُمَّ (٢) يَرْتَـدُهُ قَبْلَ أَنْ تَقُـوم، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ.
- [١٢٨٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا .
- [١٢٨٠٣] عبد الرزاق (٣) ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (٤) ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَلَّكَهَا ، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وَلَمْ تُحْدِثُ (٥) شَيْتًا ، وَأَمْرُهَا إِلَىٰ زَوْجِهَا .

•[۲۱۹۱۰][شيبة:۲۱۹۱۰].

.[iY٤/٤]û

(١) في (س): «ملَّك».

(٢) في (س): «فلم» ، ولا يستقيم به السياق .

• [۱۲۸۰۳] [شيبة: ۱۸٤۱٦].

- (٣) بعده في (س): «أخبرنا الثوري» ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، وينظر: «نصب الراية» (٣/ ٢٢٩) معزوا للمصنف .
- (٤) قوله: «عن عبد اللَّه بن عمرو» كذا في الأصل، (س)، وهو الموافق لما في «نصب الراية» (٣/ ٢٢٩) معزوا لعبد الرزاق، وليس في «كنز العمال» (٢٧٨٨٦) معزوا للمصنف، وهو الموافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٤١٦)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١١/ ٥٦) عن إسماعيل بن عياش، عن المثنى، بنحوه.
  - (٥) في الأصل: «يحلف» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «كنز العمال» .





• [١٢٨٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَكَتَتْ فَهُ وَ رضَاهَا .

وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ (١) فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

- •[١٢٨٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرَأَةِ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ (٢) شَيْتًا ، حَتَّىٰ يَفْتَرِقَا (٣) مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، قَالَ : لَا (١٤ خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، قَالَ : لَا (١٤ خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ .
- [١٢٨٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَـنْ أَبِي مَعْـشَرٍ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ قَالَ : تَخْتَارُ (٥) مَا لَمْ تَتَحَوَّلُ مِنْ مَقْعَدِهَا (٢) ، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا .
- •[١٢٨٠٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هُوَ بِيَـدِهَا حَتَّى (٧) تَتَكَلَّمَ.
- [١٢٨٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : أَمْرُهَا بِيَـدِهَا حَتَّىٰ تَقْضِيَ ، قَالَ قَالَ قَالَةَ : فَإِنْ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ فَلَا أَمْرَ لَهَا (٨) .
- [١٢٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ (٩) قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) في (س): «ما دامت» . (٢) قوله: «فلا تقول» وقع في (س): «فلم تقل» .

<sup>(</sup>٣) في (س): «تفرقا».

<sup>(3)</sup> في الأصل : (eV) ، (eV) ، (eV) ، (eV) .

<sup>(</sup>٥) في (س): «الخيار».

<sup>(</sup>٦) قوله : «تتحول من مقعدها» وقع في (س) : «تحول من مجلسها» .

<sup>• [</sup>۱۲۸۰۷] [شيبة: ۱۸٤۲٥].

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى قوله : «حتى» في الخبر التالي سقط من (س) ، وهو انتقال نظر من الناسخ .

<sup>(</sup>A) قوله: «فلا أمر لها» من (س).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الحسين»، وهو خطأ. والمثبت من (س).

#### كالتلكاف





#### ١٢٧- بَابُ الرَّجُلِ (١) يُمَلِّكُ أَمْرَ (١) امْرَأْتِهِ غَيْرَهَا

- [١٢٨١٠] عبد الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ '' : قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةً لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَمْرُ تَا وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةً لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلَيْ وَالْمَرَاتِّةِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَيْهَا بَيَدِ (٥) غَيْرِو، فَهِي كَمَا جَرَتْ عَلَى عَلَى لِيَادِ (٥) غَيْرِو، فَهِي كَمَا جَرَتْ عَلَى لِيسَانِهِ .
- [١٢٨١١] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ : إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيَّهَا ، فَطَلَّقَ ثَلَاقًا ، فَقَدْ بَانَتْ (٦) مِنْهُ .
- [١٢٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوَّجَتِ (٢) الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ (١) ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (٩) ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ (١١) ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَيُفْتَ اللَّهِ عِبْدَ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْنًا . عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ: أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ ﴿ ، فَرَدَّهُ (١١) عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْنًا .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من (س).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٢٧٩٠٢) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بيدهما» ، وهو خطأ ، والتصويب من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق. عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٥١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) في (س): «في يد». (٦) في (س): «برئت».

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «زوجه»، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «موطأ مالك - رواية يحيئ بن يحيئ» (٢٠٤٠) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>٨) قوله: «بن الزبير» من (س).

<sup>(</sup>٩) قوله : «عبد الرحمن بن أبي بكر» وقع في الأصل : «أبي بكر بن عبد الرحمن» ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «سنن سعيد بن منصور» (١٦٦٢) عن يحيي بن سعيد ، به .

وأخرجه مالك في «الموطأ - رواية يحيي بن يحييي» عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، به .

<sup>(</sup>١٠) قوله: «وليس بشاهد» ليس في (س).

١٤ [٤/ ٢٤ ب]. «فردها».

#### المصنف الإمام عَنْدَالا أَوْنَ





- [١٢٨١٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ (١) لِعَطَاءِ : أَتُمَلِّكُهُ (٢) هِيَ آخَرَ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ ، حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَتُمَلِّكُهُ الْمُنْذِرُ أَمُرَهَا؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لِتُطَلِّقَهَا (٣) أَمْ لَا؟ وَلَمْ تُمَلِّكُهَا أَمْرَهَا (٤) .
- [١٢٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَ (٥) قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: لَا.
- [١٢٨١] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ (٢) امْرَأَتِي، قَالَ: إِنْ شَاءَ قَالَ: أَرْجِعُ، وَإِذَا قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ؛ إِلَّا أَنْ تَرُدَّ (٧) عَلَيْهِ (٨).
- [١٢٨١٦] عبد الراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ (٩) جَائِزٌ ، لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ قَالَ : طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيْء .
- [١٢٨١٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : إِذَا قَالَ (١٠) : طَلِّقْهَا ثَلَاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، قَالَ : هِيَ (١١) وَاحِدَةً .
- [١٢٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ (١٢) فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ (١٣) امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالًا: فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّىٰ يَقْضِيَ فِيهِ.

(١) في (س) : «فإن». (٢) آخره غير واضح في (س).

(٣) قوله: «عليها لتطلقها» وقع في (س): «عليهم أن يطلقها».

(٤) قوله: «تملكها أمرها» وقع في (س): «يملكها أبوها».

(٥) قوله: «قال و» ليس في (س).

(٦) كأنه في (س): «فطاق»، والمثبت هو المناسب للسياق.

(٧) في (س): «يرد» ، والمثبت هو المناسب للسياق .

(A) هذا الأثر زيادة من (س) . (قال هو» . (قال هو» .

(١٠) سقط من (س). (فهي» . (قال هي» وقع في (س): «فهي» .

(١٢) قوله: «وقتادة» وقع في الأصل: «عن قتادة» ، وهو خطأ ، والمثبت من (س).

(١٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من (س).



•[١٢٨١٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ .

## ١٢٨- بَابُ الْمُمَلَّكَةِ إِلَى أَجَلٍ (١)

- [١٢٨٢٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ قَالَ لِإَمْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا (٢) رَجُلًا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً ، قَالَ : مَا أَدْرِي مَا (٣) هَذَا مَا أَظُنُ هَذَا شَيْتًا ، وَأَقُولُ أَنَا : قَدْ أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ : هُوَ بِيَدِهَا .
- [١٢٨٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، حَتَّىٰ تَقُولَ ذَلِكَ .
- [١٢٨٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلِ يُمَلِّكُ الْمُرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَىٰ أَجَلِ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا .
- [١٢٨٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَىٰ آخِرِ (٤) عَشْرَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: هُو بِيَدِهَا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَىٰ مَا قَالَ (٥).
- [١٢٨٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: هُ وَ إِلَى الْأَجَلِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرُّ (٢) إِلَى (٧) سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الْأَجَلِ.

هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرِهِ .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة غير واضحة في (س).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من (س) ، وهو الموافق لما في «المحلي» (٩/ ٢٩٥) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) ليس في (س). (٤) ليس في (س).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قالت» ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) .

 <sup>(</sup>٦) سقط من (س).
 (٦) سعده في (س): «آخر».

#### المُصِنَّةُ فِي الْمِرَامِ عَبْدَالِ وَأَوْلِ





#### ١٢٩- بَابٌ مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

- •[١٢٨٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا، وَرَدَّ الْآخَرُ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ.
- [١٢٨٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا ، وَرَدَّ الْآخَرُ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا .
- [١٢٨٢٧] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَىٰ قَوْمٍ شَتَّىٰ فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ، قَالَ : لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ الْيُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ.

#### ١٣٠- بَابُ الْمُمَلَّكَةِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

• [١٢٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا (١) ، قَالَ: إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ مَاتَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ عَنْ اللهِ عَرْثُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْتًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ فَيْرِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْتًا لَمْ يَتَوَارَثَا .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ.

•[١٢٨٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَأَلْتُ (٣) عَمْرَو بْنَ عُبَيْدِ (٤) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ الْمَرَأَتِهِ بِيَدِ (٥) رَجُلٍ خَعَلَ أَمْرَ الْمَرَأَتِهِ بِيَدِ (٥) رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْتًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ طَلَقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا.

<sup>@[3\07</sup>i].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في يديها» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): «يقضى» ، ولا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٣) في (س): «سمعت».

<sup>(</sup>٤) قوله: (بن عبيد) من (س).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إلى يد» ، والمثبت من (س).

## 





## ١٣١- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

- •[١٢٨٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ (١) : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ : فَإِنْ فَعَلَتْهُ (٢) فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا .
- [١٢٨٣١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا: إِنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ (٣)، قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْء، وَكُلُّ شَرْطٍ (٤) بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ.
- [١٢٨٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ (٥) إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا ، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسْمِ ، وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ : إِنْ عُدْتُ إِلَىٰ ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ فَأَمْرُهُا بِيَدِهَا؟ فَأَمْرُهُا بِيَدِهَا؟

#### ١٣٢- بَابٌ التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ

- [١٢٨٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ. فَذَكَرْتُ ذَكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً.
- [١٢٨٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : التَّمْلِيكُ وَالْخِيَادُ سَوَاءٌ .
- [١٢٨٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ .
  - [١٢٨٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٢) مِثْلَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) ليس في (س) . ( فعلت » . ( الله في (س) . «فعلت » . ( الله في (س) . ( الله في الله

<sup>(</sup>٣) قوله : «فأمرك بيدك» وقع في الأصل : «فأمرها بيدها» ، والمثبت من (س) ، وهو الأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٤) بعده في (س): «كان».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إن رأيت» ، والمثبت من (س) ، وهو الأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٦) في (س): «الزهري»، والمثبت من الأصل هو الأشبه بالصواب، وينظر الأثر التالي.



075

• [١٢٨٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُ وَ فِي قَوْلِ عَلِي وَعُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَوَاءٌ (١) .

#### ١٣٣- بَابُ الْخِيَارِ

• [١٢٨٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ.

- [١٢٨٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُ وَ أَحَتُّ وَالْ الْحَتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُ وَ أَحَتُّ بِهَا (٢).
- [١٢٨٤٠] أخبر لل مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (٣) .
- [١٢٨٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ عَلِيًّا (٤) قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ اللهُ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُ بِنَفْسِهَا . وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُ بِنَفْسِهَا .

وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ .

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>• [</sup>۲۸۳۹] [شيبة: ۸۹۳۸، ۱۸۵۸، ۱۸۵۳۰].

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهو أحق بها» ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر ليس في الأصل ، وأثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أن عليا» وقع في (س): «عن علي».

١٠ ٢٥/٤]٠

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، ولا يستقيم السياق بدون ، وأثبتناه من (س) .

## كالخلطلاق





- [١٢٨٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ (١) فِي الرَّجُ لِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَهُوَ أَحَقُ بِهَا، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٣) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُ بِهَا (٤)، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ. قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِي ثَلَاثٌ.
- [١٢٨٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ فَالِتِ فَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَابِتٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَابِتٍ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاجْتَارَتُ (١) نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
- [١٢٨٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ، عَنِ السَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا (٧) قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلِهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا.

• [١٢٨٤٢] [شيبة: ١٨٤٠٢].

- [١٢٨٤٣] [شيبة: ١٨٣٨٠، ١٨٤٠٤، ١٨٤٠٥]، وسيأتي: (١٢٨٦٤).
- (٥) بعده في (س): «أن عليا قال إن اختارت نفسها» ولعله انتقال نظر من الناسخ لما سيأتي في الحديث التالى.
  - (٦) في (س): «فإن اختارت».
  - [٤٤٨٢١] [شيبة: ٤٠٤٨١، ٢٢٢٨١].
  - (V) قوله: «أن عليا» سقط من (س) ، وينظر: «كنز العمال» (٢٧٩١٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن علي» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٢٧٩١٩) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فهي واحدة» وقع في (س): «فلا شيء»، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «كنز العمال».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عمر بن الخطاب» وقع في (س): «زيد» ، ولا يستقيم به السياق ، ولعله انتقال نظر من الناسخ ، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «كنز العمال».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وهو أحق بها» وقع في الأصل: «وهي واحدة» ، وهو تحريف يأباه السياق ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «كنز العمال»





وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ .

وَقَالَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا (١).

- [١٢٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنْ خَيَرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا (٢).
- [١٢٨٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: إِنْ خَيَرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةُ (٣) ، يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ ، وَيَقُولُ: هُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ .

يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ يُفْتِي بِهِ (١٤) حَتَّىٰ مَاتَ .

•[١٢٨٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ (٥) ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : خَيِّرِ امْرَأَتَكَ ، وَلَكَ بَعِيرٌ (٢) فَخَيَّرَهَا ، فَمَ قَالَ : خَيِّرْهَا وَلَكَ بَعِيرٌ! فَخَيَّرَهَا ، وَلَكَ بَعِيرٌ (٢)!

<sup>(</sup>١) قوله: «الرجعة عليها» وقع في (س): «عليها الرجعة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وله الرجعة عليها» ليس في (س).

<sup>• [</sup>۲۵۸۲] [شيبة: ۱۸۳۸۰، ۲۵۶۸۱، ۱۸۴۰].

<sup>(</sup>٣) من أول السند إلى هنا ليس في (س) ، ولعله من انتقال نظر الناسخ .

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وإن اختارت» إلى هنا سقط من (س). وكذا وقع سياق الأثر في الأصل، وفيه بعض التكرار لم نقف على ضبطه من خلال المصادر، وسياق ما في (س) به خلل واضح، وقد أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (١٦٥٣) عن هشيم عن منصور، عن الحسن، عن زيد بن ثابت، أنه قال: «إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها». وفي «المصنف» لابن أبي شيبة (١٨٥٢١) عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن زيد بن ثابت قال: إذا أبي شيبة (١٨٥٢١) عن عبد الأعلى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها. وبه كان يأخذ الحسن. وفي تفسير البغوي (٢/ ٣٤٧): «وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت الزوج تقع طلقة واحدة، وإذا اختارت نفسها فثلاث، وهو قول الحسن».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن معمر» سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١٩٣/١).



فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ قَالَ : خَيِّرُهَا أَيْضًا وَلَكَ بَعِيرٌ ، فَخَيَّرَهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا('') ، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَ امْرَأَتَهُ : قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ، ثُمَّ أَتَى عَلِيًّا ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبُهَا فَأَرْجُمَكَ .

• [١٢٨٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٢) مُخَوَّلُ (٣)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي مُكَمِّد بْنِ عَلِي مُكَالَة عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ ﴿ زَوْجَهَا فَلَا عَلِي مُنَا لَهُ عَلَى مُنَا أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ ﴿ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. قَالَ مُخَوَّلُ: فَقُلْتُ لَهُ (٤): إِنَّا (٥) نُحَدِّثُ عَنْهُ بِغَيْرِ هَذَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَجَدُوهُ فِي الصَّحُفِ (٢).

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ.

- [١٢٨٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : مَا أُبَالِي (٧) أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ ، كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي .
  - [١٢٨٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ .

٥ [١٢٨٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ خَيَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ ﴿ طَلَاقًا .

<sup>(</sup>١) قوله : «ثم قال : خيرها أيضا ولك بعير ، فخيرها ، فاختارت زوجها» ليس في (س) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «أخبرني».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «مكحول» ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) ، وينظر : «السنن الكبرئ» للبيهقي (٣) ١٥ ) من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري ، به .

 <sup>(</sup>٤) قوله: «فقلت له» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فا» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «المصحف» ، وهو تصحيف واضع ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٥١٣٦).

<sup>• [</sup>١٢٨٤٩] [شيبة: ١٨٣٩٩].

<sup>(</sup>٧) قوله: «ما أبالي» وقع في (س): «سألت أباك» ، وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٨) غير واضح في الأصل ، واستدركناه من (س) ، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٥٥٥٨) معزوًا لعبد الرزاق . أ [ ٤ / ٦ 7 أ] .

# المُصِنَّةُ فِ اللّهِ مِا مُعَبِّدُ الرَّزَاقِ





- ٥ [١٢٨٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْنَةَ ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا (١٠) .
- ٥ [١٢٨٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: خَيَّرَ النَّبِيُ وَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: خَيَّرَ النَّبِيُ وَسَاءَهُ، فَاخْتَرْنَهُ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا. قَالَ: فَكَانَ مَكْحُولٌ، يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ النَّاجُلُ امْرَأْتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُ وَ أَحَتُّ لِهَا. بِهَا.
- [١٢٨٥٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلَاقَ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَأَكْرُهُ أَنْ يُخَيِّرُهَا .
- [١٢٨٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ (٢)، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ، عَنْ زَيْدِ (٣) بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

<sup>(</sup>١) هذا الأثرليس في (س).

٥ [١٢٨٥٣] [التحفة: م ١٥٩٦٤، خت (م) س ق ١٦٦٣٢، خ م ت س ١٧٦١٤، خ م د ت س ق ١٧٦٣٤]
 [الإتحاف: مي جاحب حم ٢٢٧٧٧] [شيبة: ١٨٣٩٩]، وتقدم: (١٢٨٥٣).

<sup>• [</sup>١٢٨٥٦] [شيبة: ١٨٣٨٠، ١٨٤٠٤، ١٨٤٠٥]، وتقدم: (١٢٨٤٣) وسيأتي: (١٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) قوله : «أخبرني أبو الزناد» وقع في (س) : «حدثني أبو الزبير» ، وهو خطأ ، وينظر ما عند المصنف برقم (١٢٧٨٠ ، ١٢٧٨)

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يزيد»، وهو تصحيف واضح، والتصويب من (س)، وهـو الموافـق للمواضـع المـشار إليها عند المصنف في التعليق السابق.



#### ١٣٤- بَابٌ يُخَيِّرُهَا ثَلَاثًا (١)

- [١٢٨٥٧] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ البّنِ مَسْعُودٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، قَالَ : هِيَ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا (٢) الثَّالِئَةَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، قَالَ : هِيَ فَلَاثٌ .
- [١٢٨٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَهِي وَاحِدَةٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِي وَاحِدَةٌ .
- [١٢٨٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ قَالَ: اخْتَارِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالَ: إِنَّمَا (٢) هِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ: وَلَكِنْ لَوْقَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ (٤) اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمُّ قَالَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمُّ قَالَ: هِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلَاثًا، قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَقُلْتُ (٢): أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنَا طَالِقٌ، قَالَ: هِي وَاحِدَةٌ (٧).
- [١٢٨٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي (٨) ، فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة جاءت في (س) بلفظ: «الرجل يخير امرأته ثلاثا».

<sup>(</sup>٢) ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فإنها» ، والمثبت من (س) هو الأليق سياقًا .

<sup>(</sup>٤) من (س).

<sup>(</sup>٥) قوله : «ثم قال : اختاري ، فقالت : قد اخترت نفسي ، كل» مكانه في (س) : «لأن» .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، ولعل الأظهر: «فقالت».

<sup>(</sup>٧) من قوله: «كن ثلاثا» إلى هنا سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) قوله : «ثم قال : اختاري ، فقالت : قد اخترت نفسي ، ثم قال : اختاري ، فقالت : قد اخترت نفسي» ليس في (س) .





- [١٢٨٦١] عبر الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بُنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: خَيَّرَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَتِيقٍ (١) امْرَأَتَهُ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاقًا، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ (٢) زَيْدَ بُن ثَابِتٍ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَة، وَهُوَ (٣) أَمْلَكُ بِهَا، فَحَدَّثُ أَيُّوبَ بِهَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي نَحْوَ (٤) هَذَا عَنْ زَيْدٍ، وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٥).
- [١٢٨٦٢] عبد الرزاق (( ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي (٦) رَجُلٍ يُخَيِّرُ (٧) امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ .
- [١٢٨٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ: لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- [١٢٨٦٤] عبر الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَهُ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَالْمَوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَهُ بْنُ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَمُو أَمْلَكُ بِهَا .

<sup>(</sup>١) غير واضح في (س).

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل، (س): «بن»، وهو خطأ. وينظر: «المحلي» (٩/ ٢٩٧) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) في (س): «وهي» ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في (س): «مثل». (٥) قوله: «بن ثابت» ليس في (س).

<sup>۩[</sup>٤/٢٦ب].

<sup>(</sup>٦) كأنه في (س): «عن». (٧) في (س): «خير».

<sup>• [</sup>۱۲۸۲۳] [شيبة: ۱۸٤٣٣].

<sup>• [</sup> ١٢٨٢٤] [شيبة : ١٨٣٨٠ ، ١٨٤٠٥ ، ١٨٤٠٥] ، وتقدم : (١٢٨٤٣) .

<sup>(</sup>۸) قوله: «بن ثابت» من (س).

<sup>(</sup>٩) كأنه في (س) : «وأظن» .



•[١٢٨٦٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

#### ١٣٥- بَابٌ اخْتَارِي إِنْ شِئْتَ

- •[١٢٨٦٦] عِبِ الرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ قَالَ : اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ ، فَشَاءَتْ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّىٰ تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ ، فَلَا أَنْ تَخْرَقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ ، فَلَا أَنْ تَغَرَّقًا رَا تَفَرَّقًا .
- [١٢٨٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ قَالَ : اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، فَهِي وَاحِدَةٌ ، وَهِي أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .

#### ١٣٦- بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ (٢)

- [١٢٨٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ .
- [١٢٨٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ (٣) الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ، وَإِذَا شِئْتِ، فَهُوَ مَتَى (٤) شَاءَتْ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، فَهِي كُلَّمَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (٥) ، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، فَهِي كُلَّمَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (٥)

<sup>• [</sup> ١٢٨٦] [شيبة : ١٨٣٨٠ ، ١٨٤٠٤ ، ١٨٤٠٥ ] ، وتقدم : (١٢٧٨٠ ، ٢٥٨١ ) .

<sup>(</sup>١) في (س): «قال لا».

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة جاءت في الأصل بعد الحديث التالي ، وهو خطأ ، والمثبت من (س).

<sup>• [</sup>۸۲۸۲۸] [شيبة: ۲۲۸۸۸].

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فهو متى» في الأصل: «متى» ، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٥) من (س) .

#### المصنف الإمام عندال أأف





شَاءَتْ طَالِقٌ ، حَتَّىٰ تَبِينَ بِثَلَاثٍ ، وَهُوَ لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ (١) شِئْتِ ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ ، إِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا (٢) ، وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْتًا فَلَا مَشِيئَةً لَهَا .

- •[١٢٨٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، فَهِيَ طَالِقٌ.
- [١٢٨٧١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ قَـالَ : أَنْـتِ طَـالِقٌ إِنْ شِـنْتِ ، فَشَاءَتْ ، فَهِيَ طَالِقٌ .
- •[١٢٨٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، قَالَ : إِنْ قَالَتْ : لَمْ أَشَا ، فَلَيْسَ شِئْتِ ، قَالَ : إِنْ قَالَتْ : لَمْ أَشَا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٢٨٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ١٠ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ (٣) لِإَمْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : لَا أَفْعَلُ ، فَلَيْسَ بِشَيْء .

## ١٣٧- بَابٌ يُخَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ (٤)

• [١٢٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُ وَ مَرِيضٌ فَاخْتَارَثُ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ سَأَلَتُهُ (٥) الطَّلَاق، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ ذَلِكَ جَاءَمِنْ قِبَلِهَا.

<sup>(</sup>١) غير واضح في (س).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ثلاث» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (س).

<sup>۩[</sup>س/٧].

<sup>[[3/</sup>٧٢]].

<sup>(</sup>٣) من (س).

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة جاءت في (س) بلفظ: «الرجل يخير امرأته وهو مريض».

<sup>(</sup>٥) في (س): «سألت».

## كالجالظ الأف





## ١٣٨- بَابٌ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ

- [١٢٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ طَلَقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّىٰ وَضَعَتْ وَاحِدًا، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ.
- [١٢٨٧٦] عبد الرزاق (١) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ (١) قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطُّنِهَا تَوْءَمَانِ ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَع الْآخَرَ .
- [١٢٨٧٧] عِبْ الرَّاقُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ (٢) طَلَاقَهَا.
- [١٢٨٧٨] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ (٣) تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ .
- [١٢٨٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَـهُ الرَّجْعَـةُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَضَعَ الْآخَرَ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ (٤) طَلَاقَهَا .
- [١٢٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَ (٥) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالُوا : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ (٢) مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ (٤) طَلَاقَهَا .

قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ (٧): إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يثبت» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٣) قوله : «ما لم» وقع في (س) : «حتى».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يثبت» ، والمثبت من (س).

<sup>• [</sup>۱۲۸۸۰] [شيبة: ۱۹۱۵۳].

<sup>(</sup>٥) في (س): «عن» ، وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٦) في (س): «الأخير».





#### ١٣٩- بَابٌ إِذَا ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ<sup>(١)</sup> فِي الْحَمْلِ

- [١٢٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: أَيُّمَا (٢) امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (١) ، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحُشَّةِ (٣) ، لَا تَدْرِي أَفِي (٤) بَطْنِهَا وَلَـدٌ أَمْ لَا ، وَهِي عَنْهَا زَوْجُهَا (١) ، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحُشَّةِ (٣) ، لَا تَدْرِي أَفِي أَفِي (٤) بَطْنِهَا وَلَـدٌ أَمْ لَا ، وَهِي تَحْدُ كَالْحَرَكَةِ ، تَشُكُ (٥) ، قَالَ: فَلَا تَعْجَلْ بِنِكَاحٍ حَتَّىٰ تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَـيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ .
- [١٢٨٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْء ، غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرِ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ .

#### ١٤٠- بَابٌ عِدَّةُ الْحُبْلَى وَنَفَقَتُهَا

- [١٢٨٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَىٰ (٢) مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، إِلَّا أَنَّهُ (٧) يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ (٨) وَلَدِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَىٰ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا .
- [١٢٨٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَىٰ ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا .
- [١٢٨٨٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلا يَتَوَارَثَانِ .

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيتها» ، وله وجه ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٣) كأنه في (س): «كالحشية» غير منقوط، والمثبت من الأصل موافق لما في «المحلي» (١٠/ ٢٧٠) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٤) في (س) : «في» .

<sup>(</sup>٥) كأنه في (س): «تشد».

<sup>(</sup>٦) قوله: «المبتوتة الحبلي» وقع في (س): «الحبلي المبتوتة».

<sup>(</sup>٧) كأنه في (س): «أن».

<sup>(</sup>A) قوله: «من أجل» وقع في (س): «لأجل».

## كالخالاف





- [١٢٨٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ: لَا نَفَقَـةَ لَلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.
- [١٢٨٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّبُ الرَّاقَ الْمَرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةً لَهَا (١) إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَىٰ .
- [١٢٨٨٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَىٰ . النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَىٰ .
- ٥ [١٢٨٨٩] عبد الزاق، عن ابن بخريج، قال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قال: أَخْبَرَنِي عَلَا الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ هُ طَلَقَهَا ثَلَاثًا، وَحَرَجَ إِلَىٰ بَعْضِ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلِ مِنْ بَنِي مَخْزُوم، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ هُ طَلَقَهَا ثَلَاثًا، وَحَرَجَ إِلَىٰ بَعْضِ الْمَغَاذِي، وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقَلَّتُهَا، فَانْطَلَقَتْ إِلَىٰ إِحْدَىٰ لِمُعَاذِي، وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقَلَّتُهَا، فَانْطَلَقَتْ إِلَىٰ إِحْدَىٰ نِسَاءِ النَّبِي ﷺ ، فَذَخَلَ النَّبِي عَلَيْهُ وَهِي عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنَاءَ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهِ بُنَ عُصَلَ النَّفِقَةِ، فَرَدَّتُهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَلَ (٢) بِنْتُ قَيْسٍ طَلَقَهَا فُلَانٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ ، فَرَدَّتُهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَلُ (٢) بِنْتُ قَيْسٍ طَلَقَهَا فُلَانٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ ، فَرَدَّتُهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَولَ لَا إِنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكُتُومٍ الْمَالَةُ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ الْمَرَأَةُ يَكُنُومُ عُوّادُهَا (٤) ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ الْمَالَةُ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ الْمَرَأَةٌ يَكُنُومُ عُوّادُهَا (٤) ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ الْمَرَأَةٌ يَكُنُومُ عُوّادُهَا (٤) ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ الْمَرَأَةٌ يَكُنُومُ عُوادُهَا وَا كَا وَلَكِنَ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ الْمَرَأَةٌ يَكُنُومُ عُوادُهَا وَا اللَّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ الْمَرَأَةٌ يَكُنُومُ عُوادُهَا وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَعْمَ اللَّهُ الْعُلُومُ الْعَالَةُ الْمُتَالِ الْعَمْرُ اللَّهُ اللَّه

<sup>• [</sup>۲۸۸۲] [شيبة: ۱۸۹۹۵].

<sup>• [</sup>۷۸۸۲۱] [شيبة: ٥٩٩٨١ ، ٨٩٩٨١ ، ١٩٣٨٤].

<sup>۩ [</sup>٤/ ۲۷ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «نفقة لها» وقع في (س): «لها نفقة».

٥ [١٢٨٨٩] [التحفة: س ١٨٠٣٠] [الإتحاف: مي جاعه طح حب قط حم ط ش كم ٢٣٣٢٩] [شيبة: ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠] (شيبة: ١٨٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) تطول: أي: تفضل به. (انظر: النهاية، مادة: طول).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) العواد: جمع: عائد، من العيادة، وهي الزيارة. (انظر: النهاية، مادة: عود).

فَإِنَّهُ أَعْمَىٰ »، فَانْتَقَلَتْ إِلَيْهِ وَاعْتَدَّتْ (١) عِنْدَهُ ، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمِ (٢) ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا ، فَقَالَ : (أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَأَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ بِالْعَصَا ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَخْلَقُ مِنَ الْمَالِ (٣) » ، فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ .

- ٥ [١٢٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتُ (١٤) رَسُولَ اللَّهِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومِ وَعَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَتُهُ فِي خُرُوجِهَا (٥) مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا، زَعَمَتْ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومِ الْأَعْمَى، فَأَبَىٰ مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتَهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا.
- [١٢٨٩١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ .
- ٥ [١٢٨٩٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ ۞، وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَمَنِ أَنَ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ ۞، وَأَرْسَلَ إِلَى الْمَارِّثُ بْنُ الْمُرَاتِّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ (٦) كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «إليه واعتدت» سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الجهم».

<sup>(</sup>٣) أخلق من المال : خال عن المال وعار منه (كناية عن فقره) . (انظر : النهاية ، مادة : خلق) .

٥ [ ١٢٨٩٠] [التحفة: م د ١٠٤٠٥ ، د ١٨٠٢١ ، م ١٨٠٢٩ ، س ١٨٠٣٠ ، م س ق ١٨٠٣٢ ، م ت س ق ١٨٠٣٧]. [الإتحاف: مي جاعه طح حب قط حم ط ش كم ٢٣٣٢٩] [شيبة : ١٨٩٨٩ ، ١٨٩٩٠ ، ١٩٩٧٥].

<sup>(</sup>٤) بعده في (س): «إلى».

<sup>(</sup>٥) آخر ثلاثة حروف من هذه الكلمة ليس في الأصل ، وأثبتناه من (س) .

ه [١٢٨٩٢] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ط ش كم ٢٣٣٢] [شيبة: ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٢، ١٩١٧٠، ١٩١٧٠] ١٩١٧٥]، وسيأتي: (١٢٨٩٣).

۵[س/۸].

<sup>(</sup>٦) في (س): «تطليقة».



هِشَام، وَعَيَاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَة بِنَفَقَة، فَاسْتَقَلَّتُهَا، فَقَالَا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَة إِلَّا أَنْ تَكُونِي شَحَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْ : "لَا نَفَقَة لَكِ"، فَاسْتَأْذَتَهُ (() فِي الإنْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا، فَلَمًا مَضَتْ عِذَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِي عَلَيْ أَسْامَة بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرُوانُ قَبِيصَة بْنَ (() ذُوَيْبِ يَسْأَلُهَا (()) عَنْ ذَلِكَ، النَّبِي عَلَيْهَا مَرُوانُ قَبِيصَة بْنَ (() ذُوَيْبِ يَسْأَلُهَا (()) عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَتُ مُوانَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرُوانُ قَبِيصَة بْنَ (() ذُوَيْبِ يَسْأَلُهَا (()) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرُوانُ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، فَكَذُخُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرُوانَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرُوانَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، الْمَاتَ عُرْبُونُ النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرُوانَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، الْمَاتَعْ فَوْلُ مَرُوانَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْعَلَى مَنْ مَنْ وَلَكَ أَمْ وَلَكَ مُوالِمَة وَلَكُ مُولِونَ (فَا لَهُ مُولَا لَكُونُ كَانَتْ لَهُ مُواجَعَةٌ ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الغَّلَاثِ ، فَكَنْ حَامِلًا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا .

قال مِدارزاق: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا ، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْآخِرِ بَعْدُ (٦).

٥ [١٢٨٩٣] عبد الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْسنِ

<sup>£[\$\</sup>AYÎ].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «مستخرج أبي عوانة» (٢٠١) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق. وينظر: «صحيح مسلم» (٢/١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) بعده في (س): «أبي» ، وهو خطأ ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٤٧٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «يسله» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «مستخرج أبي عوانة» .

<sup>(</sup>٤) وقعت الآية في (س) بلفظ: "و ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَـأَتِينَ بِفَاحِـشَةِ مُّبَيِّنَـةِ ﴾ حتى بلغ: ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) في (س): «يقولون».

<sup>(</sup>٦) قول عبد الرزاق هذا ليس في (س).

٥ [١٢٨٩٣] [التحفة: م دس ١٨٠٣١] [شيبة: ١٨٩٨٩، ١٨٩٩٠، ١٩١٧٥]، وتقدم: (١٢٨٨٩) وسيأتي: ( ١٢٨٨٩) وسيأتي: ( ١٢٨٩٤) .

غُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه (١١ بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُو عُلَامٌ شَابٌ فِي إِمَارَةٍ (٢١ مَرُوانَ ابْنَةً عَيْسٍ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّة ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالِتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّة ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالِتُهَا فِالإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ (٤١ بْنِ عَمْرِو (٥) ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ (٢١ مَوْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَأَمْرَهَا (٧١ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا ، وَسَأَلَهَا (٨) مَا حَمَلَهَا عَلَى مَوْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَأَمْرَهَا (٩) أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا ، وَسَأَلَهَا (٨) مَا حَمَلَهَا عَلَى الْإِنْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ؟ فَأَرْسَلَ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا (٩) فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَنْهَا بِلْخُرُوجٍ ، أَوْ قَالَ : بِالإِنْتِقَالِ حِينَ طَلَقَهَا بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَتُهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ أَفْتَاهَا بِالْخُرُوجِ ، أَوْ قَالَ : بِالإِنْتِقَالِ حِينَ طَلَقَهَا بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَتُهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ أَوْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةً بْنَ ذُوقِيْبِ إِلَىٰ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَبُوعَمْ وِبْنُ حَفْصِ الْمَخْرُومِيُ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةً بْنَ ذُوقِيْبِ إِلَىٰ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَلُو عَمْرِو بْنِ حَفْصِ الْمَخْرُومِيُ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةً بْنَ ذُوقِيهِ اللّهُ وَيَعْ أَنْ وَيُومِي ، فَأَرْسَلَ مَرْوانُ قَبِيصَةً بْنَ ذُوقِيهِ الْمَالِقَةِ كَانَتْ بَعْضِ الْمَعْرُو بْنِ حَفْصِ الْمَعْوَلِ اللّهُ وَيَعْتُ أَلْكُ مَا عَلَيْهَا كَانَتْ بَعْضِ الْمَيْمَ وَالْكَوْلُ اللّهُ وَكُولُومِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ مُعْلِي اللّهُ الْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهمو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (١) في الأصل: ٣٧٣/٢٤) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إمراة» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٣) قوله : «فطلقها البتة ، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس» سقط من (س) وهو انتقال نظر من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) تصحف في (س) إلى: «عبيد الله».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عمر» وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ذلك» ، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٧) في (س): «يأمرها».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «فسألها» ، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٩) من (س).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «يسلها» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>١١) في (س) : «قال» .

<sup>(</sup>١٢) في (س) : «وأرسل» .

<sup>(</sup>١٣) ليس في (س).



فَأَتَيْتُ (۱) النّبِيَ عَيَيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: «لَا تَفَقَهُ لَكِ (۲) إِلّا أَنْ تَكُونِي (٣) حَامِلا» ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الإِنْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : «عِنْدَ ابْنِ مَكْتُومٍ» ، وَكَانَ أَعْمَىٰ تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ وَلَا يَلْكَ مَنَالِكَ (٤ مُنَالِكَ (٤ عَلَى اللّهُ وَقَالَ مَرُوالُ : لَمْ أَسْمَعْ بِهِ لَذَالا الْحَدِيثِ إِلّا مِنِ الْمُرَأَةِ ، فَقَالَ مَرُوالُ : لَمْ أَسْمَعْ بِهِ لَذَالا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ ا

٥ [١٢٨٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ الْمُجَالِدِ (١٠)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرِو، أَوْ (١١) عِنْدَ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، فَاطِمَهُ بِنْتُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ بْنِ عَمْرِو، أَوْ (١١) عِنْدَ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ،

(٤) من (س).

<sup>(</sup>١) قوله : «قالت فأتيت» وقع في (س) : «قال فأتت» .

<sup>(</sup>٢) في (س): «لها». (٣) في (س): «تكون».

<sup>۩ [</sup>٤/ ۲۸ ب].

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن ذؤيب» ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) ليس في (س).

<sup>(</sup>٧) قوله: «أسمع بهذا» وقع في (س): «يُسمع هذا».

<sup>(</sup>٨) قوله: «قال الله تعالى» ليس في (س).

<sup>(</sup>٩) في (س): «يقولون».

٥ [١٢٨٩٤] [التحفة: م ١٨٠٣٦، س ١٨٠٣٠، م د س ١٨٠٣١، م س ق ١٨٠٣٢، س ١٨٠٣٦، م ت س ق ١٢٨٩٣) وسيأتي: ( ١٨٠٣٧، ١٢٨٩٨، ١٢٨٨٩) وسيأتي: ( ١٢٨٩٥) و سيأتي: ( ١٢٨٩٥) . ( ١٢٨٩٥)

<sup>(</sup>١٠) في (س): «مجاهد» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الاستذكار» (١٨/ ٧٨).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «و»، والمثبت من (س)، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٣٧٨) من طريق الشعبي، به .



فَجَاءَتِ النَّبِيَ عَيَيْ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، قَالَتْ : فَقَالَ (١) لِي : «اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ (٢) قَيْسٍ » ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا (٣) : «اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا (٤) إِذَا (٥) كَانَتْ لَهُ (٢) عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ (٣) عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ (٣) عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى الْتِ فُلَانَةَ » ، أَوْ قَالَ : «أُمَّ شَرِيكِ ، فَاعْتَدِي فِي لَهُ اللّهَ وَلَا لَهُ مَكْتُوم » . فَمَ قَالَ : «لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا» ، أَوْ قَالَ : «يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ، اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمْ مَكْتُوم » .

٥ [١٢٨٩٥] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ (٢) عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَة بِنْ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَة بِنْ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَة لَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى». قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّة نَبِيِّنَا عَيَّةٍ: لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.

## ١٤١- بَابُ الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ (٩)

• [١٢٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسَأَلْنَاهُ (١٠) عَنِ الْمَوْأَةِ (١١) تَدَّعِي حَبَلًا؟ قَالَ: كَانَ

<sup>(</sup>١) قوله: «قالت: فقال» وقع في الأصل: «فقالت: قال» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «آل» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) . (٤) قوله : «على زوجها» ليس في (س) .

<sup>(</sup>٥) في (س): «ما» . (٦) من (س) .

٥ [١٢٨٩٥] [التحفة: د ١٨٠٢١ ، س ١٨٠٢٨ ، م ١٨٠٣٠ ، س ١٨٠٣٠ ، م س ق ١٨٠٣٢ ، س ١٨٠٣٦ ، م ت س ق ١٨٠٣٧] [شيبة: ١٨٩٨٥ ، ١٨٩٨٩ ، ١٨٩٩٠ ، ١٩١٧٥] ، وتقدم: (١٢٨٩٧ ، ١٢٨٩٣ ، ١٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٧) قوله: «أخبرنا الثوري» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد» لابن عبد البر (١٤٣/١٩)، ولما في «الجموه النقي» لابن التركماني (٧/ ٤٧٦) حيث ذكراه عن عبد الرزاق، عن الثوري، به.

<sup>(</sup> ٨ ) في ( س ) : «قالت » ، ولا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٩) هذه الترجمة ليست في (س).

<sup>(</sup>١٠) في (س): «وسأله».

<sup>(</sup>١١) في (س): «امرأة».

#### المالكان الم





ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا ، أَعْطَاهَا النَّفَقَة ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا .

- [١٢٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: تَعْتَدُ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ.
- [١٢٨٩٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى .
- [١٢٨٩٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ .
- ٥ [١٢٩٠٠] أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرِ ، وَالزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الزُّبِي وَقُولُ : طُلِّقَتْ خَالَتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَ ( ٢ نَخْلَهَا ، فَزَجَرَهَا 
  رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَ يَكِي ﴿ ، فَقَالَ : ﴿ بَلَى ، جُدِّي ( ٣ ) نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ 
  تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي ( ٤ ) مَعْرُوفًا » .
- [١٢٩٠١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ (٥): تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ ، أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ .

<sup>• [</sup>۱۲۸۹۷][شيبة: ۱۹۲۰۷].

٥ [ ١٢٩٠٠] [الإتحاف: مي طح كم م ٣٤٣٤].

<sup>۩[</sup>س/٩].

<sup>(</sup>١) في (س): «أخبرني».

<sup>(</sup>٢) الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد).

थि[३/१४].

<sup>(</sup>٣) في (س): «فجدي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «تصدقي أو تفعلي» وقع في الأصل: «أو تصدقين أو تفعلين»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٥) بعده في (س): «في أن» ، ولا معنى له .



- [١٢٩٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا .
- [١٢٩٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِ قَالَا: الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ ، وَتَعْتَمِرَانِ ، وَتَنْتَقِلَانِ ، وَتَبِيتَانِ .
- [١٢٩٠٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (١) أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
- [١٢٩٠٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ .
- [١٢٩٠٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرِ، عَنْ مَيْمُ وِنِ بْنِ مِهْ رَانَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَيْمُ وِنِ بْنِ مِهْ رَانَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ (٢) بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُطَلِّمَةَ ؟ قَالَ : تِلْكَ الْمُرَأَةُ فَتَنَتِ الثَّلَاثَ (٣) مِنْ بَيْتِهَا؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ؟ قَالَ : تِلْكَ الْمُرَأَةُ فَتَنَتِ النَّاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَىٰ أَحْمَائِهَا .
- [١٢٩٠٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّىٰ يَحِلَّ (٤) أَجَلُهَا.

<sup>• [</sup>۲۹۰۲] [شيبة: ۱۲۸۹۳].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عائشة» سقط من (س).

<sup>• [</sup>١٢٩٠٥] [التحفة: د ١٨٠٢١] [شيبة: ١٩١٦٧]، وسيأتي: (٢٩٠٦).

<sup>• [</sup>١٢٩٠٦] [التحفة: د ١٨٠٢١] [شيبة: ١٩١٦٧].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن ميمون بن مهران ومعمر عن جعفر بن برقان عن ميمون» وقع في (س) : «عـن معمـر» ، ولعله انتقال نظر من الناسخ ، وينظر : «المطالب العالية» (١٦٨٩) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «المبتة».

<sup>• [</sup>۱۲۹۰۷] [شيبة: ۱۹۳۰۸، ۱۹۳۰۸].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يخلو» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (س).

# كالخلطالاف



- [١٢٩٠٨] عبر الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالنَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخُرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا تَأْبَىٰ عَلَيْهِا أَنْ تَخُرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةٌ غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ، قَالَ: فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ.
- [١٢٩٠٩] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَة وَالمُّكْنَى. شُرَيْح فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.
- [١٢٩١٠] عبد الزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ، حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ (٢).
- [١٢٩١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ (٢) امْرَأَتَهُ الْبَتَّة؟ قَالَ: هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ؟ قَالَ: لَا نَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقُ (٥) مُضَارًا فِي لَا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقُ (٥) مُضَارًا فِي مَرْضِهِ (١) ، فَيَمُوثُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا.
- [١٢٩١٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّـةٌ ، قَـالَ : تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا .

<sup>• [</sup>۱۲۹۰۸] [شيبة: ۱۹۱۲٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «في بيتها» من (س).

<sup>• [</sup>۲۹۰۹][شيبة: ۱۸۹۸٤].

<sup>(</sup>٢) قوله: «تتحول بعد» وقع في (س): «تُحول بعد ذلك».

<sup>• [</sup>۲۹۱۱] [شيبة: ٥٩٩٨، ١٨٩٩٨، ١٩٣٨٤].

<sup>(</sup>٣) في (س): «يطلق».

<sup>(</sup>٤) قوله : «يرث أحدهما الآخر؟ وهل لها النفقة؟ قال : لا» ليس في الأصل ، واستدركناه من (س) . ينظر ما سبق عند المصنف برقم (١٢٨٨٧) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٣٨٤) من طريق هشام ، به .

<sup>(</sup>٥) قوله : «أو يطلق» وقع في الأصل : «وتطلق» ، والمثبت من (س) . ينظر : «مصنف ابن أبي شيبة» .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مرض» ، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق. ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة».





#### ١٤٢ بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُ الْمُخْتَلِعَةُ ' ١٤٠

- [١٢٩١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَعْتَدُ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ .
- [١٢٩١٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَكُلُّ مُطَلَّقَةِ ، وَالْمُلَاعَنَةُ .

## ١٤٣- بَابٌ هَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالسِّقْطِ (٢)؟

- [١٢٩١٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ ، فِي (٣) الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلَقَةً ؟ قَالَ : طَلَاقٍ ، فَتُسْقِطُ ١٤٩٥ قَالَ : قَدْ خَلَا (٤) أَجَلُهَا ، قَالَ (٥) : وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً ، أَوْ عَلَقَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (٢) مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةً .
- •[١٢٩١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا سِقْطًا بَيِّنَا (٧) فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا.

## ١٤٤- بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

• [١٢٩١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَعْتَدُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا .

وَعَمْرُو قَالَ ذَلِكَ (٨).

(٣) ليس في (س).

(٤) في الأصل : «خلا» ، والمثبت من (س) .

۵[۶/۲۹ ب].

(٦) في الأصل: «قاله» ، والمثبت من (س).

(٥) في (س): «قلت».

<sup>(</sup>١) جمع في الأصل هذه الترجمة مع الترجمة التالية فقال: «باب أين تعتد المختلعة؟ وهل تنقضي العدة من السقط؟» والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من السقط» ، والمثبت من (س) هو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٧) قوله : «فقد انقضت عدتها وإذا أسقطت الأمة من سيدها سقطا بينا» سقط من الأصل ، واستدركناه من (س).

<sup>(</sup>٨) قوله: «وعمرو قال ذلك» من (س).

#### المالكان المالكان





- [١٢٩١٨] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : تَعْتَدُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا (١) .
  - [١٢٩١٩] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ.

## ١٤٥- بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟

- [١٢٩٢٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ لَا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ (٢) .
- [١٢٩٢١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، تَعْتَدُ شَاءَتْ .
  - [١٢٩٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- [١٢٩٢٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ أَوِ اعْتَمَرَتْ بِأُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي عِدَّتِهَا ، وَقُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أُمٌّ كُلْثُومٍ .

• [١٢٩٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة ، قَالَ : خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ليس في الأصل ، واستدركناه من (س).

<sup>(</sup>٢) بعده في (س) كلام غير واضح بمقدار خمس كلمات.

<sup>• [</sup>۲۹۲۱] [شيبة: ۱۹۲۰۷].

<sup>(</sup>٣) كأنه في الأصل: «تعد» ، والمثبت من (س).

<sup>• [</sup>٢٩٩٢] [الإتحاف: طح ٨١٤٨، كم ٨١٥٧].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن رجل عن عطاء» وقع في (س): «عن عطاء عن رجل» ، وما في الأصل هـ و الـصحيح ؛ فعطاء هو ابن أبي رباح - كما يظهر من الأثر السابق - وهو يروي عـن ابـن عبـاس بـدون واسـطة ، ولا يروي عنه سفيان إلا بواسطة .





أُمِّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ (١) عَائِشَةُ تُفْتِي الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا.

١٢٩٢٥] عبد الرّاق ، عَنِ الثَّوْرِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ
 قَالَ : حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا ، فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا .

قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

- •[١٢٩٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٍّ يُرَحِّلُهُنَّ ، يَقُولُ : يُنَقِّلُهُنَّ .
- [١٢٩٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ ﴿ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عَلِيًّا انْتَقَلَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومِ فِي عِدَّتِهَا ، وَقُتِلَ عَنْهَا عُمَرُ .
- [١٢٩٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسُئِلَ (٢) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِامْرَأَتِهِ إِلَى (٣) بَادِيَةٍ فَمَاتَ؟ قَالَ : تَرْجِعُ إِلَىٰ بَيْتِهَا فَتَعْتَدُّ فِيهِ (٤) ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ خَرَجَ قَدْ أَجْمَعَ عَلَىٰ طَلَاقِهَا فَتَعْتَدُّ فِي بَادِيَتِهَا .
- [١٢٩٢٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْثُ شَاءَتْ .
- •[١٢٩٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِ قَالَا: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ ، وَتَعْتَمِرُ ، وَتَنْتَقِلُ ، وَتَبِيتُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كانت» بدون الواو، والمثبت من (س).

<sup>• [</sup>۱۲۹۲۷] [شيبة: ۱۹۲۰۹، ۱۹۲۰۹].

١٠/س]٩

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سئل» بدون الواو، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «في» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٤) ليس في (س).

## 





- [١٢٩٣١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَصْلُحُ أَنْ الْتَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقٍ يَقُولُ: إِلَّا فِي بَيْتِهَا.
- [١٢٩٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَـالَ: لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
- [١٢٩٣٣] عبد الراق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا .
- [١٢٩٣٤] عبد الرَّاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ وَمَعْمَـرٌ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ نَافِعِ وَمَعْمَـرٌ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ نَافِعٍ وَمَعْمَـرٌ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ نَافِعٍ وَمَعْمَـرٌ، عَنْ أَيْهِمْ بِالنَّهَارِ قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَـدُ مِنْ وَفَاقِ زَوْجِهَا، فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالنَّهَارِ فَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِمْ (٢)، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهَا.
- •[١٢٩٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَـمْ يَـأْذَنْ لِلْمُتَـوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ.
- [١٢٩٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْخَصَ (٣) لِلْمُتَوَقَّى عَنْهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا وَهُوَ وَجِعٌ، لَيْلَةً وَاحِدَةً،
  - [۲۹۳۱] [شيبة: ۱۹۲۰، ۱۹۲۰۳، ۱۹۲۰۳، ۱۹۳۰۸، ۱۹۳۰۸].
- (١) في الأصل ، (س): «ابن» ، وصوبناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٥٦٠٢) ، «مسند الشافعي» -ترتيب السندي - (١٧٤) من طريق ابن جريج ، به .
  - .[[٣٠/٤]]
  - [١٢٩٣٢] [شيبة: ١٧٣٧٩]، وسيأتي: (١٢٩٣٣).
- (٢) قوله : «فتتحدث إليهم» وقع في الأصل : «فتحدث عندهم» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «المحلي» (١٠/ ٢٨٦) معزوًا للمصنف .
  - (٣) من قوله : «للمتوفي عنها» في الأثر السابق إلى هنا سقط من (س) ، ولعله انتقال نظر من الناسخ .

#### المصنف الإماع عندال زاف





قَالَ يَحْيَىٰ: فَنَحْنُ عَلَىٰ أَنْ تَظلَّ يَوْمَهَا أَجْمَعَ حَتَّى اللَّيْلِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ، وَتَنْقَلِبَ، وَذَكَرَ نِسَاءً فَعَلْنَ ذَلِكَ (١) بِالنَّهَارِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.

- [١٢٩٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَة، وَأَنَّ الْمَلْقُ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَة، أَنَّ الْمَرَأَةُ مُتَوَقَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا (٢) الطَّلْقُ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَسَأَلُوهُ (٣)؟ فَقَالَ: احْمِلُوهَا (٤) إِلَىٰ بَيْتِهَا وَهِي تُطْلَقُ.
- [١٢٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ (٥) إِلَيْهِنَّ (٦) أَزْوَاجُهُنَّ، فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَجْتَمِعْنَ (٧) بِالنَّهَارِ، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ (٨) إِلَىٰ بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ.
- •[١٢٩٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: تُوْفِّيَ عَنْهُنَّ (٩) أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ.
- [١٢٩٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ أَمُّلَمَ أُمُّ مَنْ أُمُّ مَنْ أَمْ مَلَمَةً ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ (٩) أَبِي وَجِعٌ ، قَالَتْ : كُونِي أَمْ سَلَمَةً ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ (٩) أَبِي وَجِعٌ ، قَالَتْ : كُونِي أَحَدَ (١٠) طَرَفَي النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ .
- [١٢٩٤١] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ ،

(١) بعده في (س): «يعني». (٢) في الأصل: «وضربها»، والمثبت من (س).

(٣) في (س): «يسألوه عنها». (٤) في (س): «احملها».

• [۱۲۹۳۸] [شيبة: ۱۹۱۸۹].

- (٥) النعى: إذاعة موت الميت والإخبار به . (انظر: النهاية ، مادة : نعا) .
  - (٦) قوله: «نعي إليهن» وقع في (س): «يعني المتوفون».
    - (٧) في (س): «يجتمعن».
      - (۸) في (س): «منهن».
        - (٩) ليس في (س).
    - [۲۹٤٠] [شيبة: ١٩١٩٤].
      - (١٠) في (س): «أواخر».

#### المالكان الم



- عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يُرْجِعَانِهِنَّ حَوَاجً (١) وَمُعْتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ (٢) وَوَي الْجُلْيْفَةِ (٣) .
- [١٢٩٤٢] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (١٤) قَالَ : رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، نِسَاءَ حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ تُـوُفِّي أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ .
- ٥ [١٢٩٤٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ البُّهْ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّتِي وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ فُرَيْعَةَ حَدَّثَتُهَا، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ (٥) أُبَّاقٍ (٢) ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (٧) وَهُ وَجَبَلُ (٨) أَبْاقٍ (٢) ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (٤) وَهُ وَجَبَلُ (٨) أَذْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي أَذْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ﴿ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنِ لَيْسَ لَهُ (٩) ، وَاسْتَأْذَنَتُهُ فِي الْإِنْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ

<sup>(</sup>١) في (س): «حجاجا»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «المحلي» (١٠/ ٢٨٦) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) الجحفة : كانت مدينة عامرة ، وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي (٢٢) كم ، وقد بنت الحكومة السعودية مسجدًا هناك . (انظر : المعالم الجغرافية) (ص٨٠) .

<sup>(</sup>٣) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة ، تبعد عن المدينة على طريق مكة تسعة كيلومترات جنوبًا ، فيها مسجده ﷺ ، وتعرف اليوم عند العامة ببئار على . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣) .

<sup>• [</sup>۲۹۹۲] [شيبة: ۱۹۱۸۳، ۱۹۱۸۶].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن ابن المسيب» سقط من (س) ، وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٨٦٥) ، عن الثوري ، بنحوه .

٥[١٢٩٤٣][شيبة: ١٩١٨٨]، وسيأتي: (١٢٩٤٥، ١٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٥) الأعلاج والعلوج: جمع العلج، وهو: الرجل من كفار العجم وغيرهم. (انظر: النهاية، مادة: علج).

<sup>(</sup>٦) في (س): «آنفا».

الأَبَّاق: جمع آبق، وهو: العبد الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

<sup>(</sup>٧) طرف القدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. (انظر: معجم البلدان) (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٨) قوله: «وهو جبل» ليس في (س).

۵ [٤/ ۳۰ ب].

<sup>(</sup>٩) في (س): «لها».

#### المُصِنَّفُ الإِمَامُ عَبُلًا لِرَاقِياً





بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَأَمَرَهَا (١) أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَأَمَرَهَا أَلَّا تَخْرُجَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .

- [١٢٩٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ (٢) بْنِ (٣) إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، فَكَ الْمَعْمَةِ وَنْ نَعْمَةِ وَنْ نَعْمَةِ وَنْ فَرَيْعَة بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمْمَانَ (٥) ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ فُرَيْعَة : فَذُكِرْتُ لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَمْرَهَا أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .
- ٥ [١٢٩٤٥] عبد الرزاق، عن النَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ (١) بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمْتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (٢) عَنْ فُرِيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ ، أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (٢) عَنْ فُرِيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ ، أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ ، قَالَتْ : فَأَلَتْ : إِنَّ لَهَا أَهْلًا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ، بِالْقَدُومِ ، قَالَتْ : فَقَالَ : «امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُمِ فَيَ بَيْتِكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُمِ وَعَشْرًا» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأمر لها» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٤٣٩) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، (س) وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٢٨) أنه هكذا يقوله الدبري، وأن المعروف: سعد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : «أبي» ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) ، وينظر المصدر السابق ، والحديث الآتي .

<sup>(</sup>٤) في (س): «حدث».

<sup>(</sup>٥) قوله: «زمن عثمان» وقع في (س): «زمان علي» ، وينظر: «التمهيد».

٥ [١٢٩٤٥] [التحفة: دت س ق ١٨٠٤٥] [شيبة: ١٩١٨٨]، وتقدم: (١٢٩٤٣) وسيأتي: (١٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، (س) ، وقد سبق التنبيه عليه .

<sup>(</sup>٧) قوله: «عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» سقط من الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، وأثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٨) قوله : «قالت فأتيت رسول الله» وقع في (س) : «قال فأتت النبي» .

<sup>(</sup>٩) في (س) : «دعاها» .



٥ [١٢٩٤٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ فُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ زَوْجًا لَهَا (١١) خَرَجَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ سِتَّةِ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلِ يُقَالُ لَهُ: الْقَدُومُ ، تَعَادَىٰ عَلَيْهِ اللَّصُوصُ فَقَتَلُوهُ ، وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي مَسْكَنِ لَمْ يَكُنْ لِبَعْلِهَا ، إِنَّمَا كَانَ سُكْنَىٰ ، فَجَاءَهَا إِخْوَتُهَا ، فِيهِمْ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِأَيْدِينَا سَعَةٌ فَنُعْطِيَكِ وَنُمْسِكُ ، وَلَا يُصْلِحُنَا إِلَّا أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا ، وَنَخْشَى عَلَيْكِ الْوَحْشَةَ ، فَاسْأَلِي النَّبِيِّ يَيَالِيهُ ، فَأَتَتْ (٢) فَقَصَّتْ عَلَيْهِ مَا قَالَ إِخْوَتُهَا ، وَالْوَحْشَة ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي <sup>(٣)</sup> أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَهُمْ ، فَقَالَ : «افْعَلِي إِنْ شِئْتِ» ، فَأَدْبَرَتْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ <sup>(٤)</sup> فِي الْحُجْرَةِ ، قَالَ : «تَعَالَيْ ، عُودِي لِمَا (٥) قُلْتِ» ، فَعَادَتْ (٦) ، فَقَالَ : «امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهِ تَسْأَلُهُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَتَعْتَدَّ فِي غَيْرِهِ ، فَقَالَ : افْعَلِي ، ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : هَلْ مَضَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ مِنْ صَاحِبَيَّ فِي مِثْلِ هَذَا شَيْءٌ؟ فَقَالُوا: أَنَّ فُرَيْعَةَ تُحَدِّثُ عَن النَّبِيّ عَيْكِيْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ ، فَانْتَهَى إِلَىٰ قَوْلِهَا ، وَأَمَرَ الْمَوْأَةَ أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا ، أُخْبِرْتُ أَنَّ هَــنهِ الْمَـرْأَةَ الَّتِـي أَرْسَــلَتْ إِلَـى عُثْمَـانَ أُمُّ أَيُّـوبَ بِنْتُ مَيْمُـونِ بْـن عَــامِرِ الْحَضْرَمِيِّ ، وَأَنَّ زَوْجَهَا عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ .

٥ [١٢٩٤٦] [شيبة: ١٩١٨٨]، وتقدم: (١٢٩٤٣، ١٢٩٤٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «زوجا لها» وقع في (س): «زوجها».

<sup>(</sup>٢) بعده في (س): «النبي ﷺ» . [س/ ١١].

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) قوله : «فأدبرَث حتى إذا كانت في الحجرة» وقع في (س) : «فأدبرْتُ حتى إذا كنتُ».

<sup>(</sup>٥) في (س) : «إلى ما» .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فقالت» ، والمثبت من (س) ، وهو الأنسب للسياق.

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ بُلِالْتَأَافِ





- ٥ [١٢٩٤٧] عبد الراق (، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ (١) ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ (٢) اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدِ ، فَآمَ مِنْهُمْ (٣) نِسَاؤُهُمْ ، وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارِ (٤) ، فَجِئْنَ النَّبِيَ عَيَظِيْم ، فَقُلْنَ : إِنَّا نَسْتَوْجِشُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاللَّيْلِ ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا ، حَتَّى إِذَا النَّبِيَ عَيَظِيْم ، فَقُلْنَ : إِنَّا نَسْتَوْجِشُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاللَّيْلِ ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ ، حَتَّى أَصْبَحْنَا تَبَدَّدُنَا فِي (٥) بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّكِيم : «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ ، حَتَّى إِذَا أَوْدَتُنَ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ (٢) كُلُّ امْرَأَةِ إِلَى بَيْتِهَا» .
- [١٢٩٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَقَىٰ عَنْهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ .
- [١٢٩٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا أَتَنْتَقِلُ؟ فَقَالَ : لَا تَنْتَقِلُ (٧) إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا (٧) فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ .
- •[١٢٩٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخَذَ الْمُتَرَخِّ صُونَ (^) فِي الْمُتَوَفِّىٰ عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ (٧) وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (٩).

٩ [٤/١٣١].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عبد الله بن كثير» كذا في الأصل، (س)، وهبو المواقق لما في «المحلي» (۱۰۸/۱۰)، «كنز العمال» (۲۰۰۱) معزوًا لعبد الرزاق، وكتب في حاشية الأصل: «هكذا وقع في عدة نسخ من المصنف، وصوابه: إسماعيل بن كثير، وهو معروف بالرواية عن مجاهد...»، والحديث في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٥٦٠١) من طريق ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير، به.

<sup>(</sup>٢) في (س): «جابر» ، وهو تصحيف ، وينظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فآم منهم» ليس في الأصل ، وأثبتناه من (س) ، وهو الموافق لما في «كنيز العسال» (٢٨٠١٠) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «داره» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «كنز العمال».

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «كنز العمال» .

<sup>(</sup>٦) في (س): «فتبيتون». (٧) ليس في (س).

<sup>(</sup>٨) في الأصل : «المرخصون» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «التمهيد» لابن عبد البر (٢١/ ٣٣) ، والقرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٧٧) ، كلاهما معزوًا للمصنف ، به .

<sup>(</sup>٩) قوله: «ابن عمر» وقع في (س): «عمر» ، وقد تقدمت الآثار عن كليهما في عدم سماحهما للمتوفي =

# كالجالظللاق





#### ١٤٦- بَابُ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- [١٢٩٥١] عِبْ الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا (١١) الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا.
- [١٢٩٥٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفِّىٰ عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ .
- [١٢٩٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا .
- [١٢٩٥٤] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوْفِّي ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ (٢) ، فَحَدَّثَنَا (٣) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، أَوْ قَالَ : ابْنَ السَّائِبِ أَنَا أَشُكُ الْعَابِدِيِّ لَقَاهُ : لَا نَفْقَةَ لَهَا لَا ! لاَ تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ .

<sup>=</sup> عنها زوجها في المبيت خارج بيتها أثناء العدة ، وينظر : قول ابن عمر فيها تقدم برقم (١٢٩٣٣ ، ١٢٩٣٢) ، وينظر : قول عمر فيها تقدم برقم (١٢٩٣٥ ، ١٢٩٤١ ، ١٢٩٣١) ، وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في «التمهيد» ، و «تفسير القرطبي» .

<sup>• [</sup> ١٢٩٥١ ] [شيبة : ١٩٣٦٤ ] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، ولا يستقيم السياق بدونه ، وأثبتناه من (س) .

<sup>• [</sup>١٢٩٥٣] [شيبة: ١٩٣١٧]، وسيأتي: (١٢٩٥٤).

<sup>• [</sup>١٢٩٥٤] [شيبة: ١٩٣١٧].

<sup>(</sup>٢) قوله : «لا تنفقوا عليها ثم قال لا تنفقوا عليها إن شئتم» وقع في الأصل «أنفقوا عليها ثم قال لألها إن شئتم».

<sup>(</sup>٣) في (س): «فحدثا».

<sup>(</sup>٤) قوله : «لا نفقة لها» كذا وقع في الأصل ، ولعله انتقال بصر من الناسخ ، فقد سبق في أول الأشر من قول ابن عباس ، والسياق في هذا الموضع بدونه مستقيم .



- [١٢٩٥٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .
- [١٢٩٥٦] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَيْسَ لِلْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ (١) .
  - [١٢٩٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ .
- [١٢٩٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُتَوَقَّىٰ عَنْهَا الْحَامِل، قَالَ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
- [١٢٩٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ قَالَا: فِي الْمُتَوَقَّىٰ عَنْهَا: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَىٰ .
- [١٢٩٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ۞ بْنِ يَعْلَىٰ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي الْمُتَلَفُوا فِيهَا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَىٰ نَفَقَةً .
- [١٢٩٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فِي (٢) الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : لَهَا النَّفَقَةُ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، فَقَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَوْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا جَعَلْتَهُ مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا .
- [١٢٩٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا وَهِيَ

• [٥٥٩ ١٢] [شيبة: ١٩٠١١، ١٩٣١٢، ١٩٣١٣].

• [١٢٩٥٦] [شيبة: ١٩٣١]. (١) هذا الحديث ليس في (س).

• [۱۲۹۰۸] [شيبة: ۱۹۳۱۳].

• [١٢٩٥٩] [شيبة: ١٨٩٩٢].

١ [١/٤] ٥

(٢) ليس في (س).

• [١٢٩٦٢] [شيبة: ١٨٩٩٤].

## كالتلكاف





حَامِلٌ ، عَلَىٰ مَنْ نَفَقَتُهَا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَيَرَىٰ: نَفَقَتَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٌ اللهُ عَمْرَيَرَىٰ: نَفَقَةَ لَهَا . حَامِلِ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا ، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا .

- [١٢٩٦٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ.
- [١٢٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيع الْمَالِ. الْمُتَوفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيع الْمَالِ.
- [١٢٩٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزِّ (١) فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، يَعْنِي الرَّضَاعَ.
- [١٢٩٦٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ نَصِيبَهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
- [١٢٩٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ قَالَ : الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ .
- [١٢٩٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ ، وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَة ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا .

<sup>• [</sup>۲۹۲۳] [شيبة: ۱۹۳۲۰].

<sup>• [</sup>١٢٩٦٤] [شيبة: ١٩٤٨٩].

<sup>• [</sup>۲۹۲۸] [شيبة: ۱۹۴۸، ۱۹۳۲۷].

<sup>(</sup>۱) قوله : «ذا مز» غير واضح في (س) ، وينظر : «سنن سعيد بن منصور» (١٣٧٣) من طريـق منـصور ، بنحوه .

<sup>• [</sup>۲۲۹۲۱] [شيبة: ۱۹٤۸].

<sup>• [</sup>١٢٩٦٧] [شيبة: ١٩٤٨٣].





#### ١٤٧- بَابُ السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

- [١٢٩٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا (١) وَهِيَ فِي كِرَاءٍ (٢) ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ عَنْهَا (٣)؟ قَالَ: وَوْجُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَهِيَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ (٤) فَالْأَمِيرُ.
- ١٢٩٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي فِي كِرَاءٍ ،
   قَالَ : هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا ، إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهَا .
- [١٢٩٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ لِلْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى حَوْلًا (١٠) ، فَنَسَخَهَا: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وَنَسَخَهَا: ﴿ وَأُولَلْتُ ٱلْأَحْمَالِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وَنَسَخَهَا: ﴿ وَأُولَلْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُا ، انْقَضَتْ عَامِلًا قَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
- [١٢٩٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ ، قَالَ : مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا .
  - [١٢٩٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيئنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ (٥٠).
- [١٢٩٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ لَهَا (١٠ بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَىٰ سُفْيَانَ .

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) الكراء، والاستكراء: الإجارة والاستئجار. (انظر: المصباح المنير، مادة: كري).

<sup>(</sup>٣) من (س) . [س/ ١٢].

<sup>(</sup>٤) قوله : «يكن له شيء فهي ، فإن لم يكن لها شيء» ليس في الأصل ، وأثبتناه من (س).

١[٤/٢٣أ].

<sup>(</sup>٥) هذا الأثرليس في (س).

# فه ريز المؤضِّي المؤسِّن الم

١٤ كتاب المفازي ......

| -                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|
| ١- باب ما جاء في حفر زمزم وقد دخل في الحج أول ما ذكر من عبد المطلب٥ |
| ٧- غزوة الحديبية                                                    |
| ٣- وقعة بدر                                                         |
| ٤ – من أسر النبي على من أهل بدر٣٠                                   |
| ٥- وقعة هذيل بالرجيع ، والرجيع موضع٣١                               |
| ٦- وقعة بني النضير٣٤                                                |
| ٧- وقعة أحد                                                         |
| - م- وقعة الأحزاب وبني قريظة                                        |
| ٩- وقعة خيبر                                                        |
| ١٠ - غزوة الفتح                                                     |
| ١١ – وقعة حنين٠٥                                                    |
| ١٢ – من هاجر إلى الحبشة                                             |
| ١٣ - حديث الثلاثة الذين خلفوا                                       |
| ء                                                                   |
| ١٥ - حديث الأوس والخزرج٧٠                                           |
| ١٦ - حديث الإفك                                                     |
| ١٧ - حديث أصحاب الأخدود                                             |
| ۱۸ - حديث أصحاب الكهف                                               |
| ١٩ – بنيان بيت المقدس                                               |
| ٠ ٢ - بدء مرض رسول اللَّه ﷺ                                         |
| . رو رو و مو رود من من منه في سقيفة بني ساعدة٩١٩١٠                  |
| بيع بي مروعي معمول                                                  |
| ۲۳- استخلاف أي يكر عمر ﷺ                                            |

# المُصِنَّفُ الإِمْالْمُ عَبُدَالَ الْأَافِيَ

| 9V           | ٢٤- بيعة أبي بكر ﴿لِلْفَعْدِ              |
|--------------|-------------------------------------------|
| ٩٨           | ٢٥- غزوة ذات السلاسل وخبر علي ومعاوية     |
| ١٠٧          | ٢٦-حديث الحجاج بن علاط                    |
| ١٠٩          | ٢٧ - خصومة علي والعباس                    |
| 117          | ٢٨ - حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر ﴿ لِلَّنِّكِ |
| 117          | ۲۹ - حديث الشورئ                          |
| 117          | ٣٠- غزوة القادسية وغيرها                  |
| 119          | ٣١- تزويج فاطمة رحمة اللَّه عليها         |
| 170          | ١٥– كتاب أهل الكتاب                       |
| 170          | ١ - بيعة النبي ﷺ                          |
|              | ٢- بيعة النساء                            |
| 179          | ٣- ما يجب على الذي يسلم                   |
| ١٣٠          | ٤ - رد السلام على أهل الكتاب              |
| 141          | ٥ - السلام على أهل الكتاب٥                |
| ١٣٢          | ٦- الكتاب إلى المشركين                    |
| 144          | ٧- الاستئذان على المشركين                 |
| 144          | ٨- لا يتوارث أهل ملتين                    |
| \ <b>Y</b> Y | ٩ - من أسلم على يد رجل فهو مولاه٩         |
| ١٣٨          | ١٠- ذكر الجزية                            |
| ١٣٩          | ١١ - هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين     |
| ١٣٩          | ١٢- أخذ الجزية من الخمر                   |
| ١٤٠          | ١٣ – المسلم يموت وله ولد نصراني           |
| 1 & Y        | ١٤ - النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار    |
| 188          | ١٥ - ميراث المجوسي                        |
| 180          | ١٦ – من سرق الخمر من أهل الكتاب           |
| 131          | ١٧ – عطية المسلم الكافر ووصيته له         |
| ١٤٧          | ۱۸ – باب عيادة المسلم الكافر              |
| \ \$ A       | ١٩ - ١ ا م ١١ م - انتاا كاه               |

# 009

# فِهُرُ لِلْوَضِّ فَاتِّ



| 10      | • ٢ – غسل الكافر وتكفينه                  |
|---------|-------------------------------------------|
| 107     |                                           |
| 107     | ٢٢ - اتباع المسلم الكافر                  |
| 107     | ٢٣ - تعزية المسلم الذمي                   |
| ١٥٣     | ٢٤- قيام الكافر على قبر المسلم            |
| 104     | ٢٥- حمل الكافر نعش المسلم                 |
| ١٥٣     | ٢٦- هل يسترق المسلم                       |
|         | ٢٧- إعتاق النصراني المسلم                 |
| 707     | ٢٨- إن تحول المشرك من دين إلى دين         |
| 107     | ٢٩- لا يهود مولود ولا ينصر                |
| ١٥٨     | ٣٠- لا يدخل مشرك المدينة                  |
| 109     | ٣١- لا يدخل الحرم مشرك                    |
| 109     | ٣٢- إجلاء اليهود من المدينة               |
| ٣       | ٣٣- وصية النبي ﷺ بالقبط                   |
| 371     | ٣٤- هدم كنائسهم وهل يضربون بناقوس؟ .      |
| ٠٠٠٠٥٢١ |                                           |
| ٠٧٢١    | ٣٦- لا حد على من رماهم                    |
| ٠, ٧٢٧  | ٣٧- هل يقتل ساحرهم؟                       |
| ۸۲۱     | ٣٨- أقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه |
| 179     | ٣٩- أخذ الجزية من المجوس                  |
| 177     | ٠٤ - نصاري العرب                          |
|         | ٤١- بيع الخمر                             |
| ١٧٥     |                                           |
|         | ٤٣ - نكاح نساء أهل الكتاب                 |
| 1VV     |                                           |
| NVA     |                                           |
| ها      | ٤٦ - نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامع |
| NYA     | ٤٧ – المشركان يفترقان                     |

# المُصِنَّفُ لِلإِمِامِ عَبُدَالِ أَوْفِ



| 174 | ٨٥ – المرتدال                               |
|-----|---------------------------------------------|
| ١٨٠ | ٤٩ - النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل       |
|     | ٥٠ - لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد |
| ١٨١ | ٥١- الجزية                                  |
|     | ٥٢ - ما يحل من أموال أهل الذمة              |
| ١٨٨ | ٥٣ - صدقة أهل الكتاب                        |
| 197 | ٥٤ - ما أخذ من الأرض عنوة                   |
|     | ٥٥ – ميراث المرتد                           |
| 19V | ٥٦ - وصية الأسير                            |
|     | ٥٧ - آنية المجوس                            |
|     | ٥٨- خدمة المجوس وأكل طعامهم                 |
|     | ٥٩ - مسألة أهل الكتاب                       |
|     | ٠٠- نقض العهد والصلب                        |
|     | ٦١ - مصافحة أهل الكتاب                      |
|     | 77 - في ذبائحهم                             |
|     | ٦٣ - ذبيحة المجوسي                          |
|     | - المسلم يكني المشرك                        |
|     | ٦٥- إعتاق المسلم الكافر                     |
|     | ٦٦- صيد كلب المجوسي                         |
| Y•9 |                                             |
| ۲۱۰ | ٦٨ - هل يسأل أهل الكتاب عن شيء؟             |
| ۲۱۰ |                                             |
|     | · ٧- دية اليهودي والنصراني                  |
|     | ٧١- شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض          |
|     | ٧٢-كيف يستحلف أهل الكتاب؟                   |
|     | ٧٣- المرأة الحبلي من أهل الكتاب للمسلم      |
|     | ٧٤ - قتل النساء والولدان                    |

# 071

# فهرسرالفضفات



| Y 1 V        | ١٦- كتاب النكاح                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ۲۱۷          | ١ - باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق      |
| ۲۱۸          | ٢- باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة       |
| <b>۲</b> ۲۲  | ٣- باب النكاح على الحكم                         |
| 777          | ٤ – باب استثمار النساء في أبضاعهن               |
| 777          | ٥ – باب استئهار اليتيمة في نفسها                |
| YYV          | ٦- باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز          |
| 747          | ٧– باب الأكفاء                                  |
| 770          | ٨- باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح          |
| Y <b>~</b> V | ۹ – باب عرض الجواري                             |
| <b>۲۳</b> ۷  | ١٠- باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم             |
|              | ١١- باب الرجل العقيم                            |
| 779          | ١٢ – باب نكاح الصغيرين                          |
| 781          | ۱۳ – باب نكاح اليتيم                            |
| 787          | ١٤ - باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق؟   |
| ۲٤٣          | ١٥- باب وجوب النكاح وفضله                       |
| Υ ξ λ        | ١٦ – باب غلاء الصداق                            |
| Y00          | ١٧ - باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا   |
| Yov          | ۱۸ – باب الشغار                                 |
| Y09          | ١٩ - باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها |
| Y09          | ٠٢٠ باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية   |
| Y7•          | ٢١- باب النكاح في المسجد                        |
| Y7•          | ٢٢ – باب القول عند النكاح                       |
|              | ٢٣ – باب الترفئة                                |
|              | ٢٤-باب النكاح في شوال٢٤                         |
| 777          | ٢٥- باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله        |
|              | ٢٦- القول عند الجماع ، وكيف يصنع ، وفضل الجماع  |
| <b>۲</b> 77  | ٢٧- باب النكاح بغير ولي                         |

# المصنف الإرام عَبُدَالْ الزَّاقِ

| YVY                   | ٢٨ - باب المرأة تصدق الرجل                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>YVY</b>            | ٢٩- باب النكاح على غير وجه النكاح                          |
| YV E                  | ٣٠- باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره                        |
|                       | ٣١- باب نكاحها في عدتها                                    |
| ۲۸۰                   | ٣٢- باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر                |
| 7.1                   | ٣٣- باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها  |
| ل ينكحها في عدتها ٢٨٢ | ٣٤- باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها ه |
| YAY                   |                                                            |
| ۲۸۰                   | ٣٦- باب أخذ الأب مهر ابنته                                 |
|                       | ٣٧- باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج                |
| YAV                   | ٣٨- باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسا  |
| YAA                   | ٣٩- باب الشرط في النكاح٣٠                                  |
| Y9W                   | • ٤ - باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة        |
| 790                   | ١٤- باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدري أيهما الأول          |
| 797                   | ٤٦ – باب نكاح البكر                                        |
| 799                   | ٤٦ - باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين   |
| ٣٠٠                   | ٤٤ - باب كيف كان النبي ﷺ يطلق؟                             |
| ٣٠١                   | ٤٥- باب الرجل يتزوج في مرضه                                |
| ٣٠٢                   | ٤٦- باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب          |
| ٣٠٣                   | ٤٧ – باب ما يرد من النكاح                                  |
| ٣١٠                   | ٤٨ - باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها              |
| ٣١١                   | ٤٩- باب نكاح الخصي                                         |
|                       | • ٥- باب أجل العنين                                        |
| <b>TIT</b>            | ٥ - باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين                |
|                       | ٥٢- باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع                          |
| ٣١٤                   | ٥٢- باب ما يشترط على الرجال من الحباء                      |
|                       | 11.                                                        |

٥٥- باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء .....

# 077

# فهُن الماقض فات

| 1/2 | -    |
|-----|------|
|     | 公园园分 |
| 400 |      |

| ۳۲۰                                                                      | ٥٦- باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٠                                                                      | ٥٧ – باب التحليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢٤                                                                      | ٥٨ – باب تحليل الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢٦                                                                      | ٥٩ - باب ﴿ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>٣</b> ٢٧                                                              | ٦٠ - باب ﴿ أُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٢٩                                                                      | ٦١ - باب ﴿ وَرَبَتِيِبُكُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٢                                                                      | ٦٢ - باب ﴿ وَحَلَتِيِلُ أَبْنَآبِكُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣٢                                                                      | ٦٣ - باب ما يحرم الأمة والحرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٤                                                                      | ٦٤ - باب ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٥                                                                      | ٦٥ - باب وجوب الصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٤٠                                                                      | ٦٦- باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتىٰ يموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٤٣                                                                      | ٦٧ - باب متىٰ يحل الصداق؟ والذي تجحد امرأته صداقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ك هديتك                                                                  | ٦٨ - باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول : قد أوفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٤٤                                                                      | ٦٩ - باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳٤٥                                                                      | ١٧- كتاب الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T & 0                                                                    | ۱۷- كتاب الطلاق<br>۱ - باب المبارأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٤٥                                                                      | ١ - باب المبارأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TE7                                                                      | ۱ - باب المبارأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TE9                                                                      | ۱ - باب المبارأة<br>۲ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة<br>۳- باب طلاق الحامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TE9                                                                      | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٤٥<br>٣٤٩<br>٣٥٠<br>ه من أي يوم تعتد؟ ٣٥٢.                              | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٥ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٤٥<br>٣٤٩<br>٣٥٠<br>٥ من أي يوم تعتد؟<br>٣٥٢<br>ي تحتسب بتلك الحيضة     | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٥ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها</li> <li>٢ - باب طلاق الحائض والنفساء</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| ٣٤٥<br>٣٤٩<br>٣٥٠<br>ه من أي يوم تعتد؟<br>٣٥٢<br>ي تحتسب بتلك الحيضة ٣٥٥ | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٥ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها</li> <li>٢ - باب طلاق الحائض والنفساء</li> <li>٧ - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء أهر</li> </ul>                                                                                                             |
| ٣٤٥<br>٣٤٩                                                               | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٥ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها</li> <li>٢ - باب طلاق الحائض والنفساء</li> <li>٧ - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء أهر</li> <li>٨ - باب هل يطلق الرجل البكر حائضا؟</li> </ul>                                                                 |
| ٣٤٥<br>٣٤٩<br>٣٥٠<br>٣٥١<br>٣٥٢<br>ي تحتسب بتلك الحيضة<br>٣٥٧            | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٤ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٥ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها</li> <li>٢ - باب طلاق الحائض والنفساء</li> <li>٧ - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء أهر</li> <li>٨ - باب هل يطلق الرجل البكر حائضا؟</li> <li>٩ - باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت</li> </ul>                       |
| ٣٤٥                                                                      | <ul> <li>١ - باب المبارأة</li> <li>٢ - باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة</li> <li>٣ - باب طلاق الحامل</li> <li>٥ - باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة</li> <li>٢ - باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها</li> <li>٢ - باب طلاق الحائض والنفساء</li> <li>٧ - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء أهر</li> <li>٨ - باب هل يطلق الرجل البكر حائضا؟</li> <li>٩ - باب الأقراء والعدة</li> <li>١ - باب الأقراء والعدة</li> </ul> |

# المُصِّنَّةُ فِي لِلِهِ الْمُعَبِّدُ الرَّزَافِ

| $\sim$ | ~ | 7  | Ų. |
|--------|---|----|----|
|        | _ |    | 1  |
|        | ٥ | 78 |    |
| /4     |   |    | 14 |

| 41- | ١٤ – باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها١٠                         |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۳ | ١٥- باب الرجل يكتم امرأته رجعتها                                 |
| 411 | ١٦ – باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد؟         |
| ۲۷۱ | ١٧ – بابِ طلاق البكر١٧                                           |
| ٣٧٥ | ١٨ - باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة |
| ٣٧٥ | ١٩ - باب ﴿ ٱلطَّلَكُ مَرَّتَانِ ﴾                                |
| ٣٧- | • ٢- باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها                |
| ۲۷۱ | ٢١- باب تعتد أقراءها ما كانت                                     |
| ٣٧٥ | ٢٢ – باب طلاق التي لم تحض                                        |
| ٣٨٠ | ٢٣- باب التي تحيض وحيضتها مختلفة                                 |
| ۳۸۱ | ٢٤ – باب عدة المستحاضة                                           |
| ۳۸۱ | ٢٥- باب ما يحلها لزوجها الأول                                    |
| ٣٨٥ | ٢٦-باب هل يحلها له عبده؟                                         |
| ۳۸۵ | ٢٧- باب هل يحلها له غلام لم يحتلم؟                               |
| ٣٨- | ۲۸- باب النكاح جديد والطلاق جديد                                 |
| ۳۸۹ | ٢٩- باب البتة والخلية                                            |
| 490 | ٣٠- باب الرجل يقول لامرأته : أنت حرة                             |
| 490 | ٣١- باب قوله: اعتدي                                              |
| ٣٩- | ٣٢- باب طلاق الحرج                                               |
| ۳۹۱ | ٣٣- باب اذهبي فانكحي                                             |
| ٣٩/ | ٣٤- باب ليست لي بامرأة                                           |
| 499 | ٣٥- باب الرجل يقال له: نكحت؟ فيقول: لا                           |
| ٣٩٥ | ، ، ، ب ب الرجل يسان عن الصارى فيعر به                           |
|     | ٣٧- باب حبلك على غاريك                                           |
|     | ٣٨- باب الرجل يقول لامرأته : قد وهبتك لأهلك                      |
|     | ٣٩- باب خليت سبيلك والحقي بأهلك٢                                 |
|     | ٠٤- باب يقول لنسائه : اقتسمن تطليقة                              |
| ٤٠٢ | ٤١- باب يطلق بعض تطليقة                                          |

| 010 | فهريزالمؤضوكات |                      |
|-----|----------------|----------------------|
|     | رء بيت         | ٤٢ - باب أنت طالق مل |

| ٢٤- باب انت طالق ملء بيت                                          |
|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣ باب يطلق عند رجلين                                            |
| ٤٤- باب يقرعند نفرشتي بالطلاق                                     |
| ٥٤- باب طالق واحدة كألف٥٤                                         |
| ٦٤- باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية                           |
| ٤٠٦ - باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج                            |
| ٤٠٦ - باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق              |
| ٤٩ - باب الحلف بالطلاق                                            |
| ٥٠ - باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف |
| ٥١- باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد          |
| ٥٢ - باب الاستثناء في الطلاق                                      |
| ٥٣ – باب الطلاق إلى أجل                                           |
| ٥٥- باب الرجل يحلف ألا يحدث في الإسلام                            |
| ٥٥-باب الحين والزمان                                              |
| ٥٦ - باب طلاق إن شاء اللَّه تعالى                                 |
| ٥٧ – باب المطلق ثلاثا                                             |
| ٥٨ – باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة٥٨                                |
| 9 ٥ - باب أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا                                |
| ٣٠- باب الحرام                                                    |
| ٦١ – باب النسيان في الطلاق                                        |
| ٦٢ – باب طلاق الكره                                               |
| ٦٣ - باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل                    |
| ٦٤ - باب الرجل يطلق في نفسه                                       |
| ٦٥ - باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها                            |
| ٦٦- باب الرجل يجحد امرأته الطلاق ، هل يستحلف؟                     |
| ٦٧ – باب الطلاق قبل النكاح                                        |
| ٦٨ - باب كيف الظهار؟                                              |
| ٦٩ - التظاهر بذات محرم                                            |
|                                                                   |

# المُصِنَّفُ الإِمْ الْمَعَبُلِ النَّاقِيَّةِ الْمُصَنِّفُ الْمِنْفُ الْمُلْقِيَّةِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# 011

| { <b>£ •</b>                  | ٠٧- باب الظهار بالطعام والشراب                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| £ E •                         | ٧١- باب ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾٧١       |
| £ £ 1                         | ٧٢- باب ما يرى المتظاهر من امرأته٧            |
| £ \$ \                        | ٧٣- باب التكفير قبل أن يتهاسا                 |
| £ £ Y                         | ٧٤- باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق            |
| £ £ ₹                         | ٧٥- باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض           |
| ξξξ                           | ٧٦- باب المواقعة للتكفير                      |
| 733                           | ٧٧- باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير       |
| £ & V                         | ٧٨- باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر              |
| ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم | ٧٩- باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا: لا تفعل      |
| £ & A                         | تعمل ما حلف                                   |
| ٤٤٩                           | ٨٠- باب الظهار قبل النكاح                     |
| ٤٤٩                           | ۸۱- باب المظاهر مرارا۸                        |
| ٤٥١                           | ٨٢- باب المظاهر من نسائه في قول واحد          |
| .07                           | ٨٣- باب المظاهر تمضى له أربعة أشهر            |
| ٠٣                            | ٨٤- باب هل يكفر المظاهر إذا بر؟               |
| ٠٠٣                           | ٨٥- باب المظاهر من الأمة٨٠                    |
| εοξ                           | ٨٦- باب تظاهر المرأة                          |
|                               | ٨٧- باب ظهارها قبل نكاحها                     |
|                               | ۸۸ – باب يظاهر ثم يأبئ أن يكفر                |
| ٥٦                            | ٨٩- باب يظاهر إلى وقت                         |
|                               | ٩٠ – باب الإيلاء                              |
|                               | ٩١ - باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء    |
| ٦٠                            |                                               |
| ىل يكون إيلاء؟١٦              | ٩٣ – باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا ألا يقربها ه |
|                               | ٩٤ - باب انقضاء الأربعة                       |
| نه أو لا يصيب٢٦               | ٩٥ - باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأن    |
| . 77                          | ٩٦ - باب الرجل يؤلي ولم يدخل                  |

# 077

# فِهُوْ لِلْوَضِّوْمُ إِنَّ



| ٤٦٨.    | ٩٧ – باب الفيء الجماع٩٧                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٦٩.    | ٩٨ - باب يؤلي منها وهي حامل٩٨                                   |
| ٤٧٠.    | ٩٩ – باب يطلق ثم يرجع                                           |
| ٤٧٠.    | ۱۰۰ – باب آلی ثم طلق                                            |
| ٤٧٢.    | ١٠١ – باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل                        |
| ٤٧٣.    | ١٠٢ – باب الرجل يؤلي من بعض نسائه                               |
| ٤٧٣.    | ١٠٣ – باب يؤلي مريضا ثم يصح فلا يجامع                           |
| ٤٧٤.    | ١٠٤ – باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها                              |
| ٤٧٤.    | ٥٠١ – باب إذا فاء فلا كفارة                                     |
| ٤٧٤.    | ١٠٦ – باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة |
| ٤٨٠.    | ١٠٧ - باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت                   |
| ٤٨٢.    | ۱۰۸ – باب الفداء                                                |
| ٤٨٧.    | ١٠٩ – باب الطلاق بعد الفداء                                     |
| ٤٨٩.    | ١١٠ – باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة               |
| ٤٩١.    | ١١١ – باب يراجعها في عدتها                                      |
| ٤٩١.    | ١١٢ – باب الفداء بالشرط                                         |
| . ۹۳    | ۱۱۳ - باب الخلع دون السلطان                                     |
| १९१.    | ١١٤ - باب ما يحل من الفداء                                      |
| ٤٩٦.    | ١١٥ - باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج                           |
| ٤٩٧.    |                                                                 |
| ٤٩٨.    | ١١٧ - باب المفتدية بزيادة على صداقها                            |
| 0.7.    | ١١٨ - باب عدة المختلعة                                          |
| 0.7.    | ١١٩- باب نفقة المختلعة الحامل                                   |
| ٥٠٤.    | ١٢٠ - باب ﴿ وَٱهْجُرُوهُنَّ ﴾                                   |
| 0 • 0 . | ١٢١ – باب ﴿ وَٱصْرِبُوهُنَّ ﴾                                   |
| 0 • 0 . | ١٢٢ - باب الحكمين                                               |
| ٥•٧.    | ١٢٣ - باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق                 |
| ٥•٨.    | ١٢٤ - باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف؟                    |

# المُصِّنَّةُ فِأَلِلْهِ الْمُعَنِّدُ الرَّالَةِ الْمُ

| 7  | = | (=  | √    |
|----|---|-----|------|
|    | • | ~ A |      |
| K  | O | 71  | سر ه |
| 16 |   |     | /4   |

| ٥١٤          | ١٢٥ - باب يملكها فتقول: قد فبلت                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٥١٦          | ١٢٦ - باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما               |
| 019          | ١٢٧ - باب الرجل يملك أمر امرأته غيرها                      |
| ٠٢١          | ١٢٨ - باب المملكة إلى أجل                                  |
| o Y Y        | ١٢٩ - باب ملكها نفرا شتى                                   |
| 077          | ١٣٠ - باب المملكة يموت أحدهما                              |
| ٠٢٣          | ١٣١ - باب الرجل يقول لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك |
| ٠٢٣          | ١٣٢ - باب التمليك والخيار سواء                             |
| ٥٧٤          | ۱۳۳ – باب الخيار                                           |
| ٠٢٩          | ١٣٤ – باب يخيرها ثلاثا                                     |
| ٥٣١          | ١٣٥ - باب اختاري إن شئت                                    |
| ٥٣١          | ١٣٦ – باب أنت طالق إن شئت                                  |
| ٥٣٢          | ١٣٧ – باب يخيرها وهو مريض                                  |
| ٠٣٣          | ١٣٨ - باب المطلقة الحامل في بطنها توءمان                   |
| ٥٣٤          | ١٣٩ - باب إذا ارتابت المرأة في الحمل                       |
| ٥٣٤          | ٠ ١٤ - باب عدة الحبلي ونفقتها                              |
| o <b>{ •</b> | ١٤١ - باب الكفيل في نفقة المرأة                            |
| ٥ ٤ ٤        | ١٤٢ - باب أين تعتد المختلعة؟                               |
| o { {        | ١٤٣ - باب هل تنقضي العدة بالسقط؟                           |
| ٥ ६ ٤        | •                                                          |
| ٥٤٥          | ١٤٥ - باب أين تعتد المتوفي عنها؟                           |
| 007          | ١٤٦ - باب النفقة للمتوفئ عنها                              |
| ٠٠٠٠         | ١٤٧ - باب السكني للمتوفي عنها                              |